# ن. رُ سر ترجة وتحقيق: حَسَن بهو مِيّ



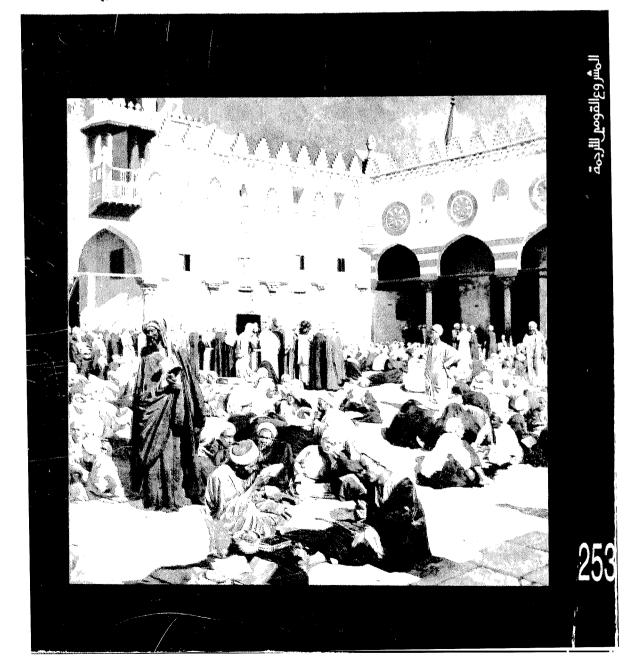

اهداءات ۲۰۰۱ لمصندس/ محمد عمد السلام العمر ى الإسكندرية

### المشروع القومي للترجمة

## تاريخ مصرالفاطمية

(أبحاث ودراسات)

تأليف ل . ١ . سيمينوڤا

ترجمة وتحقيق حسن بيومي



#### Л. А. СЕМЕНОВА

## ИЗ ИСТОРИИ ФАТИМИДСКОГО ЕГИПТА

очерки и материалы

**MOCKBA 1974** 

### الأكاديمية الروسية للعلوم معهد الاستشراق

مؤلفة هذا الكتاب هي ل ، ٢ ، سيمينوڤا

#### لها عدة مؤلفات

- العلاقات الزراعية في مصر عشية الغزو التركي .
- التوجهات الأساسية في نمو الإقطاعات المصرية في القرن الخامس عشر.
  - مدخل إلى تاريخ المدينة المملوكية ،
  - صلاح الدين والمماليك في مصر.
  - دراسات وأبحاث في تاريخ مصر الفاطمية .

وهذه المؤلفات صادرة عن معهد الاستشراق الروسى هيئة تحرير الأدب الشرقى

وكتابنا هذا صادر في موسكو ١٩٧٤

يستند هذا الكتاب إلى الدراسات الروسية والأوروبية الالفترة من تاريخ مصر ، علاوة على اللومات العامة التى تقالأساسية عن التاريخ السياسي لمصر من منتصف القرن العاء الثاني عشر ، وما تتضمنه من معلومات وأخبار عن العلاقات الواتجارة وأيضاً ما يتعلق بعلاقات التبادل الاجتماعي .

أما الهبّات الشعبية وخاصة تلك التي قادها أبو ركوة فقد كبير .

وفى نهاية الكتاب يتم تقديم مقتطفات من مؤلفات المؤ بالتعليقات الضرورية .

هيئة تحر إصدار دا

#### مقدمة المترجم

ترجع أهمية هذا الكتاب إلى كونه منذ البداية وحتى النهاية ، يقدم لنا تاريخ دولة قامت على رؤية دينية متكاملة وبرنامج اجتماعى منبثق عن هذه الرؤية ومؤسس عليها ؛ داعيًا سواد الناس وجماهير البسطاء للانضواء تحت لواء القائمين بالدعوة لهذا البرنامج الاجتماعى الذى يغازل أحلام هؤلاء البؤساء فى «العدل والمساواة» واعدا إياهم بتنفيذ كل أحلامهم فور استيلاء دعاة هذا البرنامج على السلطة وتحقيق دولتهم أو سلطتهم أو إمامتهم أو خلافتهم الفاطمية ، هذه الخلافة الإسلامية التي سوف تنهض في مواجهة الخلافة الإسلامية الأخرى المسماة بالخلافة العباسية ، والتي هي من وجهة نظر الفاطمين رمز للاستيداد والظلم والعسف والجور .

والكتاب لأنه يتناول فترة تاريخية من فترات العصور الوسطى ، التى كانت تتميز دائمًا بارتكاز حكامها بل واعتمادهم فى تأسيس دولهم أو «خلافاتهم» أو إماماتهم .. على أرضية دينية ، فإنه هنا وأمام المفترة التاريخية التى يقوم بدراستها وهى العصر الفاطمى ، يتناول فقط هذه الفترة «الشيعية» من جميع جوانبها المذهبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واللاهوتية والبيروقراطية ... إلغ ، فى ارتباطها بالظروف المحيطة بها والصراع الناشب حولها ، حيث كان الدين الإسلامى «السنى» من وجهة النظر التاريخية قد تحقق فى شكل من أشكال الدولة الإمبراطورية سواء كانت هذه الدولة هى الخلافة الراشدة أو الخلافة الأموية أو الخلافة العباسية ، وذلك على امتداد القرون الأربعة من الهجرة .

ووضح تمامًا من خلال ممارسة الحكام الخلفاء طوال هذه الحقبة التاريخية ، هؤلاء الذين يتشدقون بآيات القرآن الكريم ويسمعون لتأسيس المذاهب الفقهية ويشجعون جامعى الأحاديث ، والمفسرين ، مستعينين بترسانة هائلة من رجال الدين والفقهاء والمفسرين والمتكلمين ورواة الأحاديث والقصص الدينى ، وضح تماماً مدى عجزهم عن تحقيق ما جاء فى هذه الآيات والمواعظ والأحاديث من عدل ومساواة ، أو حتى محاولة الارتقاء بأحوال الناس البسطاء وسد حاجاتهم الضرورية اللازمة للإعاشة ، بل إن هذه القرون قد أظهرت مدى استهانة هؤلاء الحكام ومساعديهم من الفقهاء ومن

رجال السلطة بهذه النصوص ، والسعى دائمًا لتأويلها حسب مصالحهم ، وجعل شروطها وأركانها تتفق مع ما يمكنهم من البقاء في السلطة ، ويطيل أمد سلطانهم ، ويتيح لهم استغلال هؤلاء البسطاء وجماهير العاملين من أجل تزايد ثرواتهم واتساع أفاق النعيم التي يعيشون فيها متمثلة في القصور والتحف والأموال ، وكل مظاهر الأبهة والجلال ، وأيضًا فيما يكنزون للأيام من ذهب وفضة على حساب أنّات الجوعي وصرخات الشقاء ، حتى إن هارون الرشيد لم يكن يرى في السحاب السابح في السماء ، إلا أنه مصدر للخراج .. فقال جملته الشهيرة عندما رأى السحابة في السماء «شرقي أو غربي ، فأينما تذهبين سيأتيني خراجك» والأمثلة التاريخية الدالة على مدى اهتمام هؤلاء الحكام بأمور الدنيا على حساب جوهر الدين الحقيقي كثيرة وليس هنا مجال سردها .

وإذا كانت الطبيعة التاريخية بل والطبيعة الإنسانية ، تعمل عملها في نشوء مثل هذه الدول وتطورها وازدهارها ، ثم بعد ذلك تعمل على إضعافها وعجزها بل واضمحلالها من خلال التسلط والتفسخ ، بل والتحلل الذي كثيرًا ما كان يصيب هؤلاء الحكام ، ويلهيهم عن متابعة شئون دولهم وقضايا سلطانهم ، ويجعلهم يتناسون تمامًا مسئوليتهم تجاه من يحكمونهم من الفقراء ، فيقومون بحرمانهم حتى من «الفتات» اللازم لحياتهم ، وذلك بانتزاع ما في أيديهم لمواجهة الشدائد والأهوال والصروب والصراعات التي تواجهها دولهم .

وهنا سرعان ما ينشأ تفسير جديد ، أو تأويل مستحدث لجوهر الدين ، لينبثق منه مذهب أخر تقوم به فرقة أخرى أو طائفة اجتماعية جديدة ، أو قبيلة عاشت مهضومة الحقوق وتسعى إلى تحقيق مصالحها وترسيخ نفوذها ، وتعمل على تعاظم ثرواتها من خلال اعتلاء السلطة في الولاية أو السلطنة أو الخلافة .. ثم ينشأ الصراع بين أعضاء هذه الفئة أو الطائفة الجديدة فيتقاتلون بالحراب أو السم ، وينقسم المذهب الجديد إلى مذاهب والتأويل إلى تأويلات والحقيقة إلى خرافات ، تحاول أن ترتدى أقنعة تتخفى وراءها ، من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة والأهداف المقصودة والمصالح المبتغاة والثروات المشتهاة .

وكتابنا هذا يتتبع هذا الخط بكل دقة في حكم الدولة الفاطمية - وخاصة في مصر - ويتتبع أيضاً نشأة المذهب الشيعي وانقساماته ما بين اثني عشرية وإسماعيلية ، ثم انقسامات الإسماعيلية إلى قرامطة وفاطميين .. ويمضى بنا إلى تأسيس هذه الدولة

الفاطمية على يد عبيد الله المهدى في المغرب الإفريقي - ثم محاولات هؤلاء الفاطميين المتكررة في غزو مصر على امتداد نصف قرن ، قبل الغزوة الناجحة التي قام بها جوهر الصقلى ، والكتاب يظهر لنا بشكل جلى الانقسامات الدينية ، وما يتخفى ورا هما من أهداف سياسية أو عسكرية ، وما تسعى إليه من مصالح اقتصادية ودنيوية ، حتى إننا نجد الخليفة الإمام المعز لدين الله يكرر ما قاله معاوية بن أبي سفيان عندما سئل كل منهما عن حسبه ونسبه فيقول «هذا حسبي وأشار إلى سيفه ، وهذا نسبي وأشار إلى كيس نقوده الذي كان بين يديه (\*) هذا المعز هو من يدعى هو وأباؤه ، ومن بعده أبناؤه ، انتسابهم إلى بيت النبوة وأنهم من سلسلة الأثمة الأطهار والخلفاء الأخيار ، الذين طالما تنادوا بالعدل والمساواة بين عباد الله . بل إننا نرى المعز نفسه يصف أبناء عمومته وإخوته (وهم من السلالة الطاهرة المنتقاة) عندما ناوأره سلطانه وسعوا إلى سلبه حق الإمامة والخلافة ، نجد هذا المعز يصف هؤلاء بأنهم «هؤلاء الحمقى .. أبناء الشياطين» .

ونراه أيضاً يقوم بشراء نمم الفقهاء والقادة ، بل ورشوتهم وبرطلتهم ، كما يتضبح من الهامش رقم ٢٨ بالفصل الأول ، بل إنه يقوم بسك النقود المزيفة (دنانير مصنوعة من النحاس ومطلية بالذهب) وذلك الشراء ذمم قادة القرامطة الذين كانوا في ذلك الوقت يحتلون أجزاء من شرق القاهرة ، ويهددون حكم الفاطميين في مصر ، وبذا استطاع أن يفرق بين قادتهم وأن يجعلهم يرتدون إلى سوريا(\*\*).

هذا هو المعز الذي امتدحه ابن هانيء الشاعر الأنداسي المتشيع بالعديد من القصائد ، نجتزيء بعضا من أبياتها :

ما شئت لا ما شاءت الأقدار . فاحكم فأنت الواحد القهار

وكانما أنت النبي محمد ن وكانما أنصارك الأنصار

أنت الذي كانت تبشرنا به نه كتبها الأمبار والأخبار

<sup>(\*)</sup> المعز لدين الله الفاطمى .. عارف تامر . دار الأفاق الجديدة ص ٧٠ والمؤلف معجب أيما إعجاب بالمعز وبالفكر الشيعى .

<sup>(\*\*)</sup> انظر رسالة المعز إلى القرامطة ، في ملحق النصوص العربية في نهاية الكتاب .

ويقول: هذا ابن وحى الله ، تأخذ هديها تلك عنه الملائك بكرة وأصسيلاً

والشمس حاسرة القناع ووُدُّها نا له تستطيع لتربه تقبيلاً

وعلى أمير المؤمنين غمامة . نشات تظلل تاجه تظليالاً

علاوة على أن تنكر الأئمة والخلفاء لمن ساعدوهم على اعتلاء السلطة وجاهدوا معهم أحسن الجهاد ، كان يعتبر أحد الملامح الرئيسية لهذه الفترات التاريخية ؛ وهكذانجد أن أبا جعفر المنصور مؤسس الخلافة العباسية يقوم بقتل أبي مسلم الخراساني ، وأن الخليفة الإمام عبيد الله المهدى مؤسس الخلافة الشيعية في المغرب يقوم بقتل قائده وداعيته أبي «عبد الله الشيعي» في المغرب ، ولكننا نجد أن المعز عندما حضر إلى مصر بعد استيلاء جوهر عليها بأربع سنوات ، ورأى مدى مهارته العسكرية والتنظيمية، حيث كان قد أسس له مدينة القاهرة لتكون مركزًا للخلافة الفاطمية ، نرى أن المعز كان أرحم بقائده جوهر لأنه لم يقتله ، واكتفى فقط بعزله ، هذه عينة مختصرة للغاية من الأمثلة التي تحتوى المصادر التاريخية على الآلاف من أمثالها ، وهي تبين لنا إلى أي مدى كان التناقض بين المعلن وبين المسكوت عنه، بين الشعارات الرائعة (سنملاً الأرض عدلاً وإنصافاً .. بعد أن ملئت جوراً وإجحافا) وهو شعار البرنامج الاجتماعي للفاطميين ، وبين السياسة الواقعية للاولة الفاطمية القائمة على فرض الضرائب والمكوس والجزية والخراج والمجعول وضرائب النفوس ... إلخ تلك التي جعلت من حياة البسطاء من الناس الكادحين مجرد وسيلة من الوسائل لهؤلاء الخلفاء والقضاة والدعاة الوصول إلى اكتناز الأموال ، وتخزين الذهب ومراكمة الفضة واللؤاق والتحف والدرر ، وتشبيب القصور المكتنزة بهذه الثروات التي يطول وصفها في الصفحات العديدة في معظم مصادرنا العربية التاريخية ؛ مثل كتب المقريزي وابن تغريردي وابن إياس والمقدسي وناصر خسرو ، وغيرهم ، هذه الثروات التي تم تبديدها عبر تاريخ العصور الوسطى ، فلم تؤد إلى مزيد من تطوير قوى الإنتاج ، ولم تعمل على رفع مستوى حياة الفلاحين المصريين البؤساء والحرفيين الفقراء ، بل كانت وسائل للترف واللهو والأبهة للطوائف الحاكمة .

كل هذا كان واضحًا منذ « الملك العضوض» الذي أقامه معاوية بن أبي سفيان في دمشق ، وشيد به إمبراطوريته له ولذريته من بعده ، متمثلة في الخلافة الأموية التي

عاشت على امتداد النصف الثانى من القرن الهجرى الأول وما يقرب من نصف القرن الهجرى الأول وما يقرب من نصف القرن الهجرى الثانى . ثم إنه بدا أكثر وضوحًا في الخلافة العباسية ، التى اعتمدت في بداية حركتها على الهاشميين أولاد العم (عباسيون/هاشميون) وذلك لمناوءة الخلافة الأموية ، التي كانت – كما هو معروف – قرشية الأصل أيضًا .

والعباسيون سرعان ما تنكروا للشيعة بعد استيلائهم على السلطة ، وقاموا بمطاردتهم ونفيهم وقتلهم وتعذيبهم بكافة أشكال العذاب التى فاقت ما كان يفعله الأمويون بهم قسوة وبلاء حتى إننا نجد ابن الرومي يقول :

لكل أوان للنبي مصحمد ن قتيل زكى بالدماء مضرَّج

اكننا نجد هؤلاء الفاطميين الشيعة بعد استيلائهم على السلطة وتأسيس دولتهم في المغرب ؛ واتساعها حتى شملت مصر وسوريا ، يفعلون ما كان يصنعه بهم أولاد العم العباسيون ويتنعمون بكل مظاهر النعيم والترف مثلهم ، حتى إننا نرى الشاعر ابن هانىء الأندلسي يمدح المعز فيقول :

النور أنت وكل نور ظلمــة : والفوق أنت وكل فوق يون

فارزق عبادك منك فضل شفاعة .. واقرب بهم زلفى فأنت مكين ويقول أبضاً:

هو علة الدنيا ومن خلقت له .: ولعلة ما ، كانت الأشياء

ولك الجوارى المنشآت مواخرًا ن. تجرى بأمرك والرياح رضاء

لا تسالن عن الزمان فإنه نه في راحتيك يدور حيث تشاء

كل هذا والبسطاء من الناس – فلاحون أو حرفيون – يعملون ويكدحون ، ليقدموا نتاج عملهم «السلطان» وهم لا يتابعون لا هذه الانقسامات الدينية ولا هذه المذاهب الفقهية، ولكنهم يقومون بطقوسهم الدينية خير قيام ، ويؤدون فرائض دينهم في بساطة ويسر ، ويصلون ويجوعون ، ويصومون وينتجون ، ويقدمون لمعابدهم الزكاة والصدقات والقرابين ، لقد كان دائمًا هناك – ما يمكن أن نسميه – «الدين الشعبي» في مواجهة «الدين السلطوي»، حيث كان هؤلاء البسطاء أبدًا لا يكفون عن الحلم بالعدل والمساواة ، ذلك الحلم الذي افتقدوه منذ انقسم المجتمع الإنساني إلى طبقات ، وصارت فيه

السلطات لا تتورع عن استخدام كافة الأساليب والشعارات لضمان خضوع هؤلاء الفقراء واجتذاب ولائهم اسلطانهم عن طريق دغدغة أحلامهم ، فإذا نهضوا لتحقيق هذه الأحلام ، أو كانت هناك مجرد شبهة لنهوضهم سرعان ما يتم سحقهم تحت سنابك الخيل وظلال السيوف باسم الدين السلطوى ويتأويلات من فقهائه ومفسريه باعتبارهم زنادقة وملحدين وخارجين على «جوهر الدين»! هذه الصور من التناقض بين القول والفعل – عبر التاريخ – أو بين الشعارات والسلوك .. وهذا الزيف المتبدى في كل لحظة من لحظات هؤلاء الحكام ، وهذا النفاق الاجتماعي والسياسي والديني والأدبى ، كل هذا دفع إلى ظهور النزعة الرافضة لكل هذه الصور ؛ وكانت هذه النزعة هي ما عرف بعد ذلك في التاريخ الإسلامي بالتصوف ، وهي النزعة التي تمثلت في الزهد والابتعاد عن مظاهر السلطة والعزوف عن ممارسة النفاق الاجتماعي والديني ، وذلك في مواجهة الانحلال والتحلل والترف والكنب والزيف الذي ميز الحياة في العصر العباسي ، وهنا يقول ابن خلدون [فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني (الهجري) وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا ، اختص المقبلون على العبادة

ونحن هنا لا نقصد أن نقول إن التصوف ظاهرة إسلامية ؛ فالتصوف حقيقة – ظاهرة بشرية ، تتبدى فى سلوك البشر متأثرة بالظروف الاجتماعية والبيئية المختلفة ، وتنتهى بنظريات فلسفية أحيانًا كالفناء ووحدة الوجود ، والاتحاد والحلول ، ومن هنا عرفتها الديانات الوثنية القديمة ، وعرفها الفكر اليونانى ، كما عرفتها اليهودية والمسيحية. واكننا هنا فقط نشير إلى الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة فى ذلك العصر، بوصفها تعبيرًا عن الاحتجاج «السلبى» أحيانًا على المجتمعات الظالمة ، وعلى قسوة الحياة فى ظل الزيف المعلن فى الأقوال المقرون بالانحطاط المتمثل فى الأفعال .

باسم الصوفية(\*) والمتصوفة] وهذا أيضًا بدوره قد فتح مجالاً واسعًا التأثر بالفلسفة اليونانية والديانات الشرقية ، حتى إنه صار الزندقة مفكروها في المجتمع الإسلامي في المعصر العباسي ، بالرغم من أن خلفاءه وولاته كانوا يقطّعون أوصال هؤلاء المفكرين

وهنا لابد أن نشير إلى أن السلطات الدينية المختلفة ، حاولت أن تستفيد من هذه الظاهرة «الصوفية» وتستخدمها في الصراع الاجتماعي وفي تضليل الجماهير ، مما

وبحرقون كتبهم .

<sup>(\*)</sup> ابن خلدون : المقدمة حـ٢ صـ١٠٦٠ - تحقيق عبد الواحد وافي .

أدى إلى انقسام التصوف إلى تيارين رئيسيين ؛ أحدهما يرفض الخنوع لغير الله ، ويأبى إهانة الإنسان – أى إنسان – على وجه الأرض باعتباره قبسا من روح الله ، مؤمنا بضرورة تحقيق العدل والمساواة بل والإخاء والمحبة وكل الصفات النبيلة ، باعتبارها تجسيدا للذات الإلهية العليا ، رافضًا تمامًا كل مظاهر الترف السلطوى والأبهة الحاكمة ، ويعتبر الحلاج والسهروردى هما من أبرز ممثلى هذا التيار ، حيث كانت صيحة الحلاج الخالدة «إننى في سعادة لو عرفها السلاطين ، لقاتلوني عليها بحد السيف» قالها في وجه من عايروه بفقره ويساطة ملبسه وشظف عيشه ، وهو الحكيم الفيلسوف العالم . وكما هو معروف كان نصيب هذا التيار هو المطاردة والقتل والتشريد والنفي والاتهام بالكفر والزندقة ، وهكذا أيضًا تم قتل السهروردي على يد صيلاح الدين الأيوبي ،

أما التيار الثانى من الصوفية، فهو الذي كان يدعو إلى الزهد والتخلى عن الحياة، ودعوة البؤساء إلى الصبر والخضوع لأولى الأمر ، والفناء في مظاهر العبادات واتباع الشعوذات ، وهذا التيار هو الذي باركته السلطة واعتمدت عليه وشجعته وبنت له الخانقات والربط ، وأجرت على أنصاره الرواتب والعطايا ليقوموا بدورهم بين بسطاء الناس بالتبشير بالخنوع والرضا بالاستكانة .

إن وجود هذه الملل والنحل وهذه المذاهب والعقائد ، ووجود ظاهرة التصوف ذاتها ووجود الكثير من الثقافات والمذاهب والآراء المختلفة والمتصارعة ، بل ووجود تطورات وتأثرات مختلفة في مجال الفنون والعمارة الدينية والمدنية ، وأحيانا وجود تطورات نسبية في قوى الإنتاج لدليل على التأثير والتأثر بدرجات مختلفة من أشكال التطور الحضارى والثقافي للشعوب المجاورة والإمبراطوريات المعاصرة ، وعلى التأثر بالمعارف الإنسانية ، وعلى التفاعل مع هذه المعارف والاستفادة بها ومنها .

وإن هذا لدليل على أن التاريخ الإسلامى ، لم يكن مجرد تاريخ دموى ، ليس فيه إلا الاغتيالات الجسدية والعقلية لكل محاولات النقد والمعارضة والتمرد والإبداع ، بدليل أن كثيرًا من هذه المحاولات مازال يحفظه التاريخ ، وتعيه الذاكرة الإنسانية ، بل ويساهم في إثراء المعارف الإنسانية وإغنائها .

أما القول بدموية هذا التاريخ واعتماد حكامه على السلب والنهب والاستغلال ؛ فهو قول غير تاريخي ، بمعنى أنه يعزل هذه العصور عن آفاقها التاريخية المتاحة لها فى حينها ، ولأنه ثانيا لا يبصر إلا جانبًا واحدًا وجزئيًا من جوانب التاريخ المتعددة ، وبذا تصبح رؤيته مماثلة للرؤية التى يتبناها الأصوليون والجماعات الدينية للتاريخ الإسلامى ، باعتباره أنه الأفضل والأبدع ، بل وليس هناك أبدع مما كان ولا أفضل منه سيكون ، فهو خير ما أنتجته البشرية فى حينها وسيبقى كذلك إلى الأبد ، حيث كان هناك فى تلك العصور ؛ العدل والمساواة ، والمحبة والإخاء ، وحيث كانت المثل العليا تقيض على حياة المسلمين . وهذا وذاك — كما هو واضح — يتعارض تمامًا مع الوقائع التاريخية التى تكتظ بها المصادر الإسلامية ذاتها .

وعلينا هنا أن نشير إلى أن هذا العنف الدموى أيضًا ، كان موجودًا على امتداد التاريخ الإنسانى القديم والوسيط بدرجات متباينة (في الدولة الرومانية مثلاً ؛ حيث المجازر وتلال الجماجم ، وقورات العبيد المتواصلة ، ناهيك عن غزوات المغول والتتار ... إلخ).

لكننا هنا نحاول أن نرى ما وراء هذا العنف والصراع الدموى من مصالح ، وأن نفهم مغزى وفحوى هذا الصراع ، باعتباره سعيا من أجل تحقيق مصالح بشرية لنفهات اجتماعية محددة – سعى متواصل الوصول إلى غايات وأهداف طبقية ، تسعى إلى إخضاع فئات طبقية أخرى من أجل الاستيلاء على الربع المستنزف من مماء جماهير البسطاء ، فليس هناك عنف من أجل العنف أو غزو لمجرد الغزو – إلا إذا كان من أجل الاستيلاء والسرقة والنهب – أما عندما يستقر الغزو على شكل دولة أو سلطنة أو خلافة أو ولاية ، فإنه كان يبحث له عن غطاء وهو في هذه المرحلة التاريخة كان غطاء دينيًا – ومؤلفة كتابنا هذا تشدد على ضرورة المعرفة الدينية والمذهبية الواسعة لأي مؤرخ يتصدى الكتابة عن العصور الوسطى لما لها من أهمية قصوى في فهم ما وراء الأحداث التاريخية .

ولا يفوتنا أن نلقى نظرة على وضع العالم الإسلامى عشية دخول الفاطميين إلى مصر ، أى تحديدًا في سنة ٣٣٤هـ/ ٩٣٥ - حيث كانت فارس والرى وأصفهان والجبل في أيدى بنى بويه ، وكرمان في يد محمد بن إلياس ، والموصل وديار بكر وديار ربيعة وديار مضر في أيدى بنى حمدان ، ومصر والشام في يد محمد بن طغج الإخشيدى ، والمغرب وشمال إفريقيا في يد الفاطميين ، والأدوان وواسط والبصرة في الطوائف ، وخراسان في يد نصر بن محمد الساساني ، والأهواز وواسط والبصرة في

يد البريديين ، واليمامة والبحرين في يد أبي طاهر القرمطى ، وطبرستان وجرجان في يد الديلم ، وليس في يد الخليفة العباسي ووزرائه إلا بغداد وأعمالها(\*).

ولذا كثيرًا ما نجد شكاوى المؤرخين مثل المسعودى من ضعف الإسلام فى ذلك الوقت ، وذهابه وظهور الروم على المسلمين ، وفساد الحج ، وعدم الجهاد ، وانقطاع السبيل ، وفساد الطريق ، ونجد أيضًا عند المقدسى - وهو أحد مؤرخى هذه الفترة - وصفًا لبغداد يقول فيه «كانت بغداد أحسن شيء المسلمين وأجمل بلد .. حتى ضعف أمر الضلافة فاختلت وخف أهلها ،.. فأما المدينة فخراب ، والجامع فيها يعمر في الجمع ، ثم يتخللها بعد ذلك الخراب ، وهى كل يوم إلى وراء مع كثرة الفساد والجهل والفسق وجور السلطان»(\*\*).

#### لماذا مصر في العدسر الفاطوي ؟

بالرغم من أن مؤفة الكتاب تستخدم تعبير «مصر الفاطمية» في عنوان الكتاب بل وفي كل صفحات كتابها سواء كانت متنا أو هامشًا ، وهي في هذا متاثرة بالكتابات التاريخية القديمة والحديثة ، سواء كانت هذه الكتابات لمؤرخين مصريين أو عرب أو مستشرقين فهم جميعًا يستخدمون هذا التعبير وما يشابهه عن العصور الأخرى للتاريخ المصرى . إلا أننا في ترجمتنا لهذا الكتاب قد اعتمدنا تعبير «مصر في العصر الفاطمي» فقط احتفظنا للمؤلفة بعنوان كتابها الأصلي كما أرادت هي في موافقتها على الترجمة لأن التعبير الأول وهو الشائع كما قلنا ، يعني أننا نوافق على أن نصف مصر في كل عهد من عهود غزاتها باسم هؤلاء الغزاة فنقول مصر الفاطمية ، ومصر الأيوبية ، ومصر الملوكية ومصر العثمانية ، وعندما نذهب فيما قبل العصر الفاطمي نقول أيضًا مصر العربية أو الإخشيدية أو الطولونية أو الإغريقية أو البطلمية ... إلغ .

وهذه التعبيرات أو المصطلحات تعنى فى صياغتها الاعتداء على اسم مصر أولا ، وذلك بإلحاقها فى كل فترة زمنية باسم مستعمر من مستعمريها ، وكأنها ليس لها كيان مستقل ، أو حضارة مستقلة ، كانت وراء كثير من حضارات هؤلاء المستعمرين الذين أتوا إليها ، بل كانت دافعًا من الدوافع التى دعتهم إلى أن يأتوا إليها بجانب موقعها وثرواتها .

- (\*) مقتطف من كتاب الخلافة الإسلامية للمستشار محمد العشماوي صـ ١٦٢٠.
  - (\*\*) نفس المصدر السابق صد ١٦٢ .

ويعنى أيضًا تجزئة تاريخ مصر وإلحاقه بالمستعمر الذى كان رابضًا فوق صدرها فى أى حقبة زمنية من تاريخها ، وهنا نستطيع أن نطرح تساؤلا هل من المكن – ما دام الأمر هكذا – أن نطلق على مصر فى عهد الحملة الفرنسية أو فى عهد الاحتلال الإنجليزى ؛ مصر الفرنسية أو مصر البريطانية ؟

حقا إنه لشىء يدعو إلى العجب! ، فمصر هى مصر ، وهؤلاء الغزاة أو المستعمرون ما هم إلا موجات تتلاطم فى بحرها الزاخر ، تهتز فوق سطحه وتتأرجح وسرعان ما تزول أو تنجذب إلى القاع ، كى يستوعبها البحر فى أفقه الواسع وقاعه العميق .

وتبقى مصر باتساع تاريخها وعظمة حضارتها وعمقها لتعيد تشكيل التاريخ مرة أخرى تارة من خلال مظهرها الساكن ونضالها السلبى ، وأخرى من خلال صراعها مع هؤلاء الغزاة والمستعمرين، علاوة على أنها تمتص كل هؤلاء الوافدين، وتضمهم إلى أعماق تاريخها ... كما تمتص تربتها – دائمًا وعلى امتداد القرون – طمى الفيضان الآتى كل عام مع نهر النيل العظيم ، فتزداد خصوبة وعطاء على مر الزمان ، إنها أيضًا تستوعب وتهضم تاريخهم وتراثهم وثقافتهم وحضارتهم – إن كانت لديهم حضارة وتعيد إنتاج المفيد منها وتلفظ ما هو فاسد ، وتهبهم هى ثقافتها وحضارتها وتراثها ، بل وتجعلهم مصريين يتغنون بها ويمجدون تاريخها وحضارتها ، بل ويموتون أحيانا من أجلها . حتى إن الدكتور عبد المنعم ماجد أستاذ التاريخ الإسلامي يقول «من الخطأ الفادح اعتبار خلافة الفاطميين غير مصرية ، وهى التى حكمت في مصر زهاء قرنين من الزمان .. فهويتهم المصرية (!) تظهر فيما أنجزوه من منجزات» (\*) ونحن لا نوافق على هذا الرأى ، ولكننا نسوقه لإظهار فداحة ما يحمله بعض المؤرخين المصرين من أفكار .

لقد ظل المصريون المسلمون على مذاهبهم الدينية السنية برغم ما بذله الفاطميون ودعاتهم وقضاتهم من محاولات لجذبهم إلى المذهب الشيعى، ولكن -كما سبق القول - ظل الدين الشعبى المصرى يأخذ من هنا ومن هنا، ويستلهم ما يتفق مع حياته وبيئته ؛ فالمصريون كانوا ومازالوا يجلون أهل البيت النبوى إجلالاً عظيمًا وهم في جملتهم

<sup>(\*)</sup> مجلة الهلال يونية ١٩٩١ (القاطميون مصريون) د. عبد المنعم ماجد ،

سنيون مالكيو المذهب ، لا يميلون إلى التعصب ، ويحبون السماحة واليسر في أداء الطقوس ، فهم لم يتشيعوا ، والفاطميون كانوا يتعاملون فقط مع المصريين بروح السياسة الواقعية العملية في الشئون الدينية فلم يجبروهم على الانتقال إلى المذهب الشيعي بأشكال دموية أو بالعنف وهذا واضح تمامًا في كثير من المصادر التاريخية العربية للعصور الوسطى .

#### ه ولماذا الشيعة ؟

نعم كنا نود أن نغير اسم هذا الكتاب من دراسات في تاريخ مصر الفاطمية إلى «تاريخ الدولة الشيعية الإسماعيلية في مصر».

وذلك لأن هذا الكتاب في الأساس يعتمد على طرح كثير من أفكار الشيعة الإسماعيلية وأصولهم وبرامجهم الاجتماعية وأساليب دعاياتهم وأساليب حكمهم، فلماذا لا يحمل الكتاب اسمهم؟

إننا نلاحظ أن اسم الفواطم والفاطميين والفاطمية لم يطلق على الشيعة الإسماعيلية كطائفة إلا بعد استقرار الدولة التي أسسها هؤلاء الشيعيون الإسماعيليون في المغرب، ومن المعروف أن الداعية الأول في المغرب كان يسمى عبد الله الشيعي، وأن المنصور بالله كان يحب أن يُنادى باسماعيل تيمنا باسم جدة الأكبر إسماعيل بن جعفر الصادق وهو من تنسب إليه الشيعة الإسماعيلية.

وفى بيان المعز عند توليه الإمامة نجد عبارة «يا أبتاه - يا إسماعيلاه - يا أبا الطاهر» وغير هذا كثير ، مما يؤكد أن هؤلاء الفاطميين هم شيعيون إسماعيليون ، فلماذا كان التخفى وراء «الفاطمية والفاطميون» .

فى رأينا أنهم اختاروا هذا الاسم بعد أن تسمى الإسماعيليون فى الشرق باسم القرامطة ، انتسابا لقائدهم ابن قرمط ، وما اتبعه هؤلاء فى صراعهم السياسى والعسكرى فى إقامة مستعمراتهم أو روابطهم فى المشرق ، سواء فى ثورتهم الأولى بقيادة آل زكرويه أو بقيادة أسرة الجنابى فى الثورة الثانية واعتمادهم أسلوب الحروب المفاجئة أو المعارك الانتحارية ، وهم – أى الفاطميون – كانوا قد أسسوا دولتهم فى المغرب ، مستقرين هناك ، متطلعين إلى بناء إمبراطوريتهم العالمية ، ولذا كان عليهم أن

يتميزوا عن القرامطة إسما وأساليب، فاختاروا اسم الفاطميين، برغم أصولهما المذهبية المشتركة كما يتضم من رسالة المعز إلى القرامطة في نهاية كتابنا هذا.

وهم ثانيا أرادو أن يجذبوا إليهم جماهير المسلمين السنة بتقربهم إلى السيدة فاطمة بنت النبى وهى أم الحسن ، والحسين الشهيد المقرب إلى كثير من قلوب المسلمين لمواقفه التاريخية ، وإيمانه الحالم بالعدل والمساواة ، وهى شعارات قريبة من قلوب كل المضطهدين المسلمين ، وهم بهذا يستطيعون أن يكسبوا تعاطف هؤلاء المسلمين مع أل البيت ، وما نالوه من اضطهاد وقتل ومطاردة وتعذيب .

ويذا ندرك أن الشيعة والشيعية والشيعيين ، هى الكلمات الأكثر دقة ودلالة على الفاطمية أو الفاطميين ، ولا ننسى أن المؤرخين السنيين أنفسهم كانوا يستهجنون 'غظ الشيعة والشيعيين ، بل ويحتقرون كل ما هو شيعى أو يمت إلى الشيعية بأى صلة تقربًا من خلفاء السنة وسلاطينها ، هؤلاء الذين امتد بهم الحكم فترات طويلة قبل ويعد المرحلة «الفاطمية» استطاعوا فيها أن يدمروا معظم التراث الشيعى الإسماعيلى ، وأن يشوهوا الكثير من المواقف والآراء والمعتقدات الشيعية ناءتين إياهم بأقذع كلمات السباب ، ومطلقين عليهم شعارات التكفير والزندقة والإلحاد .

ولذا كنا نرغب أن يكون اسم هذا الكتاب في ترجمته العربية مقرونا بالشيعية والشيعة . من أجل المساهمة في رد الاعتبار إليهم كمذهب إسلامي وكحركة تاريخية ، قدمت على امتداد القرون الطويلة إسهامات واسعة في التاريخ الإسلامي وأيضًا ساهمت بإمداد تراثنا الثقافي بكثير من ألوان المعرفة والثقافة ، وذلك من أجل المزيد من التسامح بين المذاهب والعقائد ، وهذا ليس جديدًا ، فالدكنور شلتوت شيخ الأزهر المعروف ، قد نادى بضم هذا المذهب إلى المذاهب السنية من أجل التقارب بين الأديان والمتقدات .

● وهنا لم يبق لنا إلا بعض السطور في استعراض ما يقدمه هذا الكتاب من تاريخ وعرض للأفكار والممارسات الشيعية ، سواء في المشرق أو المغرب ، باعتبار أن الفاطميين جزء من الحركة الشيعية الشاملة ، مشيرًا إلى بعض الصراعات والتحالفات المختلفة بين هذه المذاهب ، محاولاً تحليل المادة العلمية وتأصيلها واستخلاص دلالاتها

التاريخية في السياق العام للتاريخ الإنساني ، وفي إدراك للطبيعة الخاصة لهذه المرحلة في مصر .

والكتاب يقوم أساسًا من الناحية الشكلية على وجود متن محدد فى أربعة فصول ، كل فصل منها ينقسم إلى عدة مداخل ، تشتمل على النواحى السياسية والمذهبية ، والعلاقات الزراعية وأنواع الملكية ومعدل تطور قوى الإنتاج – والمشاعة المصرية وأنواع الملكيات الفلاحية ، ثم بعد ذلك يتناول الحرف والتجارة والتجار ، ثم التناقضات الاجتماعية فى مصر والتكوين الطبقى والصراعات من أجل السلطة والانقسامات المذهبية وتمرداتها وتكوين البيروقراطية المصرية كأداة للحكم فى ذلك العصر .

والمؤلفة في هذا المتن تعتمد على المصادر التاريخية العربية للعصور الوسطى ولبعض المؤرخين المعاصرين المصريين واللبنانيين مثل حسن إبراهيم وعطية مشرفة وراشد البراوي وغيرهم . ثم تدخل في جدل فكرى مع كثير من المستشرقين وعلماء التاريخ في أوروبا وأمريكا من أجل الوصول إلى رؤية تاريخية صحيحة لذلك العصر ، والمصادر هنا متنوعة وبلغات مختلفة أهمها : الروسية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإبطالية والعربية ،

والمؤافة في هذا المتن تحاول أن تقدم التاريخ كنظام معرفي مالاصق الوجود الإنساني، ومشارك له في رحلته عبر الزمان الممتد، واضعة في الاعتبار ما يجرى على الإنسان والحكام والأفكار بل والحياة بكاملها من تطورات وتغيرات خلال هذه الرحلة الطويلة، فالتاريخ هنا ليس مجرد استعراض لملامح العصر الفاطمي المادية والقانونية، ولكنه محاولة للبحث عن تفسير وشرح هذه الملامح مستشرفًا من خلالها حركة التاريخ المستقبلية، أي أن الكتاب يبحث في مغزى التاريخ وفي فلسفته واتجاه حركته والقوى الفعالة في هذه الحركة وتشكلاتها وأهدافها وأسباب ضعفها وعوامل هوتها.

وهذا المتن التاريخي والتحليلي يعتمد على خلفية هائلة من الوقائع التاريخية والحكايات والقصيص والنوادر والمقارنات ، والحقائق العلمية اللازمة لتوضيح بعض المعلومات التاريخية ، وهذه الخلفية تتمثل في هوامش الكتاب ، حيث إن لكل فصل من

القصول الأربعة ، هوامشه الخاصة التي تحاول أن تعطى أكبر مساحة من المعلومات عن ذلك العصر محل الدراسة .

وفى نهاية هذا الكتاب هناك ملحق خاص يشتمل على عدد من النصوص المقتبسة من المصادر التاريخية العربية للعصور الوسطى ، يتناول كل منها وصفا أو موقفًا أو حالة من وجهة نظر هؤلاء المؤرخين القدامى ، وقد قمنا نحن بوضع قائمة مرتبة لهذه النصوص التى تصل إلى ثلاثة وخمسين نصاً .

وتقوم المؤلفة بتوضيح الغامض من هذه النصوص ، وشرحها مما يمكن أن يؤدى إلى مزيد من الفهم والتفسير ، ونحن بدورنا قد قمنا بما رأينا أنه ضرورى لمزيد من التوضيح ، كما سيتين من النصوص ذاتها .

والمؤافة تحاول أن تقدم تحليلاً لبداية تشكل الإقطاع في مصر وطبيعته واعتماده على الدولة المركزية وعلى نظام الرى (فيضان النيل) وشكل العلاقات الإقطاعية وتطورها وضعفها ومحاولة الوصول بها إلى درجات من التطور في نهاية المرحلة أثناء الظروف التي واجهت الفاطميين في ذلك الوقت ، سواء كانت ظروفًا داخلية متمثلة في «الشدة العظمى» أو في الظروف الخارجية المتمثلة في الصراع مع الصليبيين ، وهي هنا تدخل في حوارات متعددة مع كثير من المستشرقين وتختلف معهم هنا وهناك ، مقدمة الدليل من المعطيات التي تكون تحت يديها ، وإذا ما تعذر هذا تقوم بتقديم الفرضيات العلمية والاحتمالات المختلفة ، لأنها كثيرًا ما تشكو من تهافت المعطيات الواردة في المصادر وتناقضها ، ولذا فهي عادة ما تستخدم عبارات من قبيل ؛ من المحتمل ، وريما ، ومن الجائز ، ومن المكن ... إلغ .

وهى بهذه الافتراضات والاحتمالات والاقتراحات النظرية والفلسفية تقدم للراغبين فى استكشاف كنه التاريخ وكشف خفاياه ، موضوعات جديدة ، من أجل المزيد من تطوير المعرفة التاريخية للإنسانية ليزداد وعيها بخطاها فوق الزمان والمكان .

المترجم ۱/۱/۱

#### مدخل

فترة الحكم الفاطمى فى مصر (٩٦٩ – ١١٧١م) ، والتى استمرت حوالى قرنين من الزمان ، قد استوات على اهتمام واسع من الباحثين ، وهى تتطابق بصورة واضحة مم التطور الداخلى الخاص البلاد فى المرحلة التاريخية المعبر عنها .

وهذا يمثل ظاهرة - غير نادرة - في تاريخ العصور الوسطى ؛ حيث تتبدى التغيرات الجوهرية في مجال الإنتاج المادي كما تتبدى أيضًا في الحياة الروحية . غير أن بنية الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر في العصر الفاطمي ، ظلت إحدى القضايا التي لم تنل حظها الوافر من الدراسة في التاريخ المصرى .

ويعود السبب فى ذلك ، إلى غياب المعلومات الكافية ، فحتى وقتنا الحاضر (١٩٧٤ – المترجم) لم يخرج ولا كتاب واحد لمؤرخ متخصص يقدم لنا صورة متكاملة عن هذا العصر ، والسبب فى ذلك يرجع إلى اعتبار هذه السلالة الشيعية الحاكمة فى ذلك الوقت مهرطقة ، وذلك طبقًا المخطوطات المدونة بعد عودة مصر السيادة العباسية على يد صلاح الدين الأيوبي ،

ومن بين مؤلفات مؤرخى هذا العصر ، التى قد سلمت من التدمير ، بعض المقتطفات التى ظلت باقية لنا - وبشكل استثنائى - من مؤلفات تقى الدين المقريزى ، وهو المؤرخ الذى جاء بعد ذلك العصر بأكثر من ثلاثة قرون (١٣٦٤ - ١٤٢٢م) وهى مازالت تحتل مكانة هامة بين كل هذه المخطوطات ، وخاصة كتابه القيم «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»(١).

أما غالبية المؤلفات ، فبها استشهادات أو اقتباسات طويلة أو قصيرة ، وهي جميعًا تنسب إلى مؤرخين فاطميين من القرن العاشر حتى القرن الثانى عشر ، ومن بينهم ابن زولاق (٩١٩ – ٩٩٨م) ، وهو يستحق الاعتبار بشكل خاص ، وابن مأمون البطائحى الذي ولد في ١١٣٥م ، والمسبحى ٩٩٧ – ١٠٢٩م (٢) ، وابن الطوير (١١٣٠ – ١٢٢١م) ، والقاضل (١١٣٠ – ١٢٢٠م) .

أما الكتاب الثانى فائق الأهمية فى دراسة العصر الفاطمى – من بين أعمال المقريزى – فهو كتاب «اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا»(7) وهذا الكتاب تم تدوينه قبل «الخطط» وهو يشتمل على عرض واف حتى سنة (348م) – أى وقت صراع المعز مع القرامطة .

وكتاب «خطط» القريزي يتفوق على كل ما عداه من المصادر ، غير أننا نجد في كتاب الاتعاط للمقريزي كثيرًا من المقاطع التي تتطابق مع أجزاء من كتاب «العبر» لابن خلاون (١٣٢٧ - ١٤٠٦م) وكما هو معروف فإن ابن خلاون كان أستاذًا للمقريزي ، وكما سيتضح فإن هناك استخدامات عديدة المصادر المشتركة يقوم بها ابن الأثير<sup>(1)</sup> الذي يعتمد عادة على ما يقوله ابن خلاون، إلى جانب اعتماده أيضًا على ابن الطوير ، وكذا الحلبي الشيعي «ابن أبو الطيء» (١٦٠٠ – ١٧٣٥م) .

وإلى جانب المقاطع المقتبسة من المقريزى وابن خلاون ، والمتعلقة بأوضاع الفاطميين ، نجد «أبو شامة» (١٢٧٣ – ١٣٦١م) ، «وأبو الفدا» (١٢٧٣ – ١٣٣١م) ، وابن داود المتوفى (١٢٣٣م) ، وابن الفرات (١٣٣٥–١٤٥٨م) ، والمقتشندى (١٣٥٥–١٤٨٨م) . وابن تغريردى (١٤٠٩ – ١٤٧٠م) ، وابن إياس (١٤٤٨ – ١٥٢٤م) وأخرين من مؤلفى العصر المملوكي .

وأبو شامة يعتمد في كتابه - أساسًا - على ابن «أبو الطيء» والقاضي الفاضل «وأبو الفدا» .

ولكن ابن الأثير وابن دوادار يكرسان كثيرًا من فصول كتبهم عن مصر في العصر الفاطمي ، مستفيدين كثيرًا من «سبت بن الجوزي(٥) (١١٨٦ – ١٢٥٧م) علامة على أن هذه الفصول مكتوبة بجفاء واختصار مفرطين ، أما من حيث المضمون فهي لا تقارن بغني الموضوعات المتعلقة بالمرحلة المغربية .

أما القلقشندى فهو يعطى اهتمامًا واسعًا فيما اقتبسناه منه - على الأغلب - لابن الطوير والذي يعتمد أساسًا على ابن الفرات(٢).

ونشير أيضًا إلى ابن تغريردى في أسفاره التاريخية التي تقع في أربعة أو خمسة مجلدات من إصدار القاهرة .

وإلى جانب هذه المدونات التاريخية الرئيسية ، فإن هناك مصنفات تحوى أقسامًا خاصة متعلقة بحياة كل خليفة ، وهي تستند إلى مؤلفات ابن «أبو الطيء» ، وسبت بن

الجوزي وابن الطوير ، وأيضًا ابن الأثير ، ومعلمه المقريزي ، أما ابن إياس فيعتمد

بدرجة محسوسة على سبت بن الجوزي .

وعن وصف الحوادث وسرد الأخبار عن سوريا ، فإن مؤرخي العصر الملوكي يرجعون - بشكل عام - إلى أخبار ابن كلانس المتوفي (١٦٠٨م) (٢) وإلى كمال الدين الحلبي المتوفي (١٦٦٨م) ، وفي مؤلفاتهم ؛ تحتل قضية شرعية الفاطميين وادعاءاتهم - بأنهم ينحدرون من سلالة النبي - مكانًا هامًا ، تلك القضية التي صار من مهام السلاطين السنيين أن يوظفوا كل هؤلاء المؤلفين المذوه عنهم سابقًا باستثناء «أبو الفدا» والمقريزي وابن خلدون ، لكي يقوموا باسترجاع تلك الروح السلبية التقليدية (١) ولذا فإن أعمالهم صارت تحتوي على مقاطع متعددة ، وتتضمن معان متنوعة من المصادر الفاطمية ، مضيفين إليها كثيرًا ، ومكررين بعضهم بعضًا ، مما يعطى الباحث رغمًا عنه ليس شعور الاستهانة بهذه الكتابات ولكن الشعور بالأهمية القصوي بضرورة

وهناك ثلاثة مؤلفات لثلاثة من الرحالة الوافدين على مصر فى العصر الفاطمى(١) أولهم: كتاب سفر نامة ، وهو كتاب رحلات المؤلف الفارسى المعروف ناصر خسرو (٢٠٠٧ – ١٠٠٨م) وهو كان مؤمنًا بالمذهب السنى ثم اقتنع بالمذهب الإسماعيلى ، وأقام فى مصر – وبشكل أساسى فى مدينة القاهرة – عدة سنوات ، ابتداء من (٢٠٤٧م) عندما كان يدون كتابه هذا ، وليس من المعروف – بكل دقة – متى أخرج كتابه هذا الناس لأول مرة ، بيد أن حكاياته عن الحياة الخاصة بمصر ، لا تقدر بشن حقًا ، فهو كأى أجنبى يتميز تمامًا عن سكان البلاد الأصليين بوجهات نظره الطازجة والحية.

إعادة بناء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لحقائق ذلك العصر.

أما الكتاب الثانى فهو لابن حوقل ، ذلك القادم من العراق ، وهو واحد من جغرافيى المدرسة التقليدية (الكلاسيكية) ، وكتابه يسمى «المسالك والممالك» ، وأحيانا يحمل اسم «كتاب صورة الأرض»، وتاريخ صدوره تقريبًا يتراوح ما بين (٩٦٧ – ٩٧٧م).

والكتاب الثالث ؛ والذى يحمل اسم «أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» ومؤلفه هو الرحالة المقدُّسى (٩٤٦ - ١٠٠٠م) وهو المثل الأخير لتلك المدرسة الكلاسيكية . وهناك نسخة ثانية من هذا الكتاب صدرت ما بين (٩٦٩ - ٩٨٩م) .

وهذان الكتابان الأخيران يتمتعان بأهمية كبيرة لأنهما يحتويان على معلومات هامة عن الحرف والزراعة .

وأما عن أوضاع البلاد في منتصف القرن الثاني عشر ، فإننا نجد لها صدى في «كتاب الاعتبار» للفارس السورى الشهير أسامة بين منقذ (١٠٩٥ – ١١٨٨م) ، وقد كان متواجدًا في مصر في تلك السنوات ، حيث قام بدور فعال في دسائس القصور .

ومن المعروف أن هناك مؤلفين نموذجيين يعتبران دليلين شارحين ارتب الموظفين ، وهما نموذجان المدب المصرى في العصور الوسطى، ويختصان بنهاية العصر الفاطمى ويداية العهد الأيوبي ، والأول منهما من تأليف الموظف الكبير «القاضى المخزومي» ، وقد تم التنويه عنه في خطط المقريزي ، والثاني وهو كتاب المنهاج ، ويحتوي على معلومات خاصة عن جباية الضرائب المختلفة ، ويتضمن مقاطع من القوائم الحسابية في العهد الفاطمي ، وتمتلك بعض أقسامه أهمية خاصة نظرًا لما تتضمنه من معلومات عن تجارة البحر المتوسط ، والتي صار من السهل معرفتها بفضل ما نشره معلومات عن تجارة البحر المتوسط ، والتي صار من السهل معرفتها بفضل ما نشره «ك. كهن» ، ومؤلف هذا الكتاب هو ابن مماتي ، وكان يشغل وظيفة «ناظر الإدارات الحكومية» أو «ناظر دواوين الدولة» .

وهناك أيضًا عدد من الوثائق الفاطمية ، وهي تبين كيفية تعيين الوزراء ، وتولّى الخلفاء للعرش ، وهذه الوثائق مأخوذة من الكتابات المتأخرة ، وهي من تحقيق المؤرخ المصرى جمال الشيال ، وقد صدرت في مجموعات متعددة وعليها تعليقات هامة(۱۰) ، وهناك أيضًا عشرات من الوثائق الأخرى الباقية من قديم الزمان وهي من إصدار الباحث الإنجليزي «س. ستيرن» ، ومعظمها متعلق بدير القديسة كاترين في سيناء وهي تتعلق بالفترة من (١١٣٠ - ١١٦٩م) ، وواحدة منها تتعلق بسنة ١١٢١م وتحتوي على بيان سياسي ذي منحى عام .

أما الأبحاث ذات الأصل القاهرى والتى تتمتع بقيمة كبيرة ، فهى تلك الموجودة فيما يسمى مستودع الوثائق العربية اليهودية من القرن الحادى عشر إلى القرن الثالث عشر ، وهى فى الغالب مذكرات شخصية (۱۱) تتناول أشياء عملية ، وعلى أساسها اعتمد «يا. مان» . فى تأليف كتابه المعنون (اليهود فى مصر وفلسطين فى عصر الخلفاء الفاطميين ١٩٢٠م) وفيه يتفحص التنظيم الداخلى المجتمع وعلاقاته مع الحكام المصريين .

وهناك أيضًا وتأثق ذات مضمون اقتصادى / اجتماعى بدرجة ما ، وهى من السهل الحصول عليها للباحثين المعاصرين وذلك بفضل أعمال «س. جويتن»، هذا العالم

الأمريكى الذى قدم لنا هذا الفهرس الكامل تقريبًا ، والذى صدر المجلد الأول منه فى ١٩٦٧م ، وهو يتضمن عرضًا مختصرًا للعديد من الوثائق التى تلقى الضوء على التاريخ الاقتصادى والاجتماعى ، ليس فقط للجماعات اليهودية بل ولأهالى البلاد المسلمين فى حوض البحر المتوسط وذلك بصورة كاملة ، وعلاوة على ذلك فإن هناك قسمًا كبيرًا منه يتعرض لمصر فى العصر الفاطمى ، والتعليقات الهامة الموجودة بهذا الكتاب ، تعطيه أهمية بالغة أكثر من كونه مجرد فهرس .

ومن الهام جدًا لدراسة العصر الفاطمى ، تلك الأخبار التي تتضمنها المخطوطات التي تمنسر معظمها بفضل ه عليه معظمها بفضل ه عليه التي تم نشر معظمها بفضل ه عليه عليه التي تم نشر معظمها بفضل ه عليه المعلقة التي تم نشر معظمها بفضل ه عليه المعلقة التي المعلقة التي المعلقة المعلقة

وهناك عدد من الباحثين المعروفين (بشكل واسع الدارسين الروس) ، وهم مهتمون بدراسة العصر الفاطمى في مصر ، ويقدمون عرضًا متواليًا للأحداث المتعلقة بشخصيات الخلفاء ووزرائهم وقواد جيوشهم ، ونخص منهم : «ج. ويل» في أعماله العامة الصادرة في ١٨٤٨ ، ١٨٤٨ وأيضًا : «٩. ميولير» ١٨٨٧ «تاريخ الخلفاء الفاطميين» ، وأيضًا : «ف. فيوستنفيلد» ١٨٨٨م «تاريخ الفاطمين» «٩. لير» ١٩٢٣م والتي تتطابق أقسام من أعماله مع «س ، لين – بول» في تاريخ مصر في العصور الوسطى [انظر المراجع : ٢٨٧ ، ٢٨٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٢٩ ] .

وهناك النموذج الآخر من الدارسات المتمثل في أعمال العالم المصرى حسن إبرهيم حسن ، وكتابه المسمى «تاريخ الدولة الفاطمية» (الطبعة الثانية الصادرة في ١٩٥٨) ، وبه مجموعة عريضة من المعلومات مصنفة تصنيفًا جيدًا عن الجوانب المختلفة المسار التاريخي (وأغلبها عن النواحي السياسية ، والثقافية والاجتماعية ، وبدرجة أقل عن النواحي الاقتصادية) ، دون أي محاولة لكشف أو توضيح أبعادها القانونية والمرحلية ، وراشد البراودي (وهو تلميذ حسن إبراهيم حسن) قد اهتم كثيرًا بالعوامل الاقتصادية في كتابه «حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين» (١٩٤٨م) . وهو يتضمن أبحاث هامة عن الزراعة والحرف ، وخاصة التجارة الخارجية وطرق المواصلات ، علاوة على إبراز اقتصاديات المدن التي يعتبرها البراوي فترة رأسمالية .

وقد ألف عطية مشرفة (وهو تلميذ آخر لحسن إبراهيم حسن) كتابًا يسمى «الحكم بمصر في عصر الفاطميين) (١٩٥٠م) . وفيه يصف بالتفصيل حياة ومعيشة الخلفاء ، وحتى ملابسهم ونشاط الوزراء والقادة وأيضًا مهام الإدارات الحكومية .

وفى العقود الأخيرة ظهرت أبحاث ودراسات المستشرقين الغربيين عن قضايا التبادل النقدى والأسعار في مصر في العصور الوسطى متضمنة العصر الفاطمي (م. ارتكريتس ، س، لبيب ، ي، أشتور) .

أما قضايا التاريخ الاقتصادى والاجتماعى فى مصر فى العصور الوسطى فلم تدخل فى دائرة اهتمام المستعربين الروس فيما قبل الثورة [ثورة أكتوبر ١٩١٧م – المترجم](١٢) وفى العصر السوفييتى ، تعرضت الدراسات الاجتماعية فقط لبعض القضايا الخاصة بالمنتجات المادية [انظر المراجع: ١٠١ – ١١٠ – ١١١].

لذا فإن دراسة كل الحقائق المتعلقة بكافة جوانب العملية التاريخية على أرضية المادية التاريخية من الأهمية وهذا المادية التاريخية صارت - من وجهة نظرنا - واجبًا على درجة عالية من الأهمية وهذا الكتاب المقدم للقراء ، يعتبر خطوة على هذا الطريق ، وهو محاولة لرسم صورة عامة عن تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في مصر في العصر الفاطمي .

وأمام ضالة المعلومات في المصادر وتواضعها ، صرنا مضطرين إلى معالجة عدد من القضايا الجوهرية والمعضلات التاريخية على أساس من طرح الفروض(١٣) وهذه الصورة التي نقوم برسمها ، تبدو لي مفيدة إلى حد ما ، وبقدر استخدامنا الجدل العلمي في تحليل المواد الجديدة بكل صدراسة ، سنقوم بإثراء مطرد التصورات الماركسية عن ذلك العصر البالغ الأهمية وأيضًا بإثراء مطرد للمفاهيم العملية .

وأخيراً ، كان من الضرورى أن يبتدىء هذا الكتاب بدراسة تقليدية للتاريخ السياسى لمصر في العصر الفاطمي ، أما القسم الثاني فيتضمن بعضا من المقاطع المقتبسة من بعض المصادر الأساسية وعليها بعض التعليقات الضروية .

#### هوامش المدخل

- (١) كل المراجع المنوه عنها في هذا الكتاب ، نجدها في نهاية الكتاب في قائمة خاصة .
- (۲) قسم من هذه المخطوطات محفوظ في اسكوريال بأسبانيا ، وهي حوالي ٤٠ مجلدا من تأليف المسبحي ، وتتناول الفترة من ١٠٢٣ ١٠٢٥م ، وهي مطبوعة تحت إشسراف «بيكره الذي كتب لها مقسدمة انظر المرجع [١٠٩ ١ ٢] وأما [١] ، ماسي] فقد أصدر سفرا لابن الميسر ، وهو من خلفاء المسبحي ، خاص بسنة ١٢٧٨م ، والكتاب يسمى «تاريخ مصره وهو نسخة باريسية فريدة تتناول الفترة من ١٠٤٧ ١٠٨٨م وذلك باستثناء السنوات ١٠٤٨ ١١٧٢٨م ، وهي تعتمد على رواية لموضيعات مختصرة المؤلف ، وهي أيضًا تستفيد كثيرًا من المترزي [١٥] ومقتطفات هذا المخطوط كانت مطبوعة قبل ذلك في [٢٥] .
- (٢) هذا كتاب سهل الحصول عليه (القاهرة ١٩٤٨م، تحقيق الدكتور جمال الشيال)، وكان مكتوبًا بالخط القوطى في أول إصدار له سنة ١٩٩١م (عربى ألماني) وج ، بونتس، ومقاطع من هذا الكتاب كانت مكتوبة بالخط القسطنطيني (استانبول) وهي أيضًا من تحقيق جمال الشيال ، وسوف نستفيد من هذه المقتطفات .
- (٤) ابن الأثير ١١٦٠ ١٢٣٤م في مجموعته المعروفة ، والتي لا يشير فيها إلى من استفاد منهم من المؤلفين الفاطميين ، انظر ١٧٥ صـ ٢٣ .
- (٥) شمس الدين أبو المظفر يوسف بن كازوغلى الشهير بسبط بن الجوزى ، مؤلف لعدة مجلدات عن التاريخ بشكل عام ، منها «مرآة الزمان في معرفة الخلفاء والأعيان» ، وما يهمنا هنا هو القسم المطبوع في المجلد «السليم» (من ٢٩ مجلداً موجودين) والذي يتناول الفترة من ٤٠٠ ٥٣٣ هـ (١٠١١/١٠١ /١٣٧/ ١٠٢٨) انظر ٥٢ وأيضًا ٧٠ .
- (٦) وهو مطبوع أساسًا في الشام «تاريخ النول والملوك» لابن الفرات وهو مكرس لتاريخ الفاطميين ، ويصيط بصوادث وأخبار تاريخ منصدر من ١١٦٧ ~ ١١٩٢م إلا أن الصنف صات المخصيصية للصوادث من ١٧٧٢-١١٨٩م غير موجودة ،
  - (٧) عن ابن كلانس وعن مصادره انظر [٧١ صـ٣٧] .
- (٨) إلى جانب هذه المؤلفات عن العصر الفاطعي في مصر ، هناك كتاب يحيى الانطاكي ، وهو مؤرخ مسيحي عربي للقرن العادي عشر ، وكتاباته التاريخية العامة تتضمن بعض المقائق عن العصر الفاطعي .
- (٩) وهنا ننوه بأحد مصادر الفترة المغربية ، وهو زاخر بمعرفة حقيقية عن العصر مجال الدراسة ، ذلك هو كتاب سيرة الجوزارى ، وكاتبه هو أبو على منصور الذى كان يعمل كسكرتير الجوزارى ، وهو وجيه فاطمى شهير ، سلافى الأصل من صقلية، توفى سنة ٢٩٧٦ في وقت استعداد المعز للرحيل إلى مصر ، والكتاب منون في أثناء حكم الخليفة والمزيز بالله» وهو مؤرخ تقويميًا وبروح تقليدية تشمل المقدمة والفاتمة ، ولكن الجزء الباقي من الكتاب يعتمد على مقتطفات من شهادات ومقاطع كاملة من أعمال خاصة ورسمية للذين يعملون عند الجوزارى ،
  - (١٠) عن أمنول هذه الإصدارات انظر [٧٧٠] ٠

(١١) وقد كان من المعتقد أن هجينيزه غير موجودة حتى نهاية القرن ١٩ ، ولكن الوثائق تكشف إنها متواجدة في دور الكتب في كل من أوروبا وأمريكا ، ولكن من الصبعب جداً دراستها ونشرها . وعن تاريخ إنشاء جينيز وتاريخ أبماثها انظر [٤٢] عد ١ وما بعدها] .

(١٢) هناك دراسات متخصصة عن مصر في العصر الفاطمي [انظر المرجم ٩٣].

(١٣) الأدب الإسماعيلى الذي نجا من العبث حتى اليوم موجود في مواطن الشيعة الإسماعيلية في كل من الهند واليمن ، وهو مازال حتى اليوم من الصعب الوصول إليه لبحثه ودراسته ، ومن المحتمل أن تكون كل محتوياته ومضامينه ذات منحى ديني على الأغلب ، انظر المرجع ٢٤١ صد ٢٢٩ – ٤٢٠] .

## الفصل الأول

مصر فى نظام حكم الفاطميين



#### ١ - المرحلة المغربية

إن السلالة الفاطمية التى استوات على السلطة فى مصر فى العام ٩٦٩م كانت شيعية إسماعيلية ، وكما هو معروف عند العرب ، فإن الشيعة كحزب ، كان أحد اتجاهين أساسيين فى الإسلام ، وقد نشأت فى عصر الخلافة فى القرن السابع الميلادى من خلال الصراع الحاد على السلطة كحركة سياسية تمثل الديمقراطية العربية ضد الأرستقراطية الملكية المتمثلة فى قريش .

والشيعيون كانوا هم أتباع الخليفة الرابع على بن أبى طالب المعروف بالتقوى والإنصاف ، وهم قد اعتبروه الرئيس الروحى والزمنى ، والإمام الممتلك للحق الإلهى بشكل استثنائى فى اعتلاء السلطة باعتباره من سلالة النبى ؛ حيث إنه كان ابن عم محمد وصهره .

وعلى مدى القرون اللاحقة ، وفي ارتباط مع تزايد الإقطاعيات في الأراضى المقهورة أو الخاضعة ومع تزايد انتشار الإسلام ، وسنعت الشيعة قاعدتها الاجتماعية ، وتطور مذهبها وتحول تدريجيًا إلى مذهب معاد للإسلام السنى الأرثونوكسى(\*)، بل وإلى أيديولوجية دينية وسياسية تعكس على الأغلب آمال الفقراء والمعدمين سواء كانوا عربًا أو غير عرب .

وعلى الرغم من استغلال الحركة الشيعية لتقوية وتعضيد سلطة السلالة العباسية [٥٥٠م] إلا أن الإسماعيلية كانت طائفة من الفرق الشيعية التي ظهرت في منتصف القرن الثامن الميلادي .

وباستعراض وضع الشيعيين بعد موت الإمام الأول على بن أبى طالب [٢٦٦م] وتوالى الإمامة التي انتقلت إلى أتباعه حتى الإمام السادس: جعفر الصادق الذي

(\*) الأرثوزوكسى تعنى المستقيم الرأى - المترجم ،

توفى [٥٧٦٥] والذين كانوا جميعًا من الأثمة المعترف بهم من الجميع<sup>(١)</sup> ، إلا أن الإمام جعفر - وعلى خلاف النظام والتراث المعمول به - منع حق الإمامة عن ابنه الأكبر إسماعيل ، وأغلب الظن أن عقيدته السياسية المتطرفة ، كانت هى السبب فى ذلك ، وأعلن الإمام جعفر أن وريثه هو ابنه الأصغر موسى كاظم<sup>(٢)</sup>.

وهناك قسم من الشيعة (وهم الإسماعيليون) ينكرون وقوع هنذا الحدث ، ولا يعترفون بأنه كان سببًا في تشكيل الفرقة أو الطائفة الإسماعيلية الجديدة .

ويمجرد موت إسماعيل فى (٢٦٧م) ، وكان والده مازال حيًا ، أعلن الإسماعيليون أن ابنه محمد هو إمامهم السابع ، وانضم إلى الإسماعيلية بعض الفرق الأخرى التى كان من بينها ؛ الحركة الفاطمية الناشئة ، والحركة الخطابية ، وحتى أنصار نظرية العارفين بالله [انظر ٢٤٦ ص٢] ، واعتبر محمد بن اسماعيل هو الإمام المرئى الأخير، إذ إن العباسيين الذين قد صاروا هم السلالة الحاكمة ، بدأوا فى مطاردة الشيعة الذين اعتبروا غير مرغوب فيهم بسبب اختفاء الإمام وأتباعه . وأسماء الآخرين ومن بينهم (محمد بن اسماعيل وعبيدالله) وسير حياتهم وأنشطتهم غير محققة بدقة ، وذلك بسبب قلة بل وتفاهة المعلومات المذكورة عنهم .

وفى فترة «السترة» أى الاختفاء ، تشكل أساس «النظرية الإسماعيلية» وهى النظرية المؤسسة على حق السلالة المقدسة (اللاهوتية أو الربانية) في اعتلاء الإمامة ، وفي ضرورة التسليم الكامل لهم كمؤمنين بهم بمساعدة الفلاسفة المؤسسين والشارحين والمؤولين القرآن ، والأهمية القصوى كانت هي الوصول السهل اللغاية من هؤلاء الدعاة إلى الإسماعيليين البسطاء من الفلاحين الأميين الجهلاء ، والبدو الرحل ، وذلك عن طريق جانب من النظرية الإسماعيلية يتعلق خاصة بالبرنامج الاجتماعي والسياسي ، الذي يدعو إلى المطالبة بوحدة كافة المسلمين في العالم ومن ثم وحدة كل البشرية في خلافة إسلامية واحدة ، يترأسها الإمام صاحب القداسة والذي هو من نسل على . وهذا يتطابق مع الصيغة المألوفة في الأعمال الشيعية «سنملأ الأرض بالعدل والإنصاف بعد أن ملئت بالجور والإجحاف وبذا سيتحقق فوق الأرض عصرها الذهبي»(٤).

وعرض رسالة المهدى كان يتطابق مع التصور الشائع عن شخص الإمام ، الذى كان فى بداية الحركة يتم تشخيصه فى صورة «الإمام محمد بن إسماعيل» وهذا لم يكن ملمحًا خاصًا بالنظرية الإسماعيلية شأنه فى ذلك شأن جوانب كثيرة ومتنوعة فى نظريتهم .

وفكرة تبليغ الرسالة اتجهت في مسيرتها نحو التصورات البابلية التي كانت ما تزال معروفة للجميع ، وأيضًا نحو المفاهيم والتصورات اليهودية ، وكما كان الوضع في المسيحية والإسلام صار أيضًا في الفرق الشيعية بل وفي الإسلام السني(٥).

والأثمة الشيعيون وجميع نوابهم أو وكلائهم السريين الذين تواجدوا أخيراً في السلامية في شمال سوريا وفي شرق حمص ، هم الذين قانوا نشاط الكثير من المبشرين ، وفي نهاية الربع الأخير من القرن التاسع استقرت الرسالة الإسماعيلية في جنوب العراق والبحرين واليمن وإيران وغرب الهند .

وفى ذلك الوقت استأنف المبشرون فى العراق نشاطهم بدعوة الفلاحين الفقراء ، أما فى البحرين ، فقد قامت الدعوة أساسًا بين البدو ، ولكن الإسماعيليين لم يظهروا فى إيران وغرب الهند وفيما وراء النهر إلا فى نهاية القرن العاشر . ومواعظهم كانت من الناحية الموضوعية ضد الأشراف والأعيان وحكام السامانية والموسافرية وبنى سام وبنى سومر .

وصارت نجاحات الدعوة الفاطمية محسوسة ، فقد كان المبشر «اليمني» ابن حوشب ، وهو الذي قدم إلى اليمن منذ أقل من ثلاثين عامًا ، قد توصل إلى إقناع أغلبية السكان بالدعوة الإسماعيلية ، والتي أظهر لهم فيها مدى جاذبية البرنامج الاجتماعي الإسماعيلي .

ولكن أيضًا كان هناك نجاح بالغ المدى قد تحقق للإسماعيلية في شمال إفريقيا ، كما في البحرين ، فهم قد نشطوا في الغالب بين أوساط البدو ، ونتيجة لنشاطاتهم هذه نشأت الدولة الفاطمية المستقلة ، والتي ظهرت في نهاية فترة «السُّترة» وإقرار مبدأ «الظهور» أي فترة السلطة المقدسة المرائمة .

وتاريخ الحركة الإسماعيلية فى شمال إفريقيا يؤدى بنا إلى أن القبائل البربرية المقاتلة ، وسكان المناطق الجبلية الأصليين ، كانوا بعيدين عن مركز الخلافة ، ويمتلكون تراثًا قديمًا فى النضال من أجل التحرر ، ويعد وصول الغزاة العرب إلى هناك ، وتعميم الخراج ، سرعان ما ظهرت «العبادية» وهى تيار معتدل .

والبرير كانوا من الكوتامية (قرع سنصاج) ، الذين هم من السكان الأصليين المكونين لاتحاد القبائل القاطنة في إفريقيا (١). وفي الواقع فإن الكوتامية في شمال إفريقيا ، كانوا مستقلين عن الولاة العباسيين ، مما يعني أنهم كانوا متحررين من الضرائب والالتزامات الأخرى ، وكان الولاة من السلالة العباسية سنيين من الأغالبة . وهم الذين يحكمون إفريقيا إبتداء من (٨٠٠م) قد سعوا إلى إخضاع هذه المناطق إخضاعًا تامًا .

وحتى نهاية القرن التاسع ، كان وضع الكوتامية يزداد سومًا ، لأن الأئمة العباديين (الطاهريين والرستاميين) في تلك الفترة ، كانوا يتقاتلون مع الأغالبة ، ثم أجروا معهم اتفاقًا يسر لهم تقدمهم نحو الشمال .

والأغاابة - وقد استمالوا إليهم رؤساء القبائل - بدأوا بالاستيلاء على القلاع ووضع الترتيبات للإشراف على الأراضى غير الخاضعة ، ولكن غالبية الكوتامية لم يرغبوا في التصالح مع هؤلاء الذين يهددونهم بالخضوع للعباسيين خضوعاً تاماً .

ومع افتقاد الأمل في مساعدات الروستامية ، كان تأثير الخارجيين في إفريقيا ، قد هبط كثيرًا ، ولكن هذا الوضع مهد السبيل لنجاح الدعاية الإسماعيلية ؛ فالشيعة كانوا معروفين في ذلك الوقت بدرجة كافية في شمال إفريقيا ، منذ كانت هناك إمارة الأدارسة في المغرب الأقصى والتي تأسست في (٧٨٨م) على يد إدريس بن عبد الله (وهو من نسل على) وكانت العناصر الشيعية تركز في دعاياتها الدينية على توحيد قبائل بارجوانا البريرية وأيضًا توحيد القبائل الموجودة في المغرب الأقصى .

وأنصار الشيعة وأتباعها استقروا في القيروان انظر: [١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٨] ، ومن المعروف أيضًا أن اثنين من المبشرين الشيعيين وهما «أبو سقيان» والحلواني قد نجحا في أن يقوما بإلقاء مواعظهما في إفريقيا(٧).

كان ابن حوشب قد استقر فى اليمن ، ووجه إلى إفريقيا اثنين من الدعاة الجدد ، أحدهما هو أبو عبد الله الذى ظهر فى مكة قبل أن يتوجه إلى المغرب محاولاً السعى إلى إيجاد صلات بينه وبين حجاج الكوتامية ، لكى يتيسر له السفر إلى هناك ، وفيما

بعد زعم الإسماعليون أنه جاء بناءً على دعوة من الكوتامية ، وقد وصل فعلاً إلى مكانه المحدد في (٨٩٣م) .

ومستقرا في منطقة الكوتامية وعلى هضبة إكجان ، بدأ أبو عبد الله مواعظه التي لاقت نجاحًا هاثلاً ، مما جعل البرير يتوافدون إليه من جميع القبائل ، وترأس أبو عبد الله هذا المجتمع الشيعى الناشىء واستطاع أن يحوله إلى جيش قوى ، وقام بتقسيم هؤلاء البرير المنجذبين إليه إلى سبع وحدات حربية ، وبدأ المبشرون والدعاة يشكلون مجلس العلماء ، وكانت حياة هذا المجتمع تقوم أساسًا على مبادىء المساواة الأخلاقية والعدل ، وترا بط الكوتامية صار ليس قائمًا فقط على روابط الأخوة القبلية التقليدية (العصبية) ولكن أيضًا على التعصب للنظرية الإسماعيلية التي تفرض عليهم النضال ضد الولاة العباسيين ، مغتصبي السلطة ، ساعين إلى أن ينقلوا هذه السلطة لإمام السلامية سليل فاطمة .

وفى سنة (٩٠٣م) بدأ النضال الحاسم ضد الأغالبة ، وتدفق سيل البرابرة من هضبة ، إكجان ، ساعيًا إلى غزو إفريقيا، واستسلمت أقاليم كاملة الشيعة دون أي معارك .

وضاعف الأغلبى الأخير «زيادة الله» ابتزازه للأموال من الخاضعين له بحجة إعداد جيش قوى للنضال ، مما حفزهم لكى يلحقوا بأبى عبد الله .

أما الخليفة العباسى «المكتفى» والمرعوب مما حدث ، فقط وجه إلى أهالى المغرب رسالة ، يدعوهم فيها للوقوف ضد هؤلاء المتمردين ، وكان ذلك فى نفس الوقت الذى عرض فيه أبو عبد الله نصيحته إلى الداعين لأفكاره ، بأن يردوا إلى سكان المدينة المستسلمة (توينا) جزءً محددا من الضرائب المجباة منهم ، ومن الطبيعى أن مثل هذا العمل قد وسع من نفوذه . واستمر النضال من أجل بلوغ القيروان عاصمة الأغالبة — وهى المدينة الرئيسية فى أنحاء المغرب — ثلاث سنوات ثم سقطت فى (٩٠٩م) وهجر زيادة الله مدينة رقادة وهرب إلى مصر(٨).

ودوت مواعظ «أبو عبدالله» وتزايدت صراعاته من أجل انتصار الإمام الاسماعيلى «عبيد الله»، وفي هذا الوضع الملائم في المغرب أمل الإمام في السيطرة التامة على هذا الإقليم، وفي ذلك الوقت أدى تزايد التناقضات بين العباسيين والكوتامية وأيضًا (الصراع بين الفروع الأخرى للإسماعيلية كما سيأتي الكلام عنها فيما بعد) إلى تنفيذ (اجراءات مشابهة في الشرق، كان من المستحيل تنفيذها قبل ذلك، فبعد النجاحات

الأولى لهبات الإسماعيليين في إفريقيا ، قدم عبيد الله من السلامية إلى المغرب بدعوة من «أبو عبد الله» غير أنه توجه إلى سجلماسة عاصمة إمارة «الخارجيين» (٩) ولم يتوجه مباشرة إلى الكوتامية . وهذا يرجع – فيما يبدو – إلى وعيه السياسي – فقوى الأغالبة في ذلك الوقت كانت مازالت عظيمة، وإمكانية انتصار أبو عبد الله مازالت غير واضحة، ولذلك فإن أبا عبد الله توجه إلى سجلماسة راغبًا في استمالة عدد من الأنصار من أعضاء الجاليات العراقية ، وظل الإمام في سجلماسة حتى قام حاكمها إياس بن مدرار باعتقاله ، وذلك بإيعاز من زيادة الله ، وتوجه أبو عبد الله مع فرق الكوتامية في مدرا إلى سجلماسة من أجل إطلاق سراح الإمام وتوليته العرش ، وفي نفس زمن هذه الحملة العسكرية تم إسقاط سلطة الروستامية في «طاهرية» وذلك بمساعدة الأهالي من أنصار الإسماعلية وتم استسلام سجلماسة دون أية معارك .

وبعد أن حرر أبو عبد الله عبيد الله من السجن هو وابنه ، خطب فى الناس قائلاً: «هذا هو المهدى الذى أنا أدعوكم الخضوع له» وبمجرد عودة هذه الحملة من إكجان إلى راقادة فى يناير (٩٩٠م) صار عبيد الله «أمير المؤمنين» أى خليفة المسلمين . [٨٨صـ٨٧](١٠) ، ثم تلقب رسميًا بلقب «المهدى» ، وهذا طبقًا النظرية الإسماعيلية يعنى ضرورة نهاية العالم القائم على الظلم ودنو القرن الذهبى(١١) وسرعان ما تسست الدواوين ، وتم فرض الضرائب على المناطق الخاضعة والتي صار يقوم بجمعها النواب والولاة .

وبتشكيل الدولة الشيعية في الشمال الإفريقي صار العالم الإسلامي منقسمًا إلى ثلاث خلافات معادية لبعضها البعض ، وهي الخلافة الفاطمية والخلافة العباسية والخلافة الأموبة في قرطية(١٢).

غير أن ظهور المهدى لم يؤد إلى تحقيق آمال البرير في دخول القيروان ، وأبو عبد الله كان قد أمن سكانها على حياتهم وممتلكاتهم وأموالهم ، ولكن عبيد الله المهدى أكد فقط على «أمان الحياة»(١٣) ، زد على ذلك أن عبيد الله بعد انتصاره ، وفي بداية الأمر سعى إلى نشر المذهب الإسماعيلي بين سكان القيروان بأساليب متعسفة ، بل إنه أعدم المخالفين له (١٤)، مما دفع الكثير من البرير إلى الابتعاد عن الفاطميين .

وكان من نتائج هذا التناقض، بين آمال الشعب والسياسة الواقعية للخليفة الإمام، أن انعكس هذا الوضع في النظرية الشيعية نفسها ؛ وهو أن عبيد الله المهدى لا يجب عليه فقط أن يستعيد حق أسرة النبى ، بل عليه أيضًا أن يحقق البرنامج الاجتماعي الشيعة الإسماعيلية .

واستمر أبو عبد الله في الاستفادة من شعبيته الواسعة والقائمة – على ما يبدو – على سعيه الدائم إلى تحقيق المبادىء النظرية المعلنة في أرض الواقع ، وهذا بالطبع كان يتناقض مع سياسة عبيد الله المهدى ، وفعلاً تم إعدام أبو عبد الله بأمر من المهدى في (٩٩١١م) (١٥٥)، وكان رد الكوتامية على هذا هو العصيان المسلح ، وقاد المهدى بنفسه التنكيل بهم ، كاشفًا بوضوح عن نكرانه للجميل وعن غياب الضمير الذين ظلا من الملامح المهزة لهذه السلالة [٢٦٠ صـ٧١].

وبالرغم من ذلك ، فإن الاضطرابات في إفريقيا لم تتوقف ، وكان من أعنف هذه الاضطرابات تلك الانتفاضة التي بدأت في (٩٢٢م) عندما تمرد أعيان البرير والهوارة وآخرون من السكان المقيمين في جنوب أقاليم الكوتامية في جبال أوراس وزاب ، وكان الشيخ أبو اليزيد قد صار زعيمًا الكوتامية وأنصار النكّارية (وهي طائفة متطرفة من الخوارج) الذين قد عادوا مرة ثانية الوقوف في وجه الفاطميين ، ورفضهم اتحقيق أيديولوجيتهم السياسية والاجتماعية ، بل إن هؤلاء المتمردين قد سعوا إلى إنشاء دولة بربرية مستقلة . لقد ساعد على إنشاء هذه الانتفاضة ، تلك المجاعة الهائلة التي حدثت بربرية مستقلة . لقد ساعد على إنشاء هذه الاستيلاء على القيروان في (٢٤٦م) واستولوا في (٩٢٨ – ٩٢٩م) وفعلاً قد تم الثوار الاستيلاء على القيروان في (١٩٤٦م) واستولوا أيضًا على مراكز إفريقية أخرى، وحاصروا الخليفة في عاصمته الجديدة ، ولكن المهدى سرعان ما استعادها ، واستطاع الثبات في وجه هؤلاء المتمردين ، بل وتم له في النهاية هزيمتهم(٢١).

وتم القبض على أبو اليزيد الهارب في الجبال ، وتوجهوا به إلى المهدى ، حيث توفى سريعًا متأثرا بجراحه في (٧٤٧م) ، واستمر قمع القبائل البربرية المتمردة على هذا النحو ، طبقًا للخط الرئيسي في السياسة الداخلية لعبيد الله المهدى نفسه (٩١٠-٩٣٤م) ثم خليفته القيم (واسمه الحقيقي أبو القاسم) (٩٣٤-٩٣٦م) ثم الخليفة المنصور (٣٤٦-٩٥٣م) وبعد قليل توجه المهدى إلى الشرق فأخضع برقة وطرابلس الغرب ، وأدى انتصاره على الروستامية المدرارية إلى وضع أراضي المغرب الأوسط وبعض أقاليم المغرب الأقصى تحت سيطرة الفاطميين ، غير أن أمراء الأدارسة الشيعيين وقفوا في طريقهم نحو السيادة الكاملة على المغرب .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكانت السلطة الفاطمية قد أعلنت في (٩١٧م) أن الأدارسة يميلون شيئًا فشيئًا نحو الاتحاد مع الأمويين في قرطبة ، هؤلاء الذين يسعون إلى استعادة نفوذهم في الشمال الإفريقي ، وهكذا فإن الإخضاع الحقيقي المغرب لم يحدث إلا في عهد المعز (٩٥٣ - ٥٧٥م) الذي وجه إلى المغرب الأقصى قوات في (٩٥٨م) تحت قيادة جوهر الصقلي ، الذي واصل تعزيز سلطة الفاطميين في الطاهرية وسجلماسة وأخضع فاس عاصمة الأدارسة ووصل إلى سواحل المحيط الأطلنطي ، وكان برهانه على ذلك هو إرسال جرة مملوءة بماء المحيط ويسمكه إلى العاصمة .

وفيما بعد تم استمالة زعماء البربر المتمردين بالهدايا والمناصب ، ولكن حاكمى فاس ، وسجلماسة وصلا إلى القيروان في أصفاد من الحديد (١٧)، وصارت الآن جميع السواحل الإفريقية – حتى حدود مصر – تحت سلطان الخليفة الفاطمى ، وبذا أمكن تلافى السيطرة على المغرب من جانب الأمويين الأسبان (الأندلس – المترجم) .

وانكسار الولاة العباسيين الأغالبة ، أدى إلى إقرار سلطة الفاطميين فى صقلية المطلة على مشارف المغرب من ناحية البحر المتوسط ، وبعد الانتصار على «أبو اليزيد»، قام الخليفة المنصور بتعيين حاكم على صقلية ، يدعى الحسن ، وهو من أسرة عربية تسمى كليب ، ومنذ هذا الحين صارت سلالة هذه الأسرة هى الحاكمة لهذه الجزيرة . عن تاريخ العلاقات الاجتماعية المغربية انظر [٨٥ ، ٨٦] .

وفي (٩٥٥م) أعلن الأسطول الفاطمى في صقلية - بشكل واضح - عن نيته في الاستيلاء على أسبانيا ، وحقق فعلاً عدة غارات كاسحة على «ألميريا» ورد الأسطول الأسباني على ذلك بحرق بوغاز «مارس» على الساحل الإغريقي .

وتحدى البيزنطيون السيطرة على هذه الجزيرة ، وبدأ الفاطميون صراعًا مريرًا ملينًا بالحوادث المفجعة ضد قوات الإمبراطورية البيزنطية ، وكانت نتيجة هذا الصراع هي هزيمة البيزنطيين في (٩٤٦م) ، أي في عهد الامبراطور نيكفور فوك الثاني الذي حكم من (٩٦٢ – ٩٦٩م) ، وأدت هزيمة البيزنطيين هذه إلى توطيد سلطة الفاطميين ليس فقط على صقلية ، بل على أقاليم كانت من الناحية الرسمية تابعة للإمبراطورية البيزنطية مثل «كالابري» التي كانت فيما قبل تدفع الجزية للفاطمين(١٨٨).

وفى غضون ثلاث سنوات أى (٩٦٧م) أقام البيزنطيسون تحالفًا مع الفاطميين خوفًا من تهديدات الإمبراطور الجسرماني أوتون الأول (٩٦٢-٩٧٣م) لأراضى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الامبراطورية البيزنطية في إيطاليا وبمساعدة نيكفور فوك الثاني تيسر لهم أن ينوبوا عن الأقاليم الغربية للإمبرطورية وأن يقوموا بهجوم نشط على سوريا في نفس الوقت.

وفى الحقيقة فإن البيزنطيين فى ذلك الوقت صاروا غير قادرين على تهديد المغرب، ثم إن الخليفة الأموى بأسبانيا، بلا إنه وجه معظم قواته نحو الشرق.

غير أن هذا التحالف لم يدم طويلاً ، وفي نهاية حكم نيكفورفوك الثاني قام بإجراء تحالف بينه وبين الإمبراطور أوتون ، ومن جديد بدأ الصدراع ضد الفاطميين ، واستمرت سياسة نيكفور فوك وخليفته إيوان الأول تسيمسه (٩٦٩–٩٧٩م) .

وانتصار الفاطميين على البيزنطيين بواسطة حكام المغرب ، ثم انتصارهم فيما بعد على القوت الإخشيدية في مصر ، يوضح قبل كل شيء مدى قدرة ووفاء الفرق البربرية والحرس الصقلي اللذين أنشأهما عبيد الله ، وكذلك فإن الأنشطة الفعالة للأسطول والجواسيس(١٩) توضح تمامًا مدى التأثير المحدود النظرية الدينية ، علاوة على أن الدعاية السياسية البحتة كانت تمتلك أهمية بالغة لأن هدفها كان إضعاف مقاومة العدو ، وتقوية الروح الحربية لدى الأنصار والتابعين(٢٠).

#### ٢ - الرحلة المصرية

أدرك الفاطميون وضعهم غير المستقر في المغرب ، وأدركوا أيضاً مدى الأهمية الاقتصادية والسياسية لمصر ، التي كانت في الواقع إقليماً مستقلاً من أغنى أقاليم الخلافة العباسية في ذلك الوقت ، علاوة على أن غزو مصر وامتلاكها سوف يفتح الطريق أمامهم لغزو سوريا والحجاز ومن ثم الطريق إلى إخضاع بغداد .

والمهدى قد دبر محاولة لغزو مصر فى (٩١٤م) ، بعد مرور أربع سنوات فقط من استيلائه على السلطة ، ولكن المحاولة فشلت ، فقواته وكان على رأسها ابنه وفيما بعد خليفته عبد الله أبو القاسم ، استوات على برقة واستطاعت الاستيلاء على الإسكندرية وتخريبها ، بل ووصلت إلى الفيوم لكن الخليفة المقتدر العباسى (٩٠٨–٩٣٢م) وجه إلى

مصر قوات بقيادة مؤنسس ، وتم دحر المغاربة ، وعادت فلول الجيش إلى المغرب في (٩١٥م) .

أما الحمسلة الثانية على مصر، فبدأت في (٩١٩م) تحت قيادة «أبو القاسم» أيضًا ، ولكنها أيضًا لم تحقق أي نجاح ، وتحطم الأسطول الفاطمي المشترك في هذه الحملة أمام أسطول الخليفة البغدادي عند رشيد في مايو (٩٢٠م)، ولكن القوات البرية استطاعت أن تخضع الإسكندرية للمرة الثانية ، وأن تتسلل إلى مصر العليا ، حيث ظلت هناك لمدة عام ، وبعد ذلك تم طردها على يد الوالي المصري طاجين في (٩٢١م) .

وقد جرت محاولات أخرى لغزو مصر فى (٩٣٥م) ، بعد تبوء القيِّم للعرش ، وفى هذه المرة كانت القوات الرئيسية من فرق البرير العاملة فى مصر والتى حاولت التمرد على سلطة محمد الإخشيدى (٩٣٠–٤٩٦م) ، وقدم لهم الفاطميون المساعدة فاستواوا من جديد على الإسكندرية ، ولكن الإخشيدى أرسل جيشه لمحاربة البرير وتم طردهم من مصر نهائيًا إلى المغرب .

غير أن الفاطميين لم يتخلوا عن عزمهم ، واستمروا في دعايتهم بنشاط سواء كانت هذه الدعاية دينية أو سياسية محضه (٢١).

سارت الأمور وفق هوى الفاطميين بصورة غير عادية ، فالخلفاء العباسيون الذين فقدوا سلطتهم الدنيوية أو (الزمنية) قد وقعوا في أسر التبعية البويهية ، وهم سلالة من الشيعة الإمامية التي لا تضمر العداء للفاطميين ، ولذا لم يستطيعوا أن يقدموا المساعدات لمصر التي كانت تعيش في حالة من الفوضى السياسية والتدهور الاقتصادي في عهد الإخشيديين الأواخر .

وفى أثناء حكم «أبو الحسن» على (٩٦٠-٩٦٦م) تسبب انخفاض فيضان النيل في المجاعة والغلاء ووباء الطاعون ، فتمردت القوات المحاربة ، لأنها لم تتسلم رواتبها ، وفي عهد كافور (٩٦٦-٩٦٨م) حدث في مصر زلزال مربع ، وقام ملك النوبة أيضًا بشن غارة مدمرة على الأقاليم المصرية .

وتوجهت القوات الفاطمية لغزو مصر من جديد في عهد هذا الحاكم ، ولكنها وصلت فقط حتى الواحات البحرية ، عند الحدود الغربية ، حيث قامت قوات كافور بصد هذا الهجوم .

وصار «أبو الفوارس أحمد» الذي خلف كافور في (٩٦٨م) - وكان يافعا في العاشرة من عمره - حاكمًا على مصر ، واكن في الحقيقة كان الحاكم الفعلى البلاد هو قائد الجيوش الحسن بن عبد الله بن طغر ، ثم بعد ذلك صار ابن الفرات هو الوزير والحاكم الفعلى ، وفي عهديهما لم تتوقف المجاعة ،

وابتداء من (٢٩٦٧م) بدأ المعز مزيدًا من الاستعدادات احملة جديدة ، فقد خصص أربعة وعشرين مليونًا من الدينارات الإنفاق على جيشه من البرير ، وذلك تشبهًا بأسلافه ، ووطد المعز علاقاته مع الشيعيين المصريين الذين رجوه أن يوجه قواته لاحتلال البلاد(٢٢) ، وفي أبريل (٢٩٩٩م) توجهت القوات الفاطمية بقيادة جوهر الصقلي إلى مصر، وكان عددها يربو على المائة ألف ، وصاحبها الأسطول المستمل على المراكب المحملة بالحبوب والمخصصة السكان الجوعي في مصر ، وفي أول يوليو من ذلك العام انهزم الجيش الإخشيدي على يد جوهر في الجيزة الذي صارت تنضم إليه القوات الإخشيدية ، وفي ٧ يولية (٢٩٩٩م) دخلت القوات الفاطمية الفسطاط ، واستعدت لمحادثات السلام مع الجانب المصرى المكون من وفد يمثل الأهالي كان على رأسه أبو جعفر مسلم ، وبعد أن حطم مقاومة الفرق المسماة بالكافورية والإخشيدية(٢٢) عقد جوهر مثياق السلام ، وأكد في البيان المعلن بهذه المناسبة أن هدفه هو تحرير جوهر مثياق السلام ، وأكد في البيان المعلن بهذه المناسبة أن هدفه هو تحرير المصريين من ظلم الإخشيديين ومن الأعداء الخارجيين ، وضمن البيان السلام والأمان التجار والحجاج ووعد بالمحافظة على ملكية الأرض وحرية الاعتقاد الديني .

وعلى منبر المسجد القديم بالفسطاط (مسجد عمرو بن العاص - المترجم) تم التنوية باسم المعز الأول مرة في خطبة الجمعة في ٩ يولية (٩٦٩م) .

وهكذا دخلت مصر في عداد أقاليم النولة الفاطمية ، بل وصارت هي الإقليم الأكثر أهمية ، والذي فقد كل ارتباط له ببغداد ، وفي نفس هذا العام ، أسس جوهر بجانب الفسطاط عاصمة جديدة هي «القاهرة» وإليها توجه المعز في (٩٧٣م) مع مجموعة من أسلافه.

وفى عهد المعز وخلفائه استقر وضع مصر ، وبدأ اقتصاد البلاد فترة من النهوض وتجلى ذلك فى نمو مداخيل الزراعة ، وفى تطور الحرف والتجارة ، وهذا ما سوف نتكلم عنه فيما بعد بالتفصيل . وحدث أيضًا استقرار اجتماعى نسبى باستثناء بعض سنوات فى خلافة الحاكم (٩٩٦-٢٠١٩م) التى قام فيها بمطاردة ومتابعة ليس فقط غير المسلمين بل وبعض المسلمين .

وفى نفس الوقت ازداد النفوذ الدولى للفاطميين ففى (٩٥٩ – ٩٦٠م) تدخل المعز فى أمور الحجاز محققًا السلام بين أسرتين علويتين متنافستين ، ويهذه الطريقة تم الاعتراف بالخليفة الفاطمي فى كل من مكة والمدينة ، وصار نفوذ الفاطميين الدولى هائلاً فى أيام المزيز (٩٧٥-٩٩٦م)(٢٠) حيث تم إعلان اسم هذا الخليفة فوق منابر المساجد ، ليس فقط فى المغرب والحجاز بل فى كثير من المدن السورية وفى الموصل بل وأيضاً فى اليمن .

### ٣ - الفاطميون وقرامطة البحرين

كانت المسالة الجوهرية للسياسة الخارجية عند الفاطميين بعد استيلائهم على مصر، تتمثل في ضرورة الإخضاع الكامل لسوريا، وهو ما سوف يؤدى إلى إخضاع كل الخلافة العباسية ومن ثم كل العالم(٢٥).

وعلاقات الفاطميين المعقدة مع قرامطة البحرين كانت مرتبطة بدرجة ما بنضالهم من أجل الاستيلاء على سوريا ، فالقرامطة - كما هو معروف - كانوا هم الوجه الثانى للفرع الفاطمي من الطائفة الإسماعيلية ، وهم - أى القرامطة - ظهروا في جنوب العراق في نهاية القرن التاسع ! عندما كان حمدان قرمط قائدا للإسماعيليين العراقيين (وهو الذي تسمت باسمه كل الحركة) وكان هو ومساعده عبدان قد خرجا على أئمة «السلامية» أثناء صراعهم على وراثة الإمامة (٢٦).

وبعد هذا الانقسام ، انحاز الإسماعيليون في شمال غرب شبه الجزيرة العربية إلى حمدان قرمط ، وهم من يسمون عادة بقرامطة البحرين ، وقد صاروا منذ ذلك الوقت يمتلكون قوة سياسية هائلة(۲۷)، وكما هو معروف فإنهم أقاموا لأنفسهم دولة مستقلة ، كان مؤسسها «أبو سعيد الجنابي» ، وقد استمرت هذه الدولة حتى نهاية القرن الحادي عشر ، وكتب عنها بالتفصيل ناصر خسرو [٥ صـ٧٧-١٨٤].

وتختلف نظرية قرامطة البحرين عن النظرية الفاطمية اختلافًا جوهريًا ، فهم ينتظرون عودة محمد بن إسماعيل بوصفه المهدى ، رافضين بهذه الطريقة إمامة خلفائه من «الأثمة المستورين»، وقد كان الفاطميون موالين النظرية الإسماعيلية في بادىء الأمر ، والمستشرق الهواندى دى جوى [انظر ٢١٠ وأيضًا ٢٠٩] قد كرس كتابه للعلاقات

المتبادلة بين الفاطميين وقرامطة البحرين ، واستنتاجاته تؤدى إلى أنه - وبصرف النظر عن رحيل حمدان قرمط ومساعده عبدان - فإن «أبو سعيد الجنابى» زعيم قرامطة البحرين ، والذى كان مؤيدا لسلفه حمدان ، لم يقطع علاقاته مع أئمة شمال إفريقيا تمامًا ، و «دى جوى» يعتقد أن ابن «أبو سعيد الجنابى والمعروف بأبو طاهر» (٩١٤-٩٤٣م) قد استرشد أيضًا فى أكثر القضايا أهمية بوصايا وأوامر عبيد الله واستمر خلفاء عبيد الله فى التعاون الوثيق مع القرامطة غير منتبهين إلى أن القرامطة لا يواصلون الاعتراف بالأثمة الفاطميين ، ولا يقدمون لهم المساعدات فى غزو مصر . لقد حدثت القطيعة فقط فى (٩٦٩م) عندما تولى قيادة قرامطة البحرين الإمام حسن الأعصم الذى تحالف مع العباسيين وقاد القرامطة فى صراعهم ضد الفاطميين ، ولكن فى (٩٨٨م) تعززت من جديد ثقة القرامطة بالفاطميين .

وقريبًا من مفاهيم دى جوى هناك التصورات التى يقدمها كل من «ب. لويس» ، «ج. سكافلون» ، فالأول منهما يعتقد أن القرامطة قد عادوا إلى الخضوع الفاطميين تقريبًا منذ منتصف القرن العاشر ، أما الثانى فيتصور أن «أبو سعيد الجنابي» نفسه قد بدأ في (٩٦٩م) يحكم القرامطة كنائب الفاطميين [٣٤٦ صـ٩٩ وأيضًا ٢٦٧ صـ٠٠ ٣ وأيضًا ٢٥٦] .

أما «ب ، كازانوفا» ، «ف ، ايفانوف» فإنهما لا يرفضان أيضًا الرأى القائل بالتحالف طويل المدى بين القرامطة والفاطميين ، [٢٦ صد١٠ وأيضًا ٢٢٩ صد١] ،

أما «س. ستيرن» فينضم في حقيقة الأمر إلى هذا الزعم السالف ، واكنه يوضع فقط أن القرامطة كانوا يؤيدون الارتباط مع الفاطميين فيما يرونه مطابقًا لنظريتهم ، ليس في الإمامة ، ولكن في القيادات السياسية والولاة التابعين ، وهم كانوا ينتظرون إمامهم المهدى محمد بن إسماعيل [٢٧٢ صـ٢٩] .

أما «ف. ماديلونج» ، فينطلق أساساً من تلك المعطيات ، ولكنه يتمسك بوجهة نظر مخالفة تماماً ، لأنه يفترض أن حقيقة غارات القرامطة على البصرة في (٩٩٢م) ، أنها كانت جزءًا من الانتفاضات المشتركة بين الفاطميين والقرامطة أو أنها كانت تهدف إلى مساعدة الحملة الفاطمية الأولى على مصر [٥٩ مجلد ٦ صـ١٤٠ وأيضاً ٢٤٨ صـ٣٠ وأيضاً ٢٠٠ مــ٣٠] ، وقد وردت عن هذه الغارات بعض الإشارات الغامضة والمختصرة جدًا وغير الدقيقة في عديد من المصادر خاصة عند ابن الأثير

[انظر المراجع السابقة مباشرة] ، وهو يفترض أيضًا أن القرامطة لم يقوموا بأى محاولات تجاه مصر أثناء الحملة الفاطمية الثانية عليها . وذلك بناء على مناشدة «أبو القاسم» ويزعم أيضًا أن «أبو القاسم» (الفاطمى - المترجم) كان ينوى أن يعقد لقاء مع «أبو طاهر» زعيم القرامطة ، لكن وبعد استيلاء القرامطة على البصرة في (٩٢٣م) لم تكن هناك أية علاقات بينهم على الإطلاق [٣٦٨ مد٤٧ ، ٤٨] .

والزعم الأول «لما ديلونج» كان بسبب إيجاز الحقائق الواردة في المصادر والتي لم تلق أي اعتراض من أحد ، أما عن الزعم الثاني فإن كل الأخبار الأخرى لابن خلاون عن القرامطة لم تكن متمشية مع الأخبار الواردة في المصادر الأخرى ، أما عن المعلومات التي وردت بعد ذلك فهي لا يمكن أن يوثق بها [٢٤٨ صـ٢٥ ، ٢٦].

أما بالنسبة لابن خلون - فعلى ما يبدو - أن أسلوبه النقدى الصارم تجاه المصادر المستخدمة ليس له أي أساس . انظر على سبيل المثال [٩٢ وأيضاً ٢٠٢] .

وينكر «ماديلونج» أيضًا ما يقال عن موقف القيادة الفاطمية من الإجراءات الفاصة والمعروفة إلى حد ما عن الهجوم على مكة في (٩٣٠م) وعن اختطافهم «الحجر الأسود» ثم إعادته في (٩٥٠م) ، بالرغم من أن الأخبار عن هذا الحدث تعتبر متناقضة تمامًا ، فأحد الأسباب التي لاشك فيها عن إعادة الحجر الأسود ، أنه كان طبقًا لقرار من الخليفة الفاطمي المنصور [٨٤٨ صد٢٠ وأيضًا ٧٧ صد ٨٩ وانظر أيضًا ٢٤٦ صد٨٩ وأيضًا ٧٧ صد ٨٩ وانظر أيضًا ٢٤٦ صد٨٩ وأيضًا ٢٧ مد ٨٩ وانظر أيضًا ٢٤٦ الكرخون مد٨٩ وأيضًا ٧٢ مد٣٣] ، ويتجاهل ماديلونج المعلومات التي يقدمها المؤرخون الأكثر قدما مثل ابن حوقل وابن مسكويه [١٥ صد٢٠ ، ٣٢ وأيضًا ٢٩ ج٢ ص٢٥ -٠٠ ، جه ص٣٦] ، والتي تعطينا مؤلفاتهم إمكانية مطلقة تشير إلى حقيقة خضوع القرامطة الفاطميين حتى (٩٣٥م) بالرغم من وجود فترات انقطاع ، ويبدو لي أن هذا التجاهل ليس له أي أساس حقيقي ، والأكثر أهمية – بالنسبة لنا في هذا الفصل – هو قضية العلاقات الفاطمية القرمطية في المرحلة المصرية .

كان سير الحوادث كالتالى: فى (٩٦٤م) قام قرامطة البحرين بقيادة حسن الأعصم بحملة ناجحة على سوريا ، استولوا فيها على أسلاب ومغانم هامة ، وفى (٩٦٨م) هجم القرامطة مرة ثانية على سوريا ساعين من جديد إلى فرض الأتاوات التى كان يدفعها لهم من قبل الولاة الإخشيديون فى دمشق ، وأرسلوا بعض الأموال والمساعدات إلى بغداد ، ولكن الخليفة العباسى المطيع (٩٤٦-٩٧٤م) رفض هذه

المساعدات ، معلنا أن «القرامطة والفاطميين من معدن واحد ، فأنهم لا يريدون لنا أي خير» غير أن البويهيين قدموا للقرامطة المساعدات اللازمة متمثلة في السلاح والنقود ، وانضم إلى القرامطة أيضًا أبو تغلب ، والحاكم الحمداني رحبي ، كما انضمت إليهم أيضًا قبائل بنو سليم البدوية ، وتمكن القرامطة وحلفاؤهم من الاستيلاء على دمشق ، وقاموا بتحطيم الجيوش الإخشيدية عند الرملة في أكتوبر (٢٩٨٨) ، وظلوا بالمدينة إلى أن حمل إليهم سكانها غرامات تقدر بمائة وخمسة وعشرين ألف دينار ، ويفترض «دي جوي» أن هذه الحملات كانت من أجل تأمين الفاطميين أثناء غزوهم مصر ، واقتحامهم المملكة النوبية في مصر في (٦٤٩م) وذلك بناء على أوامر من المعز لدين الله قد استُفر من هجوم الأسطول البيرنطي على الشواطيء المصرية ، وأيضًا من تغلغل فرق البربر في الإسكندرية ، وهو بذلك يجتزيء وجهة نظر «دي جوي» [٢٩ صـ٧١] ، ويرفض «ماديلونج» وبحزم بذلك يجتزيء وجهة نظر «دي جوي» [٢٩ صـ٧١] ، ويرفض «ماديلونج» وبحزم عنه والذي يعد فيه جوهر المصريين بحماية الحجاج بشكل خاص ، وفي رأيه أن هذا البيان يعتبر إعلانًا صريحًا للحرب على القرامطة ، ومعتمدًا أيضًا على مرسوم جوهر الموجه إلى أهالي الصعيد ، والذي أعلن فيه اللعنة على القرامطة [٢٤٨ صـ٥٥] .

ومن المكن ملاحظة أن هذا البيان الصادر في حينه قد تكلم أيضًا عن حرية الاعتقاد في المذاهب والملل لكل سكان البلاد ، بالرغم من أن الهدف الحقيقي للفاطميين في ذلك الوقت هو نشر المذهب الإسماعيلي ، وهكذا فإن هذا البيان قد حمل كالعادة – لهؤلاء الأهالي – الملمح الديماجوجي الرسمي ولم يعكس النوايا الحقيقية للغزاة .

وفجأة ويعد الحملة العسكرية على سوريا ، أعلن القرامطة موقفًا عدائيًا حادا تجاه الفاطميين ، وقاموا بمحادثات مع الولاة الإخشيدين المنهزمين في سوريا ، وفي هذه المحادثات وافق الإخشيديون على تقديم ثلاثمائة ألف دينار كل عام القرامطة ، كإعانة في مواجهة العمليات النشطة للجيش الفاطمي الذي يتحرك نحو سوريا وافتراضات «دي جوي» تتفق مع القطيعة التي حدثت بين القرامطة والفاطميين ، وفي رأيه أن هذه القطيعة كانت مرتبطة بالتسوية التي حدثت بين زعماء القرامطة ، فحتى ذلك الوقت ظلت قناعاتهم بأن مقتل سابور (حفيد أبو سعيد الجنابي) له علاقة بالفاطميين ، وأن ذلك هـو الذي فتح الطريق اخصمه حسن الأعصم وهو ابن عمه أن ذلك هـو الذي قيادة القرامطة ، والعلاقات العدائية بين الأعصم ويين سابور كانت

ذائعة الانتشار عند كل الشيعيين [٢١٠ صد١٨٤]، وإلى جانب كل هذا فإن هناك سببًا أخر أكثر أهمية يتمثل في أن القرامطة قد توجسوا الخشية في تعضيدهم للفاطميين في سوريا، إذ إنهم سوف يفتقدون ما يأخذونه من أتاوات وإيرادات، كانت تأتيهم من سرقة قوافل الحجاج، ولهذا لم يكن أمام القرامطة من مسلك سوى الصراع السافر مم الفاطميين [٢٤٨ صد٥].

وفى بداية [٩٧٠م] انهزم القرامطة على يد القائد الفاطمى جعفر بن الفلاح عند الرملة ثم تقهقروا .

واكن في السنة التالية ، أي (٩٧١م) ، هجم القرامطة مرة أخرى على سوريا واستواوا على الرملة مرة ثانية ثم استواوا على دمشق ، وحاصروا جيشًا فاطميًا مكونًا من أحد عشر ألف جندى عند يافا، واقتحموا أرض مصر فاستولوا على القلزم (السويس) على البحر الأحمر ثم الفرما (بورسعيد) ونهضت تنيس النضال ضد الفاطميين ، وفي أكتوبر (٩٧١م) ظهر القرامطة في عين شمس وحول مدينة الفسطاط المصنة - وظل القرامطة لمدة شهرين بقيادة حسن الأعصم عند بوابة العاصمة ، وجمع جوهر قوات جديدة وقام بمطاردتهم واسترجع جزر مدينة تنيس ، وتحررت مدينة يافًا بقوات الفرق الإفريقية المتوجهة من القاهرة ، وتكبد الأسطول القرمطي هزائم عديدة عند تنيس ، وسرعان ما تجمعت القوى المسحقة من أجل انطلاق جديد ، وكان الخليفة المعز قد وصل إلى القاهرة ، ومدركًا خطورة الهجوم القرمطي توجه برسالة إلى حسن الأعصم معبراً فيها عن أسفه وندمه لهزيمة القرامطة على يد الفاطميين ، وسعى إلى استمالة حسن إلى طاعته والخضوع له مذكرًا إياه بسلفيه «أبو سعيد الجنابي» «وأبو طاهر» اللذين كانا - كما يقول المعن - في مؤلفاتهما وفي أحاديثهما يسميان أنفسهما خدام الفاطميين، غير أن حسن رفض هذا العرض [١٣صـ١٤٩-١٥١ وأيضًا ٦٤ صدا ٢٥-٢٦٥] و «دي جوي» يعتقد أن خطاب المعـز هذا ينتسب إلى (٩٧٣م) ولذا فإنه يعد أحد البراهين الجوهرية على خضوع القرامطة للفاطميين حتى سنة (٩٦٩م) فقط [۲۱۰صـ۱۹۰].

أما «ماديلونج» فيعتبر بحق أن هذا الخطاب يعبر بوضوح عن الإصرار على مواصلة الأهداف السياسية ، (فالمعز وقد ظفر باعتراف القرامطة حين أقر لهم بالندم كان يسمعى إلى تقوية سلطته والاقتراب من سحق الخليفة العباسى) وهو يعتبر أيضًا أن

هناك تزييفًا في هذا الخطاب ؛ فطبقًا لرأيه أن الإشارات التي يتضمنها هذا الخطاب من تأليف زعماء القرامطة ، فالكلام فيه ليس عن الخلفاء الفاطميين ، ولكن عن الخليفة المنتظر عند القرامطة والمسمى «المهدى محمد بن إسماعيل» ومعتمدًا على غياب الوثائق المحددة والوقائع الملموسة يفترض أيضًا أن المعز كتب هذا الخطاب إلى عبيد الله وأسلافه [٢٤٨ صـ٨٨] .

غير أن استدلال «ماديلونج» بصدد تزييف هذا الخطاب لا يبدو أكثر من مجرد مواصلة منطقية لكل عمله ، وبذا فإن هذا الاستدلال ، أو الاستنتاج يصبح هو المكن الوحيد في تحليل هذا الخطاب ، ولذا فإن استدلاله هذا لا يستدعي إلا الشك فيه .

وفى نفس الوقت فإن افتراض «ف. إيفانوف» بأن قرامطة البحرين أرادوا أن يقوموا باحتلال مكان ملحوظ تحت الرعاية الفاطمية كطائفة شيعية خاصة [٢٢٩ صد١] يبدو في ضوء هذا الخطاب – مخالفًا للحقيقة تمامًا.

إن العلاقات بين القرامطة والفاطميين ، كانت علاقات تصادمية بشكل متواصل ، وذلك وفق الصورة التالية ، ففى سنة (٩٧٤م) ظهر قرامطة البحرين مرة ثانية عند عين شمس، وساندهم فى ذلك العلويون المعادون الفاطميين وأنصارهم من الإخشيديين ، غير أن المعز استطاع أن يبرطل ويرشو الحليف الأكثر أهمية القرامطة ، وأن يشترى زعماء البدو من «بنو تميم» بمائة ألف دينار (٢٨). وفعلاً خذل البدو فى اللحظات الحاسمة الحسن الأعصم مما عجل بانتصار الفاطميين ، وتقهقر القرامطة عائدين إلى سوريا ، وتابعتهم القوات الفاطمية وهزمتهم مرتين عند الرملة وعند دمشق .

وكانت الانتفاضة الكبرى الثانية لقرامطة البحرين ضد الفاطميين في سنة (٩٧٥م) ، وذلك عندما أعلن الحسن الأعصم من جديد عن تحالف مع القائد التركى أفتكين [وسيأتي عنه الحديث فيما بعد] وحدثت عدة معارك حربية هناك في سوريا ، وانتهت بهزيمة هذا التحالف، وأعطى الحسن الأعصم وعدًا بأن يرفض أي محاولة لإخضاع مصر أو سوريا وذلك نظير منصة سنوية تقدر بثلاثين ألف دينار(٢٩)، ووعد أيضًا بالعودة إلى شبه الجزيرة العربية ، إلا أنه ظل مع الجيش في سوريا .

وبعد موت الحسن الأعصم في (٩٧٧م) عاد القرامطة إلى البحرين ، أما فيما يتعلق بمواصلة العلاقات الفاطمية القرمطية بعد ذلك ، فمن المعروف أن جعفر أخا وخليفة الحسن الأعصم قد سعى من جديد إلى توطيد قواته في سوريا الفاطمية ، ولكن

فى (٩٧٨م) وعلى ما يبدو فإن المحاولات القرمطية قد استؤنفت من جديد ، وتم هزيمة العزيز في هذا العام .

والمقدسى يحدثنا عن خزانة المهدى الموجودة فى عاصمة القرامطة بالإحساء وكان ذلك فى سنة (٩٨٨م) [٣٠ صـ٩٣] وهذا يعطى لـ «دى جوى» إمكانية الافتراض أن القرامطة فى هذا العام قد استعادوا ثقة الفاطميين [٢٠٠ صـ٩٥].

غير أننا لا يمكن أن نشجب هذه الحقيقة المتعلقة بأحد العلويين الذى كان يُسمى عبد الله بن عبيد الله بن طاهر قُبيل الغزوة الفاطمية ، والذى كان يبحث بين العلويين المصريين عن اعتراف به كمهدى ، ولكن عندما لم يتيسد له ذلك انضم فيما بعد إلى القرامطة وساهم فى معاركهم ضد المعز غير باحث عن أى اعتراف به بينهم (٢٤٨ صـ٢٦) .

#### ٤ – الفاطويون في سوريا

كانت سلطة العباسيين فى سوريا قبيل الغزو الفاطمى لها غير مستقرة ، فالقبائل البدوية قد خرجت عن الخضوع والولاء لولاة خلفاء بغداد ، وهكذا فى سنة (٩٤٤م) استطاع سيف الدولة بن أبو الحجا عبد الله بن حمدان من قبائل تغلب أن ينتزع الحكم من الإخشيديين فى حلب ، وأن يؤسس لنفسه إمارة مستقلة فى الجزيرة .

وصارت هجرة الأتراك ونزوحهم من الشرق تتزايد بالتدريج ، ثم إن البيزنطيين – كما هو معروف – هجموا من الشمال ، وفي حوالي (٩٦٨م) استولى هؤلاء البيزنطيون على كل شمال غرب سوريا . ثم كان هناك أيضًا اعتداء إغريقي بمساعدة الفاطميين ، مما أضعف من وضع الحمدانيين في حلب ، وأعطى الفاطميين إمكانية الزعم بأنهم هم القوة الإسلامية الوحيدة القادرة على إيقاف وطرد الإغريق ، وفي (٩٦٩م) وبعد قليل من غزو مصد استطاعت القوات الفاطمية أن تستولى على دمشق وأن تحاصد أنطاكية ، ولكن هذه القوات سرعان ما رحلت ، إذ إن تحالف القرامطة والبدو وأنصار الإخشيديين تمكن من طردهم من سوريا وملاحقتهم حتى إنهم قد اقتحموا مصر في سنة (٩٧٨م) .

ولكن في سنة (٩٧٤م) تم استئناف الهجوم مرة أخرى ، وتمكن الفاطميون من الاستيلاء على دمشق ، وعززوا أوضاعهم في جنوب سوريا ، أما شمالها الغربي فقد ظل قسم منه — كما سبق القول — تحت سلطة البيزنطيين ، ولكن دمشق ذاتها بأغلبيتها السنية ، لم تهادن ولم تستسلم لهؤلاء الحكام الشيعيين الجدد ، وفي نهاية حكم المعز صار اسمه يتردد فوق المنابر في صلاة الجمعة في مدينة حلب ، غير أن اعتراف الفاطميين بالحمدانيين كان مجرد مسألة شكلية ، وفي خلال العشر سنوات التالية ، صارت الانتفاضات في سوريا معقدة للغاية ، وصار الفاطميون والحمدانيون والبيزنطيون تارة يتحاربون وتارة يتصالحون .

واستطاعت القوات التركية المأجورة بقيادة أفتكين أن تلعب دورًا سياسيًا نشطًا ، وكان أفتكين هذا مواليًا للبويهيين قبل ذلك ، وبعد غزو دمشق على يد الفاطميين واصل أفتكين هجومه على سوريا ، مستفيدًا من القوات الفاطمية التي كانت متواجدة في دمشق لمواصلة النضال ضد البيزنطيين في طرابلس ، وبذا استطاع أن يقيم تحالفًا مع قوات هذه المدينة وأن يستولى به على دمشق دون أي مقاومة .

ومن المعروف أن المعز كان عازمًا على طرد أفتكين من دمشق ، وإذا فإن أفتكين توجه إلى قرامطة البحرين آملا في الاتحاد معهم ، ووافق القرامطة على ذلك ، وفعلاً في سنة (٩٧٥ م) وضعوا قوات لا يستهان بها حول دمشق ، وفيما بعد تم لهم الاستيلاء على الرملة ، ثم تقدموا قليلاً عن الرملة ، وساروا على امتداد شاطىء البحر المتوسط ، وهناك استطاعت قواتهم أن تهزم الفرق الفاطمية عند صيدا ، وبناء على هذا أصبح الغزو الفاطمي لجنوب سوريا في حقيقة الأمر شبه مقضى عليه ، ولم يتيسر للمعز أن ينجز أهم أهدافه .

وبعبقرية ونفاذ بعيدة أقر يعقوب بن كلس (وزير المعز) ، بصعوبة وتعقد المسألة السورية ، وفي اللحظات الأخيرة صار هو الناصح للخليفة باكتفاء الفاطميين . بالاعتراف الرسمي بهم من جهة الحمدانيين وبالحفاظ على السلام مم البيزنطيين .

وفى عشية اعتلاء العزيز للعرش ، هدد القرامطة بالتعاون مع أفتكين بهجوم جديد على القاهرة ، وعندئذ وجه الخليفة العزيز إلى سوريا جيشًا بقيادة جوهر الصقلى المعروف، وسرعان ما صارت فرق أفتكين فى دمشق محاصرة تمامًا ، غير أن الهاربين إلى الرملة حملوا معهم أخبار الهجوم الفاطمى ، وسرعان ما عاد القرامطة إلى دمشق

لمساعدة الفرق التركية ، واضطر جوهر لعقد معاهدة سلام معهم ، ومرة أخرى ارتد الفاطميون إلى عسقلان ، وهروات قوات الخليفة العزيز لمساعدة جوهر ، وظل السجال دائرا بين القوات الفاطمية والأتراك حتى سبتمبر (٩٧٨م) ، وفى اللحظات الحاسمة هرب الأتراك وتخلى عنهم القرامطة -- كما سبق -- وتم أسر أفتكن وإرساله إلى القاهرة وبهذه الصورة استطاع الفاطميون حتى نهاية حكم العزيز أن يوطدوا بدرجة ما وضعهم فى جنوب سوريا وأن يزعزعوا سلطة العباسيين ، غير أن شمال سوريا ظل فى الحقيقة خاضعا للسيطرة البيزنطية ، وفى (٩٩٣م) ظل القائد الفاطمى «ماجنوتاجن» محاصراً لحلب ، بل وهزم جيشًا من خمسة عشر ألف مقاتل ، كان قادمًا لنجدة الحمدانيين من قبل حاكم أنطاكية البيزنطى . ولكن الإمبراطور فاسيلى الثاني أوقف حملته ضد «بواجار» وفى (٩٩٥م) تمت الاستعانة من أجل تخليص حلب من الحصار .

وفى السنوات التالية ، أى فى عهد الحاكم بأمر الله ، صار جنوب سوريا حلبة للصراع العسكرى بين الفرق المتصارعة من القوات الفاطمية (الأتراك والبربر) حيث تم فيها النصر النهائى للبربر ، وسعى الفاطميون إلى الحفاظ على الشواطىء البحرية كموانع طبيعية فى مواجهة الهجوم البيزنطى المحتمل ، وواصلوا الصراع ضدهم بنجاح ، وفى (١٠٠١م) عقدوا معهم معاهدة سلام لمدة عشر سنوت .

وواصل نفوذ الفاطميين فى شمال سوريا وجوده ، ففى سنة (١٠٠٢م) وبعد مقتل سعيد الدولة التابع الحمدانى الموالى للبيزنطيين، أعلنت حلب تبعينها لسلطة الفاطميين، وفى (١٠٠٨م) صار منصور بن لؤلؤ معتمدًا كنائب لها .

وعلى ما يبدوا فإن استيلاءات الفاطميين في سوريا ، وتعزيز نفوذهم في الأقاليم الشرقية للخلافة العباسية ، كان الدور الأساسي فيه يقوم به المبشرون والدعاة المرسلون من القاهرة ، حيث أدوا رسالتهم بفاعلية مما عجّل في إصدار بيان بغداد في سنة (١٠١١م) ، أي في عهد الخليفة العباسي القادر ، والذي أعلن فيه أن سلسلة نسب العلويين الفاطميين اتضح أنها كاذبة، لكن عزيز الدولة، وإلى حلب اتبع سياسة مستقلة، وعقد السلام مع البيزنطيين ، وصار يسك نقودًا باسمه ، واكنه كان مضطرًا أن يدفع الأتاوة إلى مصر .

وفى عهد الخليفة الظاهر (١٠٢٠ - ١٠٣١م) صار قائد جيشه أنوشتاجن يقوم بقمع البدو المتمردين ، واستعاد من جديد مدينة حلب . وأقام التحصينات عند دمشق ،

وبلغ نفوذ الفاطميين في سوريا في عهد أنوشتاجن ذروته القصوى ، وعندئذ أعلن سيادته كحاكم على حران ، واستولى إلى جانب ذلك على سروجة والرقة ، وبعد موت أنوشتاجن في (١٠٤٢م) ، صارت الأوضاع في سوريا تنحدر إلى الأسوأ ، فالسلالة العربية المرداسية بتأييد من البيزنطيين استولت على حلب ، ووالى دمشق لم يكن يمتلك أي سلطة حقيقية بسبب عداوة الجنود من البربر والأتراك الموجودين في قواته ، وأيضا بسبب الموقف العدائي التقليدي لأهالى دمشق ، وصار البدو في فلسطين يقومون بتمرداتهم المتتالية ، أما الأهالى الذين يعملون بالزراعة فكانوا دائمًا تحت سيطرة الحاميات الفاطمية .

ويشكل عام ، فإن إقامة سيطرة مستقرة على سوريا ، كما كان يسعى إليها الفاطميون على امتداد مائة عام كاملة بعد استيلائهم على مصر ، لم يتيسر لهم أبدًا تحقيقها .

وبعد نقل عاصمة الخلافة إلى القاهرة ، صار المغرب محكومًا بالولاة الفاطميين ؛ فعندما توجه المعز لدين الله إلى مصر ، عين حكامه في إفريقيا من زعماء القبائل ؛ ففي صنهاجة عين يوسف بن بلقين وهو ابن النصير المعروف للفاطميين المسمى زيرى بن مناد وصارت الولاية وراثية في أسرته «الزيرية» وكانوا محتفين بها ومستفيدين من استقلاليتهم الواسعة .

وفى أقاليم غرب إفريقيا ، كان الولاة عادة من الحكام المقربين أو من أتباعهم وصنائعهم ، وبهذا صارت سلطة الفاطميين بهذه الأقاليم شكلية (٢٠)، ولأن نفوذ الإسماعيليين هنا لم يكن عميقًا لذا سرعان ما اختفى (٢١).

وفي عهد الخليفة المستنصر (١٠٣٦-١٠٩٥م) وهو وريث الظاهر ، وقد امتد حكمه فترة طويلة في العالم الإسلامي، وتزايد فيه وضع الفاطميين قليلاً ، ففي سنة (١٠٣٧م) وفي اليمن ، حيث كانت النظرية الإسماعيلية متوطدة منذ عهد ابن حايسحاب وكانت سلطة الفاطميين هناك معلنة منذ (٩٨٧م) وهناك تأكدت وتوطدت السلالة الإسماعيلية الصليحية التي كان مؤسسها هو المبشر الإسماعيلي على بن محمد الصليحي ، والصليحية حكموا اليمن حتى (١٧٧٣م) ، وهذا يعنى أنهم ظلوا بها حتى غزو الأيوبيين لليمن(٢٢).

ومنذ (٢٣ م) حكم الفاطميون في مكة في عهد العزيز (٢٣) وتم الاعتراف بسلطتهم أيضًا في المدينة في عهد العزيز ، ولكن ابتداء من عهد المستنصر ، صارت سلطة الفاطميين هناك ضعيفة .

والخسائر المريرة في اقتصاديات البلاد ، والتي حملت معها الجوع المستديم من جراء انخفاض النيل ، وهو ما أدى إلى القحط وإلى إرهاق الأهالي بالضرائب ، مما فاقم بدوره الصراع العسكرى داخل الجيش .

وبناء على هذا فإن السلطة قد انتقلت إلى يد الوزراء القادمين من أوساط الفرق الحربية ، وفي صراعهم من أجل هذه السلطة ، كانوا يساهمون في إذكاء روح التعصب الديني ، وخاصة في عهد الخليفة المستعلى (١٠١٠–١٠١٠م) وفي عهد الأمر (المنصور أبو على - المترجم) (١٠١٠–١٦٠٠م) .

وضعف السلطة المركزية أدى إلى تقليص أقاليم الدولة ؛ ففى سنة (١٠٤٨م) أو فى (١٠٤٨م)، قطع المعز بن باديس الزيرى علاقته مع المستنصر ، وأعلن تبعية سلطنته إلى بنى العباس ، وعندئذ وجه الفاطميون إلى إفريقيا قبائل محاربة من البدو الرحل ، وكانت تتكون أساسًا من قبيلتى بنى هلال وبنى سليم ، وهؤلاء البدو قد اكتسحوا بل وخربوا كثيرًا من هذه الأقاليم ، غير أن استعادة الفاطميين لسلطانهم على هذه الأقاليم غير أن استعادة الفاطميين لسلطانهم على هذه

وفى منطقة «بوج» وهى على حدود إفريقيا مع المغرب ، تعززت سلطة السلالة الصمادية (٢٤) فى (٢٠٠٧م) ، وفى المغرب الأقصى والمغرب الأوسط استولت قبائل مكناس ومجراو البربرية ومعهم بعض القبائل الأخرى على ممتلكات الأدارسة وحققوا استقلالاً تامًا ، وكل هذه الأقاليم صارت فى منتصف القرن الحادى عشر خاضعة للمراودية السنية ، وهؤلاء هم الذين استطاعوا أن ينتزعوا مكانة المهدى وأن يحلوا أنفسهم محلها خلال مائة عام ، وصار ما يسمى بإفريقيا خاضعا لهم تمامًا فى (١٦٦٠م) .

أما صقلية ففى (١١٧١م) تم الاستيلاء عليها من النورمان، ولكن سلطة الفاطميين على المدن المقدسة ظلت موجودة بشكل متقطع حتى نهاية هذه السلالة .

وفى (١٠٥٥م) سقطت دولة البويهيين ، وصار الخلفاء العباسيون من غلاة السنيين المتعصبين ، وعندها ، صار السلاجقة يسعون للقضاء التام على خليفة القاهرة المهرطق .

والأبحاث الأكثر حداثة تكشف لنا أن من بين أسباب المجاعة الكبرى (أو الشدة العظمى) ، كان الصراع مع الأقاليم المغربية ، وتدهور العلاقات مع البيزنطيين (وسوف نتناول هذا الموضوع فيما بعد) .

أما عن تعاظم حالة العداء للفاطميين عند أهالى سوريا ، فقد وجدت صداها في العلاقات السافرة بينهم وبين السلاجقة. [٢٧٠ ص١٨٨] . وردا على سياسة السلاجقة التي ترمى إلى إخضاع الفاطميين إلى خلفاء بغداد - قام المبعوث والمبشر الفاطمى المسمى «المؤيد في الدين» بمساعيه الملموسة نحو أرسلان بساسيرى قائد الحرس البويهي وأقنعه بالسيطرة على بغداد ، وفعلاً تم نفى الخليفة العباسى «القائم» من البلاد، وصار العباسيون وهم في طريقهم إلى القاهرة يرتدون عمائمهم المخرمة(\*) ، واكن الفاطميين المشغولين بالأوضاع السورية لم يتمكنوا من تقديم أي مساعدات فعالة لبساسيرى ، وبعد ١١ شهرًا من هذه الحوادث عاد السلجوقي العظيم طغرل بك من رحلته ونكل ببساسيرى ، واسترجع عرش الضلافة العباسية مرة ثانية ، وتوطدت في ذلك الوقت الدعاية الفاطمية في وسط أسيا وفي خراسان بشكل خاص(٢٠).

وهناك حيث التخوم البعيدة العالم الإسلامى في غرب الهند ، تشكلت دولة فاطمية إسماعيلية من السلالة العربية من إمارات السند ومولتان ومنصورة ومعهم أيضًا معظم سكان كوجارات .

وأسفر صراع العباسيين والفاطميين عن الصراع بين العرب والأتراك ، وذلك لأن الفاطميين كانوا يدافعون ويكافحون عن الحكام العرب المنوه عنهم سابقًا ، بينما كان العباسيون يحمون السلالات التركية المحلية(٢٧).

وفى سنة (١٠٦٤م) هدد السلاجقة سوريا ، وفى (١٠٧٠م) استولى قائدهم أتسيز على القدس ، وبعد خمس سنوات استولى على دمشق ، غير أن السلاجقة سرعان ما دخلوا مرحلة من التدهور والتقهقر ، وصار اثنان من ولاتهم القائمين على الأراضى المستولى عليها فى سوريا وفلسطين ، يتصرفان كحاكمين مستقلين تمامًا ، وبالتدريج بدأ الصراع بين العرب أنفسهم وبين هؤلاء الأتباع من السلاجقة ، وصار رضوان حاكم حلب يأمر بإعلان اسم الخليفة الفاطمى على منابر المساجد لكى يضمن لنفسه التأييد ضد أخيه سلطان دمشق المسمى دوكاك .

وفى هذه الظروف استطاع الفاطميون أن يفتحوا عكا وصور وبعض المدن الساحلية الأخرى فى (١٠٨٩م) ، وأن يجعلوا هذه المناطق الفلسطينية محصنة تمامًا حتى حدود مصر .

(\*) أي الممنوعة من نوع من النسيج يسمى «المخرِّم» - المترجم .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

إن ضعف الفاطميين وتفسخ السلطنة السلجوقية قد مهدا الطريق أمام الصليبيين ، فكما هو معروف ، فإن الصليبيين الأوائل قد بدأوا تحركهم نحو الشرق في (١٠٩٦م) وفي (١٠٩٨م) استولوا على أنطاكية والرها ، وفي بداية هجومهم، كان الوزير الأفضل يأمل أن يجد في هؤلاء الحلفاء الصليبيين نصيراً له في صراعه ضد السلجقة ، أولئك الذين قاموا باغتصاب القدس في ذلك الوقت من يد الفاطميين أي في سبتمبر (١٠٩٨).

لكن أمال الأفضل لم تتحقق ، فالصليبيون في (١٠٩٩م) استواوا على القدس ، بعد أن قتلوا سبعين ألف مسلم ، واتخذوا من هذه المدينة عاصمة لمملكتهم .

وفى غضون سنوات قليلة ، امتد سلطانهم على الشواطىء السورية ؛ حيث استواوا على موانىء بيروت وطرطوس وعكا وطرابلس ويافا ، وفى (١١٢٤م) ووقعت صور أيضًا تحت أيديهم (٢٩).

وكانت الركيزة الوحيدة التي بقيت الفاطميين في فلسطين ، هي مدينة عسقلان ، تلك المدينة التي لم تقع في يد الصليبيين إلا في سنة (١٥٢م) وعلى هذا النحو فإن أملاك الفاطميين في منتصف القرن الثاني عشر قد انحصرت في الحقيقة في مصر وحدها وذلك بسبب التدهور الاقتصادي والفوضي السياسية التي بلغت أقصى درجاتها في السنوات الأخيرة من حكم الخليفتين الفاطميين ؛ الظافر (١٠٤٩–١٠٠٤م) والفائز (١١٥٤ – ١١٦٠م) التي لم ينعما فيها أبدًا بالاستقلال .

والصليبيون قد سعوا إلى إخضاع مصر أيضًا في (١١١٨م) وفرقهم التي كانت بقيادة ملك القسدس «بلدوين» هددت دلتا النيل بعد أن أشعلوا الفرما وتقدموا حتى تنيس.

ثم قام الفرنجة بالحملة الصليبية الثانية على مصر بقيادة «أمالريه» في (١١٦٣م) وتهديدات الصليبيين بالاستيلاء على البلاد (مصر – المترجم) أدت إلى تدخل الأتابكة في شئون مصر ، وعن هؤلاء الأتابكة انظر [٨٨] ، ونور الدين زنكى الذي كان حاكمًا على شمال العراق (١٦٤ه-١٧٤هم) نجح على سبيل المثال في تحقيق هدفه في توجيه ضربات موجعة للصليبيين، ساعيًا إلى تحقيق هدفه الأكبر بطرد الصليبيين تمامًا ووضع

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مصر تحت سلطاته ، وسعيًا إلى هذا الهدف صار كل أمل الوزير المصرى شاور أن يقدم له المساعدات في نضاله ضد خصومه نظير مكافأته له بالأراضي والأموال.

وفى سنة (١٦٤٤م) ويموافقة من بغداد ، توجه نور الدين إلى مصر بقواته المشكّلة من الأتراك والأكراد ، غير أن شاور كان غير راغب فى منح هذا السورى أى وعد ! بل إنه قد دخل فى تحالف مع أمالريه ، وسرعان ما تم حصار جيشه من جديد على السواحل المصرية ، والصراع بين الفرنجة والسوريين سار متداولاً من نجاح إلى غلى السواحل المورية ، فقوات نور الدين رجعت إلى سوريا مرتين ومن جديد تقدمت إلى مصر فى (١٦٧١–١٦٩٩م) ، وفي نهاية الأمر تم طرد الصليبيين من مصر على يد فرق نور الدين بقيادة أسد الدين شيركوه ، والذى تم تعيينه وزيرًا بدلاً من الوزير شاور الذي تم إعدامه .

غير أن شيركوه سرعان ما مات ، وعين الخليفة الفاطمى العاضد بدلاً منه ابن أخيه صلاح الدين بن أيوب الكردى ، وهو الذى ساهم بعد ذلك في الحملات الثلاث (ضد الصليبيين - المترجم) .

وفى (۱۷۱ م) وبعد موت العاضد الذى حكم من (۱۱٦٠م) صارت كل سلطات البلاد تحت يد صلاح الدين ، بعد أن صار هو السلطان الأول من سلاطين السلالة الأيوبية فى (۱۷٤ م) ، وهو الذى أعاد مصر مرة أخرى إلى الخلافة العباسية .

وهذا هو مجمل الحوادث الخارجية الأساسية التي تشكل مجمل تاريخ مصر في مرحلة تكوين الدولة الفاطمية .



#### هوامش الفصل الأول

- (۱) هؤلاء الأئمة هم على (ت ٢١٦م) ، والحسن (ت ٢٧٠م) ، والحسين (ت ٢٨٠م) ، وعلى زين العابدين (ت ٢٠١٨م) ، وعلى زين العابدين (ت ٢٧١م) ، ومحمد الباقر (٣٢١م) ، ثم يأتى جعفر ، والأقلية من الشيعة يعتبرون أن عليا هو مؤسس الإمامة أو (الأساس) ولذلك يرتبون الأئمة ابتداء من الحسن ثم الحسين ... وإلخ .
- (٢) والموافقون على قرار الإمام جعفر، صاروا يتسمون بالشيعة الإمامية أو الاثنى عشرية ، فعلاوة على أنهم يعترفون بالأثمة السنة المنوه عنهم ، إلا أنهم أضافوا إليهم سنة أخرين ، ابتداء من موسى الكاظم ومن أتى بعده . وما دامت الاثنا عشرية قد اعترفت بالابن الأصغر لجعفر الصادق فإنها لم تستطع أن تعتبر عليا من الخلفاء الراشدين ، خاصة وأن الاتجاه الشيعى المعتدل والإمامية لم يكونا معاديين للسنة بوجه خاص .
- (٣) الفاطمية : طائفة من الشيعة ، أعضاؤها هم الذين يعترفون بالأئمة الذين ينحدرون من سلالة الإمام على من زوجته فاطمة بنت النبى ، وهم على خلاف في ذلك مع «الحنفية» الذين يعترفون بالورثة الشرعيين النبى كائمة ، وفق منهج محمد بن الحنفية بن على من زوجته خولة وأصلها من بنى حنيقة .

ومنذ وصول العباسيين إلى الصكيم ، وادعائهم أنهم من سلالة النبى طبقًا الوصية الصادرة من «أبو الهاشم بن محمد بن الحنفية» ، صارت الحنفية معترفًا بها من قبل العباسيين ، مما أدى إلى تقلص وجودهم كطائفة .

أما الفطابية ، فهى طائفة شيعية متطرفة جداً ، وهى منسوبة إلى اسم مؤسسها «أبو الفطاب» ، وأبو الفطاب ، وأبو الفطاب هذا كان فى البداية واحداً من الأنصار الأساسيين لجعفر الصادق وأعلن قدسية جعفر ، ثم بعد ذلك بشر بالنبوة لنفسه وذلك بعد رفضه لجعفر ، وتم إعدامه هو وكثير من أتباعه على يد الوالى العباسى ، والذين ظلوا أحياء من الفطابية اعترفوا بالإمام محمد بن إسماعيل ، وهكذا تلاقوا مع الإسماعيلية .

- (٤) وهى دعوة لجميع الأهالى أن يقوموا بالإلمام بالنظرية الإسماعيلية في أصولها التي تستخدم مصطلح «الدعوة» وهو نفس المصطلح الذي استخدمته غالبًا الحركة الفاطمية وتنظيمها من المبشرين . الإسماعيليين .
  - (ه) انظر الملاحق فيما يتعلق بنظريات الفرق الإسماعيلية الأخرى .
- (٦) إفريقيا (بكسر الهمزة) هو اصطلاح عربي قديم ، كان يعنى بلدان المغرب المحدودة من الشمال بالبحر المتوسط ومن الجنوب بجبال أطلس ، أما حدها الشرقي فيمر عبر برقة ، والخط الغربي كان على وجه التقريب خطًا مستقيمًا نحو الجنوب إلى بوج ، وتم للعرب غزو إفريقيا في نهاية القرن السابع حتى (٥٠٠م) وكانت خاضعة لولاة مصر ، ثم صارت بعد ذلك مناطق مستقلة تابعة الخليفة ، والأرض في الشمال الإفريقي كانت توصف بغرب إفريقيا وكان اسمها في مصادر العصور الوسطى المغرب الأوسط والغرب الأقصى .
- (٧) المعلومات التي تبين وقت ظهورهم متناقضة ، ففي إحدى الروايات أن الذي أرسلها إلى إفريقيا كان هو الإسام جعفر الصادق نفسه (٧٦٧-٧٦٣م) [٧٣ صد٣] ، وفي رواية أخرى أن الذي أرسلها هو أبن حايسحاب الذي جاء متأخراً عن جعفر بما يزيد على مائة عام انظر على سبيل المثال (٦٦ صـ ١٠) .

- وعدم الدقة هذا يتردد كثيرًا في الكتابات دف. داشرون، [۱۸۷ صـ ۱۲۳]، دم. تشوراكوف، [۱۳۸ صـ ۱۳۲]) من الذين يتشبتين بالملومات الأولى ، أما دأ . ليرى، [ ٢٦٠ صـ ٥٧]، «كتار، فيوافقون على المعلومات الثانية .
- (٨) رقادة : هى مقر نواب إفريقيا ، وهى ضاحية جنوب غرب القيروان ، وقد أسسها في (٨٨٨م)
   إبراهيم أحمد الأغالبي .
  - (٩) عن سجلماسة في القرن الهجري الأولى . انظر دراسة هامة لتشوراكوف [١٣٧] .
- (١٠) والمؤافون السنيون عادة يطلقون على هؤلاء الخلفاء وورثتهم العبيديين (نسبة إلى العبيد -- المترجم). نسبة إلى عبد الله ، معبرين بهذا عن النسب الكريه الذي ينحدرون منه ، ويحاولون به الانتساب إلى هاطمة بنت النبى ، وهنا يتضع تمامًا أن هناك اعتبارات أخرى قد هيأت للباحثين أن يغيروا اسم هذه السلالة إلى (الطوائف الشيعبة المنوه عنها) . «ل . ماسينيون» يقول إنهم يرتبط ون بقاطمة أخرى هي بنت المسسين ، وهي التي كانت تروى الأحاديث عن جدها وتنبؤاته عن المهدي [٢٥٥ صد ٢٠٥] .
- (١١) من هنا يتضبح أن المفاهيم الإسماعيلية المبكرة والمقدسة والمأخوذة عن محمد بن إسماعيل كانت ترفض حتى بداية القرن العاشر الجناح الإفريقي من الشيعيين بشكل قاطع .
- (١٢) وردًا على هذا فإن الأمير الكردي عبد الرحمن في رقادة قد أعلن تتوبج نفسه خليفة وذلك في (١٢٩م) .
- (١٣) دم . ف . تشوراكوف، يفترض أن كلمة «ممثلكات» هذه يجب أن تفهم على أنها تعنى التوسع في الملكية الزراعية للأمراء الإقطاعيين الجدد [١٣٨ صد ١٣٨] والحديث هنا لا يدور -- على الأرجع عن الممثلكات العقارية (الثابنة) للمواطنين [٢٦٠ صد ٢٩] .
- (١٤) ويحدد السيوطى عدد الأشخاص الذين تم قتلهم من هؤلاء ، في عهد عبيد الله وخلفائه بسبب رفضهم للعقيدة الإسماعيلية ، باربعة آلاف رجل .
- (١٥) فيما يتعلق بهذا ، فإنه قد تم كشف مؤامرتين ضد المهدى ، كان أبر عبيد الله وأخره مشتركين فيهما ومعهما بعض الكرتامية وزعماء قبائل إفريقية أخرى ، انظر [١٣٨ حس١٣٨ -- ١٤٠] .
- (١٦) كان المهدى هو مؤسس هذه المدينة في (٩٩٢م) على شواطيء البصر المتوسط في جنوب شرق القيروان ، وهذه المدينة قد صارت في (٩٤٢م) عاصمة الخليفة الفاطمي ، وفي (٩٤٨م) انتقات العاصمة إلى المنصورية وهي في ضواحي القيروان ، وأخذها الفليفة المؤسس الثالث مقراً له ، وظلت المنصورية عاصمة للخلافة حتى تأسست القاهرة .
- (۱۷) الإدريسى الأخير : حسن بن قانون ، كان من بينهم وكان ذلك فى (۱۷۶م) وهو من قبيلة أمية . ونهاية الفرع الإفريقى للأدارسة يرجع إلى سنة (١٩٨٥م) ، أما الفرع الآخر المسمى بالصمودي فقد حكم فى ملقا فى جنوب أسبانيا من (١٠١٠ – ١٠٥٧م) .
- (١٨) من المحتمل أن تكون هذه الأتاوة هي ماكتب عنها دم. كناره ، حيث قال إن البيزنطيين دفعوها من جراء خوفهم أمام الوحدة المتوقعة بين الفاطميين وبين أعداء البيزنطيين الألداء من البواجار .
- (١٩) بعد غزو إفريقيا ، انتقل إلى الفاطميين الأسطول العربى وأيضنًا الأسطول التجاري اللذان كانا تابعين للأغالبة ، وعلادة على ذلك فان المعان المعان على المهدية كان يقاوم ببناء السفن الجاديدة بشكل مستمر [٨٧ مسا١٤ - ١٤٧ ، ١٦٥ - ١٦٠ ومايليها] .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

(٢٠) ومضمون هذه الدعاية يتماشى مع الإعلان عن القدرة الفاطمية ، وانتصارها الحتمى والقضاء على أعدائها ، وهناك دور معروف في هذه القضية قام به ابن حوقل ، الذى تواجد لفترة في المغرب ، ثم رحل إلى أسبانيا – (الأندلس – المترجم) وهناك أيضًا دور قام به الشاعر الأندلسي الشهير ابن هانيء الذي كان مقربًا جدًا إلى المعز والذي توفي (٩٧٧م) ، وخاصة قصيدته المتضمنة لهذه الدعاية والمتمثلة لهذه الأفكار وقد كتبها عن شرف المعز وهزته ، وهنا يعتقد «أ ، ماسي» «أن المعز قد أمره بكتابتها [٢٤٥ صـ ١٢١ ، ١٢٧] .

والقصيدة طويلة وتقع في مصدرنا في سبعين بيتًا بينما هي مختصرة في دواوينه الصادرة من جهات عديدة وهي تبدأ كالآتي في مدح المعز:

مسا شسئت لا مسا شسات الأقسدارُ وكساتما أنت النبى مسمسسد أنت الذى كسسانت تبسسشٌسرنا به هذا إمسسام المتسسقين ومن به

فساحكم فسأنت الواحد القسهسارُ وكسائما انصسسارُك الأنصسارُ في كُتُ بسها الأحبسار والأخسارُ قسد رُرِّحُ الطفسيسانُ والكفسارُ

إلى أن يقول في نهاية القصيدة :

مسا يصنع المسداق بالكثسار والحسوان

جلت صـــفـــاتك أن تحـــد بمقـــولٍ والله خــــمىك بالقــــرآن وفــــخىله

ونكتفى بهذا الاستشهاد من كتاب تاريخ الدعوة الإسماعيلية ، د. مصطفى غالب – دار الأنداس --بيروت طبعة ثالثة ١٩٧٩ - (المترجم) .

(۱۷) وعلى هذا النحو واصل الفاطميون (هدافهم الدعائية بنشاط وفاعلية ، فقد تراسلوا مع عملائهم فى مصدر فى (۲۱٩م) ، ولهذا السبب تم إعدام عدد من الناس فى القاهرة ، وتراسل مع الفاطميين محمد بن على المدرائى القائم على خزانة مصد ، وقد كان فى (۲۹۶م) يعتبر هو الحاكم الحقيقى لمس .

ومن الواضح أن خطابات القائم (خليفة فاطمى) (٩٤٣ – ٩٤٥م – المترجم) إلى محمد الإخشيدى ، كانت دعائية ، وكذا قصائده الموجهة إلى مؤنس (وزير إخشيدى – المترجم) فمن الموقف أن علاقات الإخشيد مع بغداد كانت في حالة من التوتر الشديد ، وأن الخليفة الفاطمي قد اقترح عليه أن يقدم لهم المساعدات والحماية ضد العباسيين ، وأنه قد رجاه أن يقدم ابنته هدية لتكون زوجة لابنه المنصور [١٧٩ مد ١٧٤ موايليها] .

(٢٢) بعد موت كافور أرسل المعز المبشرين الموجودين في مصدر أمرًا بأن ينتشروا بين صفوف الماريين المسريين ، الذين يتعاطفون مع الفاطميين وأن يجعلوهم مرتبطين بجوهر ، وفعلاً قاموا بذلك [انظر سبيل المثال ٢٤٤ صد ١٤٢] .

(٢٣) الفرق الكافورية والإخشيدية قد انهزمت وصار الآلاف منهم مأسورين على يد جوهر ، غير أن المزقد عفا عنهم ، وقد تيسر لبعض الإخشيد الهروب إلى سوريا، وهناك أقاموا تحالفًا مع القرامطة [٦٤ صدر ، ١٧٨] ولكن كانت هنساك بؤر للمقاومة في شمال الفسطاط ، وهب بقايا الإخشيد بقيادة بسار ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الذى سرعان ما تم قتله ، ومنار أمالى تنيس يعبرون عن كراهيتهم للفاطميين ، مواصلين إعلان اسم الخيفة العياسي « المعطي» على المنابر في خطب الجمعة ، وسرعان ما انتفصلت تنيس عن العاصمة بواسطة القرامطة ، ويدأت انتفاضات البدو في مصر العليا في (٩٧١ – ٩٧٢م) انظر ما سيأتي بعد .

(٢٤) ويعبر عن هذا الوضع ، ما يُروى من أن الخليفة العزيز قد تسلم في نفس العام مجموعة من معقور الصيد كهدية من البيزنطيين ، أما عن إيران وأرمينيا والبلاد الأخرى فانظر [٥٧ صد ٢٦٢ ، ٢٦٨ ] .

(٢٥) نلاحظ أنه في سنة (٩٨٠ م) ؛ أن العزيز قد وجه رسولاً إلى بغداد ، وأن هذا الرسول قوبل باحتفاء كبير مما خلق تصوراً مبالغًا فيه لدى خلفاء القاهرة عن مساعدة العباسيين لهم ، أدى بالتالى إلى تهدئة السعى العدواني للفاطميين .

(٢٦) هناك أخبار عن هذا الصراع تعود إلى المعاهدة المعادية للفاطميين والتي وقعها أخو محسن (في القرن العاشر)، وهي تتعلق بسنة (٨٩٩م)، وقد أضاف إليها بشكل مشوش هؤلاء المؤلفون المتأخرون المتنون ، انظر على سبيل المثال [١٧ ص ٢٥ وأيضًا ٦٤ صـ ٢٢٣ - ٢٢٣ وأيضًا ٢٣٣ صـ ٢٤٦].

«ب. لويس» تبع أثر «دى جوى» فيما يتعلق بهذا الحدث الذى وقع فى بداية القرن العاشر رابطًا بينه وين مقتل «أبو عبد الله الشيعي» ، وهو يفترض أن موته كان نتيجة لهذه الخلافات بين أنصار النظرية الإسماعيلية كدين رسمى للحكومة الفاطمية ، وبين مشايعي التقساليد الثورية الأصيلة ، وطبقًا لما يقسوله «ب. لويس» فإن الفاطميين اعتقدوا أن الوحدة مع القرامطة (الحقراء) تتنافى مع توطيد وتقدم الدولة بل والسلالة ، [٢٦٤ صده - ٢٨] .

وقريبًا من «لويس»، يرى «س. ستيرن» أن جوهر هذا الصراع المنوه عنه منقول عن المفاهيم الخاصة عن المهدى (أو عن مفاهيم القائم نفسه) المنقولة عن محمد بن إسماعيل إلى أنجال عبيد الله . [٢٧٧ صد ٦٨] .

أما «ف ماديلونج» فإنه بموجب هذا الخطاب الموجه من عبيد الله إلى أعضاء الطائفة الإسماعيلية اليمنية، يؤكد أن صدام إمام السلامية مع عبدان حدث بسبب زعم عبيد الله أنه لا ينتسب إلى إسماعيل ولكن إلى أخيه الأخير عبد الله الذي لا يعتبر إماما إسماعيليًا [٢٤٨ صد ٧١].

وأكبر الظن هنا أن مجرد الدخول في الجدل العلمي غير كاف لأنه يحتاج إلى الإمساك بالشواهد والآثار الإسماعيلية التي سوف تمهد السبيل إلى الوضوح الكامل لهذه الأحداث الهامة في التاريخ الإسماعيلي .

(٢٧) في المصادر المعادية الإسماعيلية ، نجد أن كلمة «قرامطة» غالبًا ماتستخدم بشكل زائف - الدلالة على الإسماعيلية ، والأكثر صوابًا هو استخدام هذه الكلمة فقط الدلالة على الإسماعيلية في العراق والبحرين [٢٧٠ صد ٢٧٢] .

وقرامطة العراق يختلفون عن قرامطة البحرين في كونهم لم يقوموا -- على نفس الدرجة -- بدور هام في الحياة السياسية في ذلك العصر .

(٢٨) وبما أن دار سك النقود بالفسطاط فى ذلك الوقت ، لم تحدد كمية النقود الذهبية الصادرة عنها ،
 فإنها كانت تقوم بإصدار نقود نحاسية مغطاة بطبقة رقيقة من الذهب ، وبهذه الطريقة يبدو أن سخاء الفاطمين استطاع أن يحقق نجاحًا [٢٤٧ ص ٤١] .

(٢٩) وهذه الأتارة أن المنحة لم يتم دفعها إلا لبعض الوقت [٢٦٨ صد ٦٤] .

- (٣٠) عدم استقرار وضع الفاطميين في المغرب ، جعلهم يحكمون طبقًا الوصية المقدمة من المعز ليوسف بلوكين ، والتي تنص على عدم أخذ أتاوات من البدو الرحل ، وعدم تحميلهم بالأعباء ، مع عدم السماح لهم بالتوجه إلى أهاليهم في مواطنهم الأصلية ، انظر على سبيل المثال [٢٤ صد ١٤٥] . وهكذا وبعد غزر مصر سرعان ما رفضت الكرتامية أن تدفع للمعز ضريبة إضافية بناء على طلبه [٢٤ صد ١٤٠] .
- (٣١) وهكذا نلاحظ في عهد تميم (١٠٦٠ ١٠١٨م) في إفريقيا ، وجود بعض المعارضة السنية في شكل المذهب المالكي ، [٦١ حـ ١ صـ ٢٧١] .
- (٣٢) وعلى بن محمد هذا ، هو من أكثر المعروفيين من أعضياء هذه السيلالة ، وهو الذي حكم من (٣٢) وعلى بن محمد هذا ، هو من أكثر المعروفيين من (١٠٣٧ ١٠٦١م) وبمجرد استيلاء أحمد على السلطة انتقل من حين القول إلى الفعل ، فنقل السلطة إلى زوجته المسماة بالملكة سيدة العرب [توفت في (١١٣٧ ١١٣٨م)] .
- وقاضى قضاة اليمن والمدعو لامك بن مالك ، قد عاش فترة فى حاشية المستنصر ، وعلاوة على وظيفته فى اليمن قام بشكل جزئى بحمل الدعوة الفاطمية إلى الهند فيما بعد ، وتوجد فى العديد من الآثار الفاطمية كتابات وافرة المستنصر لهؤلاء الصليحيين فى اليمن (مختصر ٦٦ من الخطابات الصادرة عن هـ . الحمداني) [انظر ٤٤] .
- (٣٣) والمصدر [٥ صـ١٦٣] يتفق تمامًا مع ما جاء في اتعاظ المنفا للمقريزي ، من أن هذا قد حدث في عهد المعز [١٦ صـ١٩٧ ، ١٩٠ صـ ١٩١] فمنذ زمن المزيز صار الخلفاء الفاطميون يرسلون إلى مكة كسوة الكعبة كل سنة ، وكانت ذات لون أبيض (وهو اللون الرسمي للفاطمين) ويرسلون الهدايا إلى أمراء المدن المقدسة والمقربيين منهم وكانت تسمي (هدايا أمير وأعيان وجهاء) ويلغت ، قيمتها ثلاثة آلاف دينار في الشهر علاوة على الخيول والخلع المشرفة التي ترسل مرتين في العام ، وعن هذا أيضًا كتب ناصر خسرو (٥ ص١٣٦)، علاوة على الحيول والمدنة معترفين بالفاطميين في كافة أعمالهم الداخلية ، وبدرجة ما كانوا مستقلين .
- والمستنصر لم يخضع فقط أعيان المجاز بل إنه في (٧٤٠/م) ويسبب الجوع والفاقة فإن مصر دقد هاجر إليها من المجاز في هذا العام خمسة وثلاثين ألف شخص ، قام هو بكسوتهم وأمر بإجراء الإنفاق عليهم طوال العام إذ إنهم جميعًا جاندين عرايا ونوى حاجة وعندما هبط المطر وظهرت المواد الغذائية مرة ثانية في الحجاز فإن السلطان (يقصد الخليفة المترجم) أعطى كل واحد من هؤلاء معفيرهم وكبيرهم كسرة ... ورحلهم إلى الحجاز» [٥ صد ١٣٥] .
- (٣٤) وطبقًا لبعض المعطيات الحمادية التي كانت موجودة في زريدام ؛ فإن حماد هذا كان ابن يوسف بلوكين انظر على سبيل المثال [٧٧ صد ٤٩] .
- (٣٥) في بعض المخطوطات مثل ذيل تاريخ بغداد لابن النجار في القرن الثاني عشر تطل علينا أخبار عن إعدام القاضى السيوطى في (١٠٩٢م) في مصر وكان يسمى عنيق بن عمران ، وفي العرض المقدم عن إعدائية بين مصر والمغرب الأقصى فإن هذا القاضى في طريق عودته إلى أسيوط من بغداد وكانت رياح غير ملائمة قد ألقت به إلى الإسكندرية ، قد وجدوا معه خطابًا من الخليفة العباسى «المقتضى» موجهاً إلى يوسف بن تشفين (١٠٨٨ ١٠٨٠م) وصار هذا سببًا في قتل عتيق .
- (٣٦) نلاحظ أن البعثة الفاطمية إلى خراسان وبلخى مازندرانى ونيسابور لعب فيها ناصر خسرو دورا هامًا انظر [٨٤] .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(٢٧) الدولة الإسماعيلية في مواتان والتي تم القضاء عليها على يد محمود الفزنوي سنة (١٠٠م) وصارت عاصمتها المنصورة مخربة تمامًا في (١٠٠٥م) ، وصارت عاصمتها المنصورة مخربة تمامًا في (١٠٠٥م) ، وصار سعيد خاضعًا لمحمود نفسه ، واكن في منتصف القرن العادي عضر وفي زمن تفكك دولته ، رجعت أسرة «بنو سومر» الولاء الإسماعيلية وظلت هكذا حتى نهاية وجودها في منتصف القرن الرابع عشر .

والطائفة الإسماعيلية في كرچارات ظلت باقية حتى بعد غزوها على يد محمود الغزنوى في (٢٠٠٤م) [٢٠٠ م. ٢٠٠ صد ١٨٦ - ١٨٨ وأيضًا ٢٧٥].

(۲۸) ومعار إخرة سوكمان الغازى هم حكام القدس السلاجقة الأواخر ، وبعد طردهم من هناك قاموا
 بتأسيس السلالة الأرتوكية في ماردين وحصن كاييف (ديار بكر) .

(٢٩) ونواب طرابلس الشرق وصور قطعوا علاقاتهم مع الفاطميين معلنين استقلاليتهم .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصل الثاني

الزراعة والعلاقات الزراعية



#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## ١ - أنواع الملكية الزراعية

ظهرت العلاقات الإقطاعية في مصر في العصر البيزنطي ، ذلك هو الوضع الشائم في الدراسات الجغرافية والتاريخية عندنا .

غير أن القضية الأكثر أهمية هي ، متى ظهر الإقسطاع في أقساليم الدولة البيزنطية ومن بينها مصر ؟ وهذه القصيفية هي التي مازالت حتى الآن في حاجة إلى مناقشة وجدال ، فهناك من الباحثين من يعتقدون أن العنصر الأساسي للإقطاع هو الملكية الإقطاعية للأرض ، وهدذا هو مالم يحدث إلا في القرن الرابع الميادي (انظر على سبيل المثال: ١١٥ / ١١٧) . ومهما كان الأمر فإن أحدا لا ينازع في أن الغلبة في مصر ، في العصر البيزنطي ، عشية الغزو العربي ، كانت الضيعة الواسعة التي يمتاكها الوجيه الإغريقي ، مزاحمة بذلك الشكل الآخر الملكية وهو أراضي الكنيسة والإمبراطور ، وقد أدى ذلك وبشكل لا يستهان به اللي التهام الملكية الصغيرة والمتوسطة للأراضي من يد القبط (١) .

كان الشكل الأسساسى لاستغلال السكان الزراعيين (الفلاحين) فى ذلك العهد متمثلا فيما يعرف بالمستعمرات التى تبدو وكأنها مؤسسات فى مرحلة انتقالية إلى النظام الإقطاعى أو أنها نوع من الإقطاع لاجدال فيه - انظر على سبيل المثال (٧٧ ص ٩٢ - ٩٧ وأيضا ٩٩ ص ١١٠ وأيضا ٩٤ حـ١ ص ٨٧ ومايليها).

والغزو العربي لمصر ، لم يقم - في باديء الأمر - بإجراء تغييرات خاصة في

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

النظام القائم للعلاقات الزراعية ، ولكن سرعان ما أدى فرار الأرستقراطية الزراعية البيزنطية إلى اتساع الأراضى الزراعية التى وضعت الدولة يدها عليها (٢) .

والأباطرة البيزنطيون كانوا في مسئل هسده الظروف يقومون بمصادرة مثل هسده الأراضى نهائيسا وضمها إلى الأراضى الخساصة بهم ، وبعمسليات مشابهة طويلة المدى تم القضاء التدريجي على قطع الأرض الزراعية الخاصة بالسكان الأقباط (٢).

والعرب ونظامهم الاجتماعي الذي يتميز بظهور العلاقات الإقطاعية ؛ عاشوا في أول العهد بعد الغزو – على الأغلب – في المدن ، فالخليفة عمر بن الضطاب ( ٦٣٤ – ١٦٤٤م ) حرم على المحاربين الفرسان الاشتغال بالزراعة ، انظر ( ٦٦ حـ٢ ص ٢٥٩ ) .

والمزارعون الأوائل من العرب ، هؤلاء المتحدرون من جنوب شبه الجزيرة العربية ظهروا في مصر في عهد الخليفة هشام : ( ابن عبد الملك الأموى – المترجم ) وهم الذين كانوا قد استوطنوا بالقرب من بلبيس منذ ثلاثة آلاف سنة ، وهم يسمون بعرب الشمال أو القيسية ، هؤلاء قد فرض عليهم الاشتغال بفلاحة الأراضى وذلك حتى منتصف القرن الثامن الميلادي ، وظل عددهم يتزايد حتى بلغ عشرة آلاف .

وعند قيام دولة العباسيين ، ظل عدد كبير من القبائل العربية في مصر مؤيدا للأمويين ، ولذا تم حرمانهم من معاشاتهم وعطاياهم ، مما اضطرهم إلى هجرة المدن وأدى بهم في النهاية إلى تصولهم إلى زراع ( ٢٦ حـ١ ص ٨٠ وأيضا ٢٨١ ص ٤١ ، ٤١ ، ٨٤ ) ، وقد حدث هذا في منتصف القرن الثامن حيث استقر هؤلاء القادمون إلى مصر هناك في مصر العليا ، وكانوا من قبيلة كنز العربية وهي بطن من ربيعة ، ثم بعد ذلك انتشروا في أنحاء مصر .

والملكية الزراعية الخاصة أو ملكية الأرض الزراعية الخاصة الواسعة (قطعة) قد تشكلت بدرجة أو بأخرى عن طريق شراء الأرض من الأقباط أو عن طريق الهبات

المقدمة للمسلمين المستحقين من النواب والعمال أو أعضاء السلالة الحاكمة ، وهذه الملكية لم يحدث لها تطور كبير كما هو واضع (٤).

والغزاة العرب الذين اضطرو للاشتغال بالفلاحة ، كانوا أيضا من الشخصيات التي آمنت بالإسلام ، وفي البداية كانوا مجبرين على دفع العشر فقط ، أما السكان الخاضعون من غير المسلمين ، فكانوا مجبرين على دفع الخراج ، وأيضا على دفع مبالغ كبيرة كضريبة للأرض علاوة على دفع ضريبة الأرواح المسماة ( بالجزية أو ضريبة النفوس ) .

وانتشار الإسلام أدى إلى تقليص الدخول الواردة من هذه الضريبة الأخيرة ولكن أداء الخراج كان ضروريا ، حتى من الأشخاص الذين قبلوا الدخول في الإسلام انظر ( ١٥٩ حـ ٢ ص ٨٣ – ٨٧ ، ٩٥ ) (٥) .

وعلى امتداد القرون الهجرية الأولى ، والتى تميزت بالتعريب السريع للمصريين ، ذلك التعريب الذي ما زال مثيراً حقاً للدهشة ، هذه القرون نفسها هي التي كانت تمثل عصد التشكل المطرد لطبقات المجتمع الإقطاعي الأساسية ، علاوة على أن الحدود بين طبقات الإقطاع والفلاحين لا تتوافق مع الانشطار السكاني ( السلالي أو الإثني ) (١) ولكن مع المالك لأجزاء خاصة من الأراضي لايستهان بها ، وهو الدولة تلك التي تمتلك أيضا الشروط الأساسية لوسائل الإنتاج .

وتواضع المعلومات يسمح لنا بالكاد أن نكون مفهوما مبسطا للغاية عن وضع العمل في العهد الفاطمي ؛ فمصدرانا الأساسيان يتمثلان في خطط المقريزي ، وفي كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي ، وهما يظهران في أحسن الأحوال أن المنتجين المباشرين في النصف الأول من المرحلة الفاطمية كانوا هم الفلاحون ، هؤلاء الذين تقوم الدولة – على الأرجح – باستغلالهم نيابة عن وكلائها . وسنقوم بعرض المعلومات الخاصة التي وردت في كتابي المقريزي والمقدسي فيما بعد .

يؤكد « أ . ميتس » أن الفاطميين قد ورثوا الحق في الأراضي المصرية عن الحكومات المصرية السابقة سواء كانت هذه الحكومة هي الدولة البيزنطية أو الرومان أو الفراعنة ، وعن هذا أيضا نجد إشارات عند المقدسي يستشهد بها في مؤلفه – وبالرغم من هذا التعاقب فإنه يرفض تماما فكرة أن حاكم البلاد هو المالك لأراضيها معربا عن ذلك بشكل دقيق للغاية (٧).

وفى الحقيقة فإن الأراضى المستغلة ( بفتح العين ) بواسطة الدولة بشكل مباشر مثل الأوسية لم تكن تشمل كافة الأقاليم المصرية . فبداية كان لدى الدولة تلك الأراضى التى كانت تخص الأباطرة البيزنطيين والوجهاء المقربين .

ومن المعروف أن جوهر الصقلى ، قد ضم إلى الدولة كل أراضى الإقطاعات الضاصة بالسلالة الإخشيدية ، انظر ( ٥٥ ص ١٦٦ وأيضا ٤١ ص ٢٣٠ ) ، وبعد اختفاء الخليفة الحاكم ، قامت أخته ست الملك باغتصاب الأراضى الخاضعة له كإقطاعات ، والأكثر من هذا أن التوسع في الأراضى الحكومية في العصور الوسطى كان يحدث كثيرا في سنوات المجاعات الشديدة ؛ ففي عهد المستنصر ( ١٠٦٤ – كان يحدث كثيرا في سنوات المجاعات الشديدة ؛ ففي عهد المستنصر ( ١٠٦٠ – ٢٠٠١م ) صارت أراضى الآلاف من سكان مصر الذين هلكوا بسبب الجوع أو الطاعون أو الذين هربوا خارج مصر إلى سوريا أو العراق ، صارت ملكية المولة ،

وقبل أن نتصفح حقائق وشواهد مصادرنا عن أشكال استغلال الأراضى الحكومية سنتوقف عن الأخبار المتعلقة بالأنواع المختلفة لملكية الأرض عيث كانت هناك الأراضى التى تخص الخليفة كشخصية خاصة أو كعضو في السلالة الحاكمة ولقد كتب ناصر خسرو مشيرا إلى القناة التي تم حفرها غرب القاهرة ، والتي كان قد قام بحفرها أبوه أي الخليفة الظاهر : « وعنده - أي المستنصر - على شواطيء القناة ستمائة قرية خاضعة له ( هنا خطأ والصحيح - ترعة كبيرة وله على شاطئيها ثلاثمائة قرية - المترجم ٠) ( ٥ ص ١١٠ ، ١١٢ ) ، وقرية الحقانية في إقليم القليوبية كانت

ضيعة خاصة الخليفة الآمر ، وهو نوع من الملكية يسمى « الخاص » وكان بها كثير من المدائق والاستراحات الخاصة بالخليفة ( ٦٦ حـ١ ص ٤٨٨ – ٤٨٩ ) .

غير أن هذا المصطلح أحيانا مايعنى « أراضى الشخص » أى أنها غير خاضعة الأسرة الحاكمة ( ٤٧ حـ ١٢ ص ٤٦ ) .

وهنا ينبغى علينا أن نفترض أن مداخيل هذه الأرض كانت تذهب لتلبية الصاجات الخاصة للخليفة الإمام وأسرته . وبدون شك فإن أراضى الملك - كما هو معروف - كانت نوعا خاصا يختلف اختلافا عميقاً عن مضمونه الاجتماعي ، مما يعني أنها (أي الأرض) كانت ملكية للإقطاعي ، أو أنها كانت تخص الفلاح (^) .

وبيان جوهر المنوه عنه والخاص بالموافقة على احتفاظ أهالى مصر بأراضيهم التى يحوزونها ، يتعلق – فيما يبدو – في المقام الأول بأراضي الملك هذه . ( وسوف نتكلم عن « ملك » الفلاحين فيما بعد ) .

ويمضى المقريزى محددا « الملك » بأنه الأراضى التى يمكن أن تكون مشتراة أو مهداة أو منقولة بالميراث ، ويلاحظ أن الملك ظهر عن طريق بيع الأراضى بواسطة الفزانة ( ٦٦ هـ ١ ص ١٥٦ ) (٩) .

والملك المتشكل بهذه الطريقة يكون - على مايبدو - ملكا للإقطاعيين ، وهناك أساليب أخرى لظهور أنواع من الملك ، كأن تكون عن طريق منح أراضى الدولة أو الإنعام بها من الحاكم على المقربين له ، وهكذا فإن المستنصر قد أنعم على إحدى المغنيات التى كانت تهزأ من العباسيين في أغانيها بقطعة أرض على سبيل « الملك » في الفسطاط وهي من ناحيتها قد قامت بعد ذلك بتأجيرها ( ١٨ مجلد ٤ ص ١٢٠ وأيضا ١٨ ص ١٠ ) .

وبدرجة ما فإن الأوامر والتعليمات غير المباشرة والخاصة بمنح الأرض كنوع من المكن أن تلمسها في هذه الكلمات التابعة والمحفوظة لنا في كتاب المسبحى حيث يقول: « إنه قد سمع أن الوزير يعقوب بن كلس قال كيف إن العزيز

بالله قال لعمه حيدر (يا عماه . . إنى أحب أن أرى الناس مفعمين بالرضا وأن أرى لديهم الفضة والذهب والجواهر والخيل واللباس والقُرى والضياع وأن يكون كل هذا بفضلنا) ويعلق المسبحى : والله إنه بمثل هذا الكلام لم يسمع أبدا في أي دولة على الأرض ( ٦٨ مجلد ٤ ص ١٢٥).

ومن المكن أن نفترض هذا ، أن ما يتعلق بتلك القرى أو الضياع هو ما نوه عنه ابن إياس فى إحصائية عن ثروات قائد الجيش جوهر ، أو الخصبى برجوان ( ٧٤ ص ١٥ – ٢٥ ، وأيضا ٤٧ مجلد ١٥ ، وأيضا ٢٠ ، وهذه الأراضى قد تصولت إلى مراع لتربية مجلد ٥ رقم ٢٨٩ ، ٢٩١ ، ٥٤٥ ) . وهذه الأراضى قد تصولت إلى مراع لتربية المواشى ، وهذا يتضح من كلمات ابن إياس عن برجوان : « وكان لديه قطيع من المواشى ، وهذا يتضح من الجواميس التى كان يبيع منها ألبانا كل عام بما يقدر بثلاثين ألف دينار وذلك كله كان تحت سيادة وتوجيه القائد أبو الحسن بن يزيد» ( ٧٤ ص ٢٥ ) (١١) ومن المكن أن يكون المقصود « بالملك » وفقا الكلمات الواردة فى وثائق ص ٢٥ ) (١١) ومن المكن أن يكون المقصود « بالملك » وفقا الكلمات الواردة فى وثائق جينز ، حيث يقال إن ابن أحد النازحين من بغداد ، وكان مساعدا لرئيس غزانة مصر وأن اثنين من أولاد ﴿ ... مين من فلسطين كانا ملتزمين بدفع ضرائب من ضياعهما المزروعة بأشجار الفاكهة ، وكانا يمتلكان علاوة على ذلك قطعانا من الأغنام ترعى فى أراضيهما ( ٣٤ ص ٢٥٠ ) .

ويكتب ابن مأمون البطائحى أنه وفي زمنه ( يعنى النصف الأول من القرن الثانى عشر – المؤلفة ) ، صار مالكو أراضى الملك في الصعيد يستحوزون على أراضى من يجاورونهم بواسطة الديوان ( من الواضح أنها كانت أراض حكومية ) ونتج عن هذا أن صارت لهم حقوق على هذه الأرض ، أما هؤلاء الذين لم يكونوا يمتلكون وثائق حكومية أو مستندات رسمية ملائمة يقدمونها إلى السلطات ، فقد كانت أراضيهم تنتزع منهم ، وهذه الوثائق تظهر الاهتمام الواسع بكيفية رى وفلاحة أراضى الملك ، وماتزال المعلومات بها باقية دون أي تغيير ( ٦٦ حدا ص ٨٣ ) وهنا من المكن أن

نفترض أن الكلام يدور عن الملكية الزراعية « الأنجال » المسالمين من الأقباط المصريين ، لأنه من المعروف أن الولاة « الأتراك » في مصر والذين صاروا يحكمونها منذ ( ٢٥٨م) (\*) قد أعادوا للأقباط بعض أراضيهم المصادرة ( ٢٣٩ ص ٢٤ ) . وبالإمكان أن نجد في مكان آخر عند المقريزي كلاما عمن لديه هذا النوع من « الملك » فقد كتب « إن المحاربين السود – يقصد الفرق السودانية – في عهد الفاطميين ، حتى هزيمتهم على يد صلاح الدين كانت تحت يدهم قرى في الريف ، كما كان لهم أيضا في المدن أراض كانت تحت تصرفهم بالكامل » (\*\*) .

وفيما يتعلق بهذه الأرض في كل هذه الحالات المنوه عنها ؛ فمن الصعب القول إنها كانت ملكا للحكومة ؛ أو ما إذا كان مثل هذا النوع من « اللك » تشكل عن طريق شراء الأرض من الخزانة ، أو كان معفيا حقيقة من الحصار الضرائبي أو أنه كان حقيقة خارج نطاق الأموال الحكومية .

وكانت هناك أيضا أراضى المؤسسات الدينية ، والتي تعرف بأرض الوقف ، ففى سنة ( ١٠١٤م ) قدم الحاكم بأمر الله جزءا من أراضى الدولة ليكون على هيئة وقف وذلك لصيانة بعض الجوامع ( ١٠٠ ص ٢٧٠ – ٢٧١) والوزير المعروف بدر الدين الجمالى أنشأ وقفا من الأراضى بغرض أن يستفيد منه ابنه ، وعلى ما يبدو هنا فإن المقريزى يعتبر أن هذا نوع خاص من أملاك الوقف ، وهو يسميه « وقف الابن » وهو يكون ملكية للابن المؤسس باسمه هذا الوقف مدى حياته ويكون أيضا لأنجاله . وبعد تقلص الدخول من هذه الأوقاف تم تخصيص المساعدات للفقراء والبؤساء . ( ٧٨ ص

<sup>\* (</sup>٨٥١م) : تقصد الولاة العباسيين الذين حكموا مصر بشكل مستقل تقريبا ابتداء من أحمد بن طواون - المترجم .

<sup>\*\*</sup> بعد أن كان لهــم بديــار مصر في كل محلة وضيعة مكان معزول لا يدخله وال ولاغيره احتراماً لهم ( ٧٥ ص ٧٠ ، ٦٦ حـ٢ ص ١٩ ) - الترجم .

والقاضى الفاضل تبرع بريع أراضيه الموجودة في ضواحي القاهرة وفي بعض الأماكن الأخرى كوقف خاص لمكة ( ٦٦ هـ٢ ص ١١٧ ) (١٢) .

وغير ممكن القول بتزايد مساحات أراضى الوقف ، ذلك لأنه من الواضح أن ملكية هذا النوع من الأراضى ظلت تشكل قسما صغيرا من الأراضى المصرية الصالحة للزراعة (١٤).

والأنواع الرئيسية من الوقف في العهد الفاطمي ، نجدها في إحصاء عند المقريزي ، بالرغم من أنه لم يستثن الأوقاف التي لم تكن أراض زراعية (١٠٥) ولكنها كانت أملاكا عقارية منقولة مثل المنازل السكنية والمصلات التجارية التي كانت تدار كأملاك الوقف ، يقوم بإدارتها ديوان خاص تم إنشاؤه في العهد الفاطمي (١٦١).

أما عن ملكية أراضى المؤسسات الدينية فقد ظلت حتى العصر الفاطمى ، ولم تختف تماما بالرغم من أن المعطيات الدقيقة عنها غائبة حقا . فالفاطميون سعيا منهم إلى تمكين الكنيسة المسيحية من رعاية مصالحها ، قد بذلوا جهدهم حتى لزيادة هذه الأراضى الكنسية ، وفي نهاية حكمهم صارت مساحة الأراضى التي تخص الكنائس المسيحية والأديرة تبلغ ما مساحته ٩١٥ فدانا (١٠) ( ١١ ص ١٥ ) .

وهكذا فإن الخليفة الحاكم قد تبرع لدير ناهيا من أقاليم الجيزة بثلاثين فدانا من أراضيه الزراعية ومن بركه الخاصة بصيد الأسماك وتربيتها ( ١١ ص ١٨ ) . وكذلك فإن نفس الخليفة قد أنعم على المؤسسات الدينية المسيحية الأخرى بثماني قرى ، وأعاد إلى دير سيناء كل الأراضي التي كانت مصادرة قبل ذلك ( ٦٦ حـ٢ ص ٤٠٩ وأيضا ٢ ص ٦٠ ) . وتواريخ هذه المنح غير معروفة ، ومن المكن أن المسيحيين صارت لهم مكانة هامة في نهاية حكم الحاكم بعد أن انتفى اضطهادهم تماما بصفتهم غير مؤمنين ، فمن المعروف أنه في ثلاثينيات القرن الثاني عشر ، كان دير القديسة كاترين ( وهو الموجود حاليا في سيناء ) والمنوه عنه فيما سبق ، قد امتلك حقولا مزروعة بالحبوب وبأفضل أنواع القمح والشعير والبساتين وكروم العنب ، وذلك في أقاليم مصر المختلفة ( ٥٥ ص ٤١ – ٨٥ ) ، وأن ديرا في سمالوط وهي إحدى أقاليم

الأشمونين (محافظة المنيا حاليا - المترجم) قد امتلك عشرين فدانا من الأراضى الأشمونين (محافظة المنيا حاليا - المترجم) قد المتلك عشرين فدانا من الميان هذه الأرض بمثابة منح من الخلفاء ( ١١ ص ٢٤٧ – ٢٤٨ ) وكما هو معروف فإن أراضى الوقف هذه كانت محسوبة من الأراضى المعفاة تماما من دفع الضرائب (١٩).

وعلى قدم المساواة مع الأراضى الخاصة بالخليفة ، فإن أراضى الوقف والملك كانت موجودة كأراضى إقطاع ، وفى العصر الفاطمى كانت هذه المصطلحات تعنى المنح والهبات والعطايا الواجبة المحاربين ، ولكنها أحيانا كان لها مهام أو وظائف مدنية (٢٠).

وقضية أو مسألة الإقطاع المصرى المبكر تتطلب دراسة خاصة ، ولكن من المكن الافتراض أن مصر بداية كان شانها شأن الأقاليم الأخرى بالخلافة ، وأن موضوع المنح هذا لم يكن يتعلق بذات الأرض ( بالأرض نفسها ) وإنما بالحق في نصيب محدد من ريعها ، مع أن الوضع الواقعي في ذلك الوقت استطاع أن يكون شيئا آخر ؛ فمنح الإقطاع قد حازت قدرا من الأهمية أيضا في عهد المعز (٢١) .

والمقريزى يكتب «أن الخليفة الصاكم قد زاد من إقطاع العبيد والمصاربين » وأيضا أنه قد وهب ضواحى الإسكندرية ، والبحيرة وبعض الأراضى الأخرى لبدو « بنو قدّرة » ولرجال الأسطول والسيافين ( ٦٦ هـ٢ ص ٢٨٩ ) (٢٢) وهو أيضا أي الحاكم قد وهب إقليما على هيئة إقطاع الحسين بن جوهر باعتباره قائدا اللجيش ( ٦٣ ص ٢٧٥ ) .

وفى عهد المستعلى ( ١٠٩٥م ) تم منح شاه الملك التركى إقطاعا فور قدومه إلى مصر ، ومعه المئات من الفرسان (٢٢٠ . والأفضل في ( ١١٠٩ – ١١١٠م ) قد أعاد إلى والمي أو نائب عسقلان إقطاعه الموجود في مصر والذي - على ماييدو - كان قد انتزع منه قبل ذلك ( ٥٩ حـ٨ ص ٢٥٩ ) .

وحائزو الإقطاعات - كقاعدة عامة - كانوا يعيشون في المدن ولا يقومون بأي نشاط اقتصادي خاص ، فابن مماتي يكتب « إذا المقطع احتاج لعصر أعواد قصب

السكر، فما عليه إلا أن يستفيد من مكبس الديوان ( وهو إدارة حكومية - المؤلفة ) وبأدواته وبثيرانه ، وعليه أن يدفع ثمن هذا من أمواله وثرواته ( ١١ ص ٣٧ ) (٢٤) . وأما فيما يتعلق بالمنع الخاصة بالوظائف المدنية ، فإنها كانت مشروطة ، فمن المعروف أن الحاكم بأمر الله في إحدى الفترات عندما كان مفعما بالتعاطف مع المذهب السنى ، قد منح القاضى الحنبلى ابن العوام قرية مصرية تسمى « طالبانا » على هيئة إقطاع (٢٠) .

وكانت هذه الإقطاعات تمنح لأعضاء هيئات المحاكم من المذهب الحنفى – ( وسوف نتكلم عن هذا فيما بعد ) والحاكم قد زاد في إقطاع رئيس المحكمة المعروف «بأبو عبد الله الحسين » ، وذلك بأن نقل إليه ممتلكات عمه « أبو عبد الله محمد » (٢٦٠ ص ٢٦٦ ، ٢١٧ ، ٢٥٢ – ٢٥٣ )

ويشكل عام فإن الصود الدقيقة عن الأنواع المنوه عنها للملكية الزراعية ليست موجودة بصورة ملموسة ، وأن المصطلحات المناسبة لا تتطابق فى الحقيقة معها فأحيانا مثلا ؛ كان الإقطاع يعنى الملكية الخاصة للأرض من أعضاء السلالة الحاكمة مثلما كان الوضع بالنسبة لأخت الحاكم المنوه عنها سابقا والمسماة بست الملك ( ٢٩ حدا ص ٢٥٧ – ٨٥٨ وأيضا ٦٨ مجلد ٤ ص ١٩٧ ) . ومن المعروف أيضا أن الوزير المطلق القدرة طلائع بن رزيك قد وهب أرضا على سبيل الإقطاع للخليفة الفائز ( ٢٩٣ ص ١٥٨ – ١٥٩ ) ، وفي أخبار عن وزارة ابن كلس أنه كان حائزا لإقطاعات تدر ريعا قدره مائتا ألف دينار ، في كل من مصدر وسوريا تحت اسم مايسمي بالإقطاع ، وأكن راشد البراوي يوجه الانتباه إلى أن هذا هو ماينبغي أن نفهمه على أنه « التزام » وأكن راشد البراوي يوجه الانتباه إلى أن هذا هو ماينبغي أن نفهمه على أنه « التزام »

وكل هذه الأنواع المبينة سابقا من الأرض كانت تشكل أنواعا مختلفة من الملكية الإقطاعية الزراعية ، ويتحدد نوعها بقدر ما تكون الفرد أو الجماعة (أي إما الحكومة أو المؤسسات الدينية أو الأفراد) ، وهي تملك حقا استثنائيا في تحصيل الربع أو جبايته من الفلاحين أو القائمين بالزراعة على هذه الأراضي ، ولا يمكننا الحكم طبقا

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لمصادرنا على مدى التغيرات الصادة في تطور ثلاثة من أنواع الملكية الإقطاعية المسرودة في هذه المصادر ؛ وهي « الإقطاع الضاص » ، « والملك » « والوقف » وذلك منذ منتصف القرن الثاني عشر ، وتطور العلاقات الزراعية في العصر الفاطمي سار بشكل رئيس على نهيج التغيرات التي كانت تحدث في احتياطي الأموال الحكومية التي أدت في نهاية الأمر إلى القضاء الفعلي على هذا التطور ، والأخبار المتبقية لنا عن هذه التغيرات من المكن مقارنتها بالتفصيل بما يلى :

الشكل الأساسى لحقيقة الملكية الزراعية كان متمثلا فى ضريبة الأرض وهى المسماة بالخراج ، ولكن الأسلوب الرئيسى فى جباية الخراج من الأراضى الحكومية - كما يتضح من كلمات المقريزى - كان يتمثل فى تسليم الأرض للملتزم كل أربع سنوات :

« اعلم أنه لم يكن في الدولة الفاطمية بديار مصر ولا فيما مضى قبلها من دول ، شبيه بما عليه الحال الآن في الدولة التركية ( يقصد المماليك الأتراك – المترجم ) حيث كان متولى خراج مصر عادة ما يجلس في جامع عمرو بن العاص في الفسطاط في الوقت الذي تتهيأ فيه قبالة الأراضى ، وقد اجتمع الناس من القرى والمدن ، فيقوم رجل ينادى على البلاد صفقات صفقات ، ويعلن شروط كل قطعة من هذه الأرض ، وكتاب الخراج بين يدى متولى الخراج ، يكتبون فيه ماينتهى إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس ( وفيه يكتبون المبالغ النهائية المستحقة للحكومة ، والمعققات على من يتقبلها من الناس ( وفيه يكتبون المبالغ النهائية المستحقة للحكومة ، وهذه الأراضى تكون في حوزتهم لمدة أربع سنوات ، وذلك خوفا من الظمأ والاستبحار ( أي الجفاف أو الغرق – المترجم ) وغير ذلك من المصائب الأخرى ، فإذا انقضى هذا الأمر ، خرج كل واحد منهم إلى أرضه وضمها إلى ناحيته ، وتولى زراعتها وإصلاح جسورها وسائر وجوه أعمالها بنفسه أو من ينتدبه لذلك ، ويحمل ما عليه من خراج على أقساط ، ويحسب له من جملة ما عليه في يحددها ديوان الغراج » ( المقريزي حـ ا ص ٨ الم بتصرف – المترجم ) ومبلغ القسط يحددها ديوان الغراج » ( المقريزي حـ ا ص ٨ الم بتصرف – المترجم ) ومبلغ القسط كان هنا يتحدد في الخزانة مقدما ، وكان كل التزام يسمى بالضمان ، وكانت هناك كان هنا يتحدد في الخزانة مقدما ، وكان كل التزام يسمى بالضمان ، وكانت هناك

أنواع أخرى من الالتزامات ؛ منها ما كان كل مجمل أقساط الملتزم يستطيع هو أن يحددها على هواه ويسمى ( بالأمان ) ، وكان هناك الملتزم الذي يملك الحق في جمع التزامات أكثر من سابقه ويسمى ( بالبزل ) ( ٧١ ص ١٠ ، ١٢ وأيضا ٢٤٧ ص ٩٠ ) ، وأحيانا تكون قطعة الأرض الواحدة لها ملتزم أو اثنان أو أكثر من ذلك - وهذا ما كانت عليه أيضا « الزمالة » ؛ تلك التي كانت تميز هذا العصر في الحرف والتجارة ( انظر ٧٨ ص ٩١ - ٩٢ ) .

وتقديم الأرض للملتزم كان معروفا بشكل واسع في العالم الإسلامي ، وهو غالبا ما كان نابعا من النظم التي كانت موجودة قبل الغزو العربي . وهكذا فإن الإيجار الموروث ( الدائم أو طويل المدى ) كان منتشرا في مصر ، وكان من ملامحه المميزة بشكل خاص ، ضرورة أن يعمل المستأجر على إصلاح أرضه وتحسينها وأن يدفع مقدما المبلغ المشروط أو المحدد لمالك الأرض . وبهذه الدرجة كان انتشار هذا النوع من الإيجار ومضمونه الاجتماعي في العهود المختلفة غير متشابه . وفي خلال مئات السنين السابقة للغزو العربي مباشرة ، كان هؤلاء المستأجرون يمثلون – على الأغلب – المالكين المعار الأحرار ( انظر ٩٨ ص ٣١ ) ، وبالتدريج فإن هؤلاء بدأوا يفقدون أملاكهم ، ثم بعد ذلك صاروا يفتقدون أهليتهم القانونية إلى حد ما ويصبحون خاضعين تحت بسيطرة ملاك الأراضي ، ويتحولون إلى أناس تابعين ( أي بسكان مستعمرات ) .

والالتزام - على العكس - كان قصير الأجل ؛ فمن الناحية الشكلية ، كان من السهل الوصول إليه لكل من يريد ، وطبقا لكلمات المقريزى « فإنه كان للأمراء والمحاربين وللأعيان ولسكان الأقاليم من العرب والقبط » ( ٦٦ ص ٨٥ ) . ولكن من هذه الكلمات المقتبسة أعلاه من المكن أن نستنتج أن المزارعين المحليين قد أقاموا لأنفسهم هيئة رئيسية تكون بمثابة ( تنظيم للملتزمين ) . وفي هذا فإن حق جمع الضرائب الذي استطاع أن ينتشر ليس فقط على قطع الأرض الصغيرة ، وإنما على أقاليم محددة ، يجعلنا من المكن أن نفترض وجود مبالغ غير قليلة من الأموال الحرة لدى هؤلاء الملتزمين .

والالتزام كان شكلا من أشكال عدم المساواة الاجتماعية الحادة ، وهو الذي مهد السبيل إلى ظهور الإقطاع بشكله بعيد المدى في مصر ، وكان هو نفسه واحدا من العوامل التي ارتبطت بتكوينه ، وذلك بعد اختفاء الأنماط البيزنطية على يد الشرائح الإقطاعية الجديدة .

## ٢ - إصلاح ابن كلّس

بعد استقرار الفاطميين في مصر مباشرة ، تم إجراء الإصلاح الزراعي الذي قام به يعقوب بن كلس (٢٨) وهو الوزير الفاطمي للخليفة المعز وكان مساعده في ذلك عسلوج بن الحسن .

وجوهر هذا الإصلاح طبقا للمعطيات المدونة في المصادر يتمثل في إعادة النظر في الإجراءات القاسية لكافة الاتفاقات الخاصة بالالتزام ، وإزالة كل أشكال التعسف السلطوي .

والباعث المباشر لهذا الإصلاح ، يتلخص في ضرورة زيادة موارد خزانة الخليفة بعد التدهور الذي حدث لها ( ٦٦ حـ ١ ص ٤٤ – ٤٥ و ٨٢ وأيضا ٦٤ ص ١٩٨ ) . ولكن لم تكن هناك أي أسس لإجراء إحصاءات ، مما أدى إلى الإلغاء التام للالتزام وإخضاع كل الأراضى لموظفى الخليفة مباشرة (٢٩) .

وابن كليس قد سعى بدوره لإزالة كل ألوان التعسيف التي كان يمارسها هؤلاء الموظفون « وقبض بيده على كل شؤون الموظفين والملتزمين » ( ٦٤ ص ١٩٦ – ١٩٧ ) .

وليس لدينا معطيات دقيقة عن العلاقات المتبادلة بين الملتزمين والموظفين ، فمن الممكن أنه حتى العصر الفاطمى كان الموظفون لا يتدخلون فى أعمالهم ، والباحث الدانماركى « ف ، لوكيجر » يفترض أن الملتزمين الفاطميين استطاعوا ببساطة أن يشكلوا جماعة مترابطة من دافعى الضرائب ومن موظفى الإدارات القائمين بجمعها ( ٢٤٧ ص ٩٥ ) .

ويحكى لنا ناصر خسرو حكاية تدل على تلك الفكرة ذاتها ، وهى أن الموظفين لم يقبلوا المساهمة المباشرة في جباية الضرائب « ونفقة هذا الجيش كله من مال السلطان ، ولكل جندى منه مرتب على قدر درجته ، ولايجبر على دفع دينار منها أحد الرعايا أو العمال ، ولكن هؤلاء يسلمون الخزانة أموال ولايتهم سنة فسنة ، وتصرف أرزاق الجند من الخزانة في وقت معين بحيث لا يرهق وال أو أحد من الرعية بمطالبة الجند » ( ٥ ص ١١٤ ) ، غير أن المقدسي يتكلم عن جباية الخراج بواسطة المقطعين فقط ( ٣٠ ص ٢١٢ ) (٢٠٠).

وعلى الأرجح فإن هذين النوعين من العلاقات المتبادلة بينهما ، كانا موجودين على المتداد النصف الأول من فترة هذا البحث ، وأن ما يقوله ناصر خسرو وما يقدمه المقدسي من شواهد ، كلاهما كان يتم ممارسته ، علاوة على أن الالتزامات كانت لها الأهمية الأولى ، وأن العنصر الحربي لم يكن مسيطرا عليها مطلقا . ولكن من المكن الافتراض أن العنصر الأساسي الدافع لإصلاح ابن كلس ، كان هو وجود هذه السيطرة القاسية والمتبادلة بين الملتزمين والموظفين العاملين بالدواوين الحكومية الخاصة وإداراتها (٢١) .

وأمام القصور في المعلومات عن هذا الموضوع ، فإن هذا الإصلاح بلا شك كان جزءا من التدابير الشاملة الفاطميين في مصر ، التي تهدف إلى إصلاح وتطوير الجهاز الحكومي وإخضاعه لخدمة الاقتصاد الذي صارت له في الآونة الأخيرة أهمية كبيرة جدا ، وهذه الإجراءات التي قام بها ابن كلس امتلكت – على الأرجح – القوة على امتداد مائة عام ، أي من منتصف القرن العاشر حتى منتصف القرن الحادي عشر ، هذا هو عصر النهوض الكامل لرخاء البلاد ، والذي كثيرا ما يتردد صداه في المصادر ، ويلاحظه كثير من الباحثين . وهكذا نجد « ب . بولياك » يكتب « أن ابن كلس ومساعده بدءا برنامجا لتطوير الزراعة والصناعة ، ذلك البرنامج الذي وصل بالبلاد إلى ازدهار لا مثيل له » ( ٢٤٣ ص ٥٧ ) .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

وبنص كلمات «أ. لير » «إن السيطرة التي قام بها الفاطميون على الملتزمين تختلف تماما عن صرامة النظم التي كانت قائمة أيام الإخشيديين وأيضا عن جميع حكام مصر المسلمين السابقين » ( ٢٦٠ ص ١١٤ ).

أما « ى . مان » فيلاحظ أن الهدوء والاطمئنان والازدهار قد سادوا في مصر في عصر ابن كلس ( ٢٥١ ص ١٩ وأيضا ٤٣ ص ٣٣ ) .

وأخيرا فإن « ك ، بيكر » يصف أبن كلس بأنه العبقرى الفذ في الشئون المالية والمنظم الإداري المنقدلع النظير ، ( ١٦٠ ص ٤٢٣ ) .

# ٣ - تدهور الملكية الحكومية للأراضى الزراعية

غير أن الملكية الحكومية للأراضى الزراعية في عهد المستنصر قد دخلت في مرحلة التفسخ والتدهور التي كانت مظهرا من مظاهر ضعف السيطرة على الملتزمين، وفي تطور سريع وقوى ، مسار هو الأساس لظهور المؤسسات الإقطاعية ، ( فحتى ذلك الوقت لم يكن التوزيع الواسع والمتزايد موجودا أو محسوسا ) .

وقبل كل شيء يجب أن نعود إلى الحقائق المكرسة لهذه العملية ، التى كانت من الناحية الموضوعية استجابة الواقع ، حيث إنها كانت مرتبطة بضرورة ضمان حياة القوات المحاربة في مثل هذه الظروف ، أى ( الشدة العظمى ) وكانت أيضا ناتجة عن ضعف الخلفاء اليافعين الذين أتوا بعد المستنصر ، ولكن من المستحيل اعتبار أن السبب الرئيسي لهذه العملية يكمن في الممارسة العملية قصيرة النظر لسياسة الالتزام ، باعتبارها السياسة الضامنة لكافة القدرات الهائلة الجهاز الحكومي الضخم فيما عدا فترات إمكانية استخدامها السيء في مجالاتها المختلفة ، حيث أدى تعزيز القيود الضريبية إلى تحويل اقتصاد البلاد بشكل كامل إلى اقتصاد متدهور ومرهق لأبلغ

الحدود ، وبذا صارت هذه الممارسات العملية لسياسة الالتزام عاملا من عوامل إيقاف تطور البلاد (٢٢) .

وبكلمات أخرى فإنه من المستحيل اعتبار أن تحلل الملكية الحكومية للأراضى الزراعية كان نتيجة طبيعية للمركزية المفرطة .

ومهما كان الأمر فإن بداية التفسخ فى الملكية الحكومية قد ارتبطت بالنصف الثانى من عهد المستنصر ؛ حيث تم فيها تحويل نظام الالتزام إلى ملكية تقليدية بشكل سريم ، وفيما بعد صارت تمارس هذه العملية بشكل بطىء .

ومن المقاطع الهامة عند المقريزي عن المؤرخ الشهير ابن مأمون البطائحي وهي تتعلق بسنة ( ١١٠٧ – ١١٠٨م) ويتكلم فيها عن ملامح الإقطاع المصرى حيث يقول ، «ثم رأى القائل أبو عبد الله محمد بن فاتك البطائحي ، من اختلال أحوال الرجال العبكرية والمقطعين وتضررهم من كون إقطاعاتهم قد خس ارتفاعها وساءت أحوالهم القلة المتحصل منها ، وإن إقطاعات الأمراء قد تضاعف ارتفاعها وازدادت عن غيرها ، وإن في كل ناحية من الفواضل ( الفوائض ) جملة تجيء بالعسف وبتردد الرسل من الديوان الشريف بسببها ، فخاطب الأفضل بن أمير الجيوش في أن يحل الإقطاعات جميعها ويروكها ( يعيد توزيعها – المترجم ) وعرفه في ذلك أن المصلحة تعود على المقطعين والديوان ، لأن الديوان سيتحصل له من هذه الفواضل جملة ، فأجابه إلى ذلك وحل جميع الإقطاعات وراكها ، وأخذ كل من الأقوياء والميزين يتضررون ويذكرون أن لهم بساتين وأملاكا في نواحيهم ........ وتم التدوين في السجلات على أن يظل كل إقطاع مع صاحبه ثلاثين عاما ، وعند ذلك صار مالكو الإقطاعات ومن بينهم أولئك الجنود الفقراء يظهرون رضاءهم وطابت نفوسهم ...... ولكن الديوان لم يستقبل الجنود الفقراء يظهرون رضاءهم وطابت نفوسهم ...... ولكن الديوان لم يستقبل سوى خمسين ألف دينار » ( ٦٦ ح ١ ص ٨٣ بتصرف المترجم ) .

ومن هذه الأقوال يتضح أنه كان بين مالكى الإقطاعات فى بداية القرن الثانى عشر عدد كبير من المحاربين ، وأن أصحاب الرتب العالية من هؤلاء المحاربين كانوا قد تسلموا أرضا كانت أقل كثيرا عما كان عليه الوضع سلفا ، وأنهم كانوا يقتسمون دخولها مع الخزانة .

وكما لاحظ «ك . بيكر » ( ١٥٨ ص ١٤ ) فإن كلمة إقطاع هنا أصبحت بشكل ما نوعا من الشكل الانتقالي بين الالتزام وبين « الإقطاع الحربي » .

أما «ك. كهن » فإنه أيضا يفترض أن إصلاح الأفضل هذا كان خطوة هامة على طريق عودة الإقطاعات ، التى تعنى الضمانات الحياتية والحربية للمقاتلين باعتبارها نموذج الإقطاع الإسلامي الشرقي المتمثل في شكل ملكية الأراضي الحكومية (٣٦ – ص ١٨٧).

وإعادة توزيع الإقطاعات حدثت في زمن الفتن والخلافات الدينية ، وكان ذلك في عهد الخليفة الأمر ، حيث كانت الدولة عندئذ في حالة ترويض للأمراء ، وتمثل ذلك في محاولة سداد ماعليها من مستحقات واجبة تجاه هؤلاء الأمراء . غير أن التنازل أو التساهل مع هؤلاء المحاربين - بهذه الصورة - قد أدى إلى إطالة وتمديد فترة بقاء الإقطاعات تحت أيديهم . ولفترة حكم نفس هذا الخليفة تنتسب عدة حقائق تؤكد أن شروط عقد صفقات الالتزام لم تكن تراعى دائما إمكانية تحقيقها ؛ إذ إن الشخصيات ذات النفوذ كانث تستطيع أن تخترقها ، وأن تسعى بأشكال أخرى غير قانونية إلى تقوية وتثبيت « دخول الالتزام » لأبلغ الحدود ، حيث كان من المحظور أن يطلب من الملتزم أي مبالغ أكبر من المتفق عليها حتى موعد نقل أو تسليم الالتزام الشخص آخر . ولكن محاولة إعادة نظام الالتزام بشكله السالف لم تحدث أبدا . ( ٢٦ حـ ١ ص ٨٣ وأيضا ٢٤ ص ٢٨ ) .

ويتماشى مع هذه التوزيعات المتواصلة والمباشرة للأرض على هيئة إقطاعات مانراه من منح الفارس السورى المنوه عنه سابقا ؛ «أسامة بن منقذ» ، إقليم كوم أشفين في شمال غرب القاهرة في صورة إقطاع ، من الخليفة الحافظ حيث كان هذا الفارس يعمل في خدمته في ذلك الوقت (  $\Lambda$  ص  $\Lambda$  )

وهناك أيضا الكثير من الأراضى التى تم منحها على هيئة إقطاعات من شيركوه عندما صار وزيرا . ومرسوم العاضد الخاص بتعيين شيركوه يتضمن « أيضا أن

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versior

منح الإقطاعات هو من الاختصاصات الأساسية لهذا الوزير » ( ٧٥ ص ٢٤ ) ، وشيركوه وبنص كلمات ابن الفرات وزع الإقطاعات حتى قبل أن يصدر مرسوم الخليفة الخاص بذلك ( ٧٥ ص ٣٤ وأيضا ٧٣ ص ٧٧ ) . وفي عهد صلاح الدين – أثناء توليه الوزارة – تم توزيع مساحات أوسع من الناحية العملية ، وطبقا لما يقوله المقريزى أيضا « اعلم أنه لم يكن في الدولة الفاطمية في ديار مصر ولا فيما مضى قبلها من دول أمراء مصر لعساكر البلاد إقطاعات بمعنى ما عليه الحال الآن في أثناء الدولة التركية » ( ٦٦ حـ١ ٥٨ ) وعلى مايبدو فإنه ينبغي فهم هذا على أنه يتمثل في الناحية الكمية فقط ، ولكن السيادة التامة لهذا الشكل من الملكية كانت قد تمت في مصر في عهد الأدوبين الأوائل (٢٢).

والسياسة العملية فى استغلال الفلاحين بشكل مباشر من قبل الدولة ، وسيادة الربع المركزى ( الخراج ) فى القرون التالية أى فى الظروف المشابهة الفاطميين ، لم تؤد إلى إزدهار واسع .

غير أن المزايا التى كانت فى المؤسسات الإقطاعية فى الفترة المتأخرة من حكم الفاطميين قد تميزت بعدم الاستقرار السياسى الحاد ، بل وأيضا بعدم القدرة على الاستفادة منها .

والتطور اللاحق العلاقات الزراعية ، أكد لنا أنه كان نتيجة حتمية الشروط الخاصة والفريدة لوادى النيل ، والتي استطاعت أن تكون ذات تثير اقتصادي هائل لأبلغ الحدود في الأوضاع الزراعية ، مقترنة بنشاط الإقطاعي القابض على الأرض سواء بشكل وراثي أو طوال حياته ، والذي كان يهتم برعاية القائمين بالعمل على أرضه من الفلاحين ، كل ذلك في ترابط أيضا مع الدور المنظم السلطة المركزية القوية .

وهذا هو ما تحقق مع قدوم صلاح الدين والمماليك الأوائل ، وذلك عندما صار توزيع الإقطاعات هو السياسة الزراعية الرئيسية للدولة ، حيث رضخ الملتزمون نهائيا إلى طبقة المحاربين الأجانب .

## ٤ - معدل تطور قوى الإنتاج الفلاحي

كان الفلاحون في ذلك العهد - وهم الكتلة البشرية الأساسية العاملة في مصر - ، والظروف الطبيعية الملائمة ، والخبرة المتوارثة عبر القرون ، هي العوامل التي أتاحت الفرصة لتطوير قدرات أدوات العمل البدائية ( والتي كانت متمثلة أساسا في المحراث القديم ذي النهاية الحديدية ) .

هذا التقدم الذي لم يؤد إلى تلبية الحاجات الضرورية فقط ، بل كان هو السبب في الإنتاج الفائض الذي ضمن الوجود لجتمع متباين الطبقات لأبلغ الحدود .

وأمام تواضع بل تهافت الحقائق عن حياة الفلاحين المصريين في القرون الوسطى بشكل عام ، وفي العصر الفاطمي بشكل خاص ، فإن الأهمية الكبري ستكون لوصف الأعمال الزراعية على مدار السنة ، هذا التقويم الزراعي الذي يستعرضه لنا ابن حوقل بشكل مختصر ، سنجده أيضا في مقاطع عند ابن مماتي وأيضا لدى المخزومي في بحثه المعاصر لابن مماتي ( ١٥ ص ١٣١ – ١٣٧ ، وأيضا ٧١ ص ٢٠) إصدار « أ. عطية » ، وهو كتاب كان من الصعب الحصول عليه بالنسبة لي (٢٠) .

وهناك أيضا العرض الوافى الذى يقدمه المقريزى فى خططه ، وهو بدون شك يتعلق أساسا بالفترة من القرن العاشر وحتى الثانى عشر ، ولكن هناك أجزاء منه تتعلق - كما يفترض « كهن » - بأزمنة قديمة العهد جدا .

إن السنة الشمسية تنقسم إلى اثنى عشر شهرا ، وهى : توت - بابه - هاتور كيهك - طوبة - أمشير - برمهات - برمودة - بشنس - بؤونة - أبيب - مسرى . وكان هذا التقويم لدى المصريين منذ القدم ؛ كنظام أساسى لتدوين التواريخ ولتنسيق العمليات الزراعية على منواله بتعاقب ثابت ومستقر ، طبقا للمواسم الزراعية الثلاثة وهى الشتوى والصيفى والفيضائى - ( ويسمى فى مصادرنا بالنيلى ) .

ا بنيروز  $^{(r)}$  .

<sup>\*</sup> آثرنا هنا تقديم الأصول العربية بعد مراجعتها كلمة كلمة مع الأصل الروسى وذلك لإعطاء البحث نكهتة التاريخية مع بعض التصرف لمزيد من الفهم - المترجم .

وفيه يجمعون الزيتون ويشرطون أشجار البلسم ( البيلسان عند المقريزى - المترجم ) ( وانظر ما سيأتى بعد ) - مستخرجين عصيره ، وفيه أيضا يقومون بإعداد كل ما هو ضرورى لإصلاح السدود ، وفي هذا الشهر أيضا يقومون بإحصاء الأرض ومراجعة السجلات الموضوعة ، وتطلق التقاوى من الغلال للبنور والزرع وفيه ينضج الرمان والرطب والزيتون والبرقوق والقطن والسفرجل ( ١٦ حـ ١ ص ٢٧٠ ) .

وفي ١٧ منه يكون تاريخ بداية انخفاض ماء الفيضان .

٢ – بابة: وفي أوله يحصدون الرز، ويزرعون الفول والبرسيم وسائر الحبوب، تلك التي لا تتطلب حراثة الأرض، وفي هذا الشهر تنحسر المياه عن الأرض تماما، وفيه تتوالد الطيور والكراكي على أرض مصر، وفيه أيضا يزرعون الكتان ويكون فيه بداية شق الأرض (حرثها) في مصر العليا، وذلك لبذر القمح والشعير، وفيه أيضا تتزايد حلاوة البلح (الرطب) وفيه أيضا يكثر السمك، فيقومون بتمليحه، وخاصة مايسمي بالسمك البوري، أما الضئن والماعز والبقر، فتهزل أجسادها في هذا الشهر ولا تطيب لحومها، وفيه أيضا تدرك الحمضيات.

٣ - هاتور: وفي الضامس منه يكون أول تشرين الثاني ( نوف مبر ) وفي السادس منه يزرعون الخشخاش ، وفي السابع منه يتم صرف ماء النيل عن الأراضي المعدة لزراعة الكتان ، وهو يزرع في النصف الأول منه ، وبعد تمام شهر من ذلك يتم تسميده ، وفيه ينزل المطر فيلبس سكان مصر الملابس الصوفية ، وفيه يتم كسر مايحتاج إليه من قصب السكر ، وهو لازم لصناعة النبيذ والخمور والجلاب \* والعسل « وفي ذلك الوقت يهتمون بعلف الأبقار والجمال وذلك بعد بيع الهرم منها والمريض ، واستبداله بغيرها » ( ١٦ حـ ١ ص ٧٠٠ ) ، وفيه أيضا تكون السبانخ ، ومن قوص يأتون بأفضل أنواع العنب ، وفيه أيضا أطيب أنواع الحملان .

<sup>\*</sup> الجلاب: هو عسل السكر حين يتم تجميده - المترجم.

٤ - كيهك: وفى هذا الشهر تكون أعياد البشارة والميلاد، وفيه ترقد الطيور على بيضها « وفيه أيضا يشتلون الخيار بعد إغراق أرضه بالماء، وفيه يتكامل زرع القمح والشعير والبرسيم، وفيه أيضا يونع النرجس، وتظهر الممضيات، والفول الأخضر والكرنب والجزر والكرات الأبيض، وفيه يكون أحسن ميلاد الجديان والضائن وذلك عن أى وقت فى السنة ( ٦٦ حـ١ ص ٢٧٠ - ٢٧١).

o - طوبة: وفى الحادى عشر منه يكون عيد الغطاس، ويبدأون ببذر الحمص والعدس، ويغرسون النخيل، ويبدأ إنتاج الإبل، ومياه النيل تصبح صافية ويبلغ فيه إنتاج القرط منتهاه، وفى هذا الشهر يقلمون شجر اللوز والكروم، ويتم تطهير الأرض لبذر الحبوب، وأيضا زراعة الكتان، ويعنون التربة للمزروعات الصيفية، ويقومون بإصلاح أنوات الرى مثل السواقى، تلك التى تعمل بالقواديس وتجرها الثيران « وفى شهر طوبة يتم مطالبة الملتزمين بالخراج طبقا لما هو مقيد فى السجلات مستخدمين كل السلطات والقدرات» ( 77، مـ ، ، ص ۲۷۷).

٢ - أمشير: وفيه يكتمل تقليم اللوز والكروم، وينتهى من تقليم الأشجار، وتتزايد فيه أنسال النحل، وعسل النحل، ويكثر فيه وضع بيض السمك فى حفره، الذى سوف يتم تفريخه فى الشهر الرابع، وفيه ينبغى عمل أوانى الخزف الخاصة بتبريد المياه؛ إذ إن الذى لا يعمل منها فيه يكون تبريده للمياه أقل بكثير، وفيه تهب الربح الدافئة، والناس فيه يتمون دفع الخراج، وذلك بدفع ربعه المتبقى عليهم فى السيجلات.

٧ - برمهات: وفي خامسه يفقس دود حرير القز، وفي هذا الشهر يزرعون الخضار والزراعات الصيفية، وفيه ينضح الفول والعدس، ويجمعون الكتان ويغرسون قصب السكر في الأرض التي تهيأ لهذا الغرض قبل ذلك بوقف طويل، منذ كانت خالية حتى وقت الحصاد ( ٦٦ ، حـ١ ، ص ٢٧١ - ٢٧٢).

وفى هذا الشهر أيضا يستخرجون النطرون (٢٧) ، وفيه يتم مطالبة الفلاحين بدفع الربع الثانى من جملة أقساط الخراج .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٨ - برمودة : وفيه يبدأ جمع الفول وحصاد القمح وانتزاع الفجل « وفي هذا الشهر ، يهتمون بقطع أشجار السنط التي كانت موجودة على شكل أدغال في مصر في عهد كل من الفاطميين والأيوبيين ، وجرها حتى سواحل الفسطاط ، وذلك لتيسير حمله في زمن الفيضان ، ومنه كانوا يصنعون المراكب ، أو يجعلونه وقودا في المطابخ السلطانية » ( ٦٦ ، حـ١ ص ٢٧٧ ) ، وفيه أيضا يزرعون القرفة والملوخية والباذنجان ، ويقطفون أوائل عسل النحل ، وفيه يتمون تعطين ألياف الكتان ،

٩ - بشنس: وفيه يتم زرع الأرز والسمسم « وفي هذا الشهر يطحنون الحبوب ، وينفضون بذر الكتان ، ويغرسون فيه أشجار البلسم ، ويقومون بتقليم أشجاره وريها » ( ٦٦ ، حـ١ ، ص ٢٧١ - ٢٧٢ ) ، وفيه تنضيج أنواع من التفاح والبطيخ والشمام والخوخ والمشمش ، ويتم فيه ابتزاز الأموال من الناس ، وذلك بمطالبتهم بمتعلقات الصرف والمساحات الزراعية والرعى والقرط والكتان على رسوم كل ناحية ؛ وذلك لأنه شهر نهاية الحصاد .

• ١ - بؤونة: وفيه تشتد الحرارة، ويبدأ فصل الزراعات الصيفية « وفي هذا الشهر تتوجه المراكب بالحبوب والتبن والقنود ( مثل الجلاب - المترجم ) والأعسال، وغير ذلك من أقاليم قوص ومن أقاليم الدلتا أيضا، وفيه يتم قطف العسل وتشذيب الكروم وأشجار اللوز ودفع زكاتها، ويتم فيه تعطين الكتان، وتقليبه عدة مرات على امتداد شهرى بؤونة وأبيب ........ وفيه أيضا تتم زراعة النيلة بالصعيد الأعلى، ويتم جمع محصولها ( في كل مائة يوم حصدة ) ( ٢٦ ، حـ١ ص ٢٧٢ )، وفي هذا الشهر أيضا يكون التين الفيومي والخوخ الزهرى والكمثرى والقراصيا وكثير من أنواع الفاكهة، ويبدأون في جمع العصفر والزعفران ( نباتات تستخدم للصباغة - المترجم ) .

۱۱ - أبيب : وفيه ينتهى احتطاب الأشجار ، ويتواصل فيه نقع الكتان وتعطينه « وتكثر فيه الكمثرى ، وخاصة ذلك النوع اللذيذ السكرى الطعم ، ويقطفون

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

فيه بقايا عسل النحل ، ويكون ماء النيل في أقوى زيادة له ، ويتم جمع العنب ، ويحسم القراح » ( ٦٦ ، ح١ ، ص ويحسم القرطم ، ويتم فيه سداد الربع الثالث من الضراح » ( ٦٦ ، ح١ ، ص ٢٧٣ ) .

۱۲ – مسرى: وفيه يتم جمع القطن ، ويتم إدراك الليمون التفاحى ، وهو أحلى أنواع الليمون بمصر ؛ لأنه يؤكل بدون سكر لقلة حمضه ، وفيه أيضا يكثر الموز ، ومن ثماره تقدم الزكاة ، وهم فيه أيضا يبدأون في جنى الرمان ، ومن العنب يصنعون الخمور والأحماض ، وأحيانا – يكون في مسرى وأحيانا في أبيب – مايستكملون ضرب الكتان ، ويستكمل الفلاحون أيضاً دفع ما عليهم من خراج على الأرض التي يقومون بفلاحتها .

وسرد هذه المقاطع من مؤلف المقريزى يدل على كيفية التنوع في أنواع الزرع التى كانت ، ومدى الوفرة والتعدد في الأعمال الزراعية التي لم تتقلص إلا في أوقات الفيضان .

ونظام الرى بالحياض هو الذى كان سائدا فى الزراعة ، وذلك عندما كانت المياه التى تغمر الحقول فى زمن الفيضان يتم حجزها بواسطة السدود المقامة من الطين ، والبوص ، والأرض ترتشف أو تمتص هذا الماء ، وبعد الجفاف تصبح الطبقة السطحية مهيأة للبذر ، وتنضج المزروعات على حساب احتياطى الرطوبة المتراكم فى التربة ، وبعض الأراضى كانت تروى إلى جانب مياه الفيضان ريا صناعيا ، وذلك باستخدام السواقى .

وحفر الترع وتطهيرها وإقيامة السيود وإصيلاهها في العصور الوسطى كان واحدا من الواجبات الإجبارية الأساسية على الفيلاحين ، وأيضيا كان العمل في مشروعات الري الكبرى يتم تحت سيطرة وقيادة الحكومة والملتزمين الصغار ، وفيما بعد المقطعين ( ٢٦ ، حـ١ ص ١٦٧ – ١٦٣ ، وأيضًا ٦٠ ، حـ٣ ، ص ٤٤٤ ) . والمقريزي يكتب على لسان أحد الأشخاص أن الفاطميين حددوا ثلث الخراج للإنفاق على أعمال الري ، غير أن راشد البراوي لاحظ أن المقريزي غير واثق من هذه

الكلمات ( ٦٦ ، حـ ١ ص ٦١ ، وأيضا ٢٩١ ص ١٠٥ ) . ومن المعروف أن أعمال الرى الكبرى التي حدثت في العهد الفاطمي غير كثيرة ، وقد سبق التنويه بالقناة التي تم حفرها في الدلتا في عهدى الظاهر والحاكم ، وذلك في سنة ( ١٠١٣ – ١٠١٤م ) ، وتطهير قناة الإسكندرية ( ٦٦ ، حـ ٢ ، ص ١٤٤ ) ، وفي عهد الآمر ( ١١١٢م ) تم افتتاح قناة في الشرقية والتي أطلق عليها اسم قناة « أبو المنجا » ، وهو اسم لموظف يهودي كان قائدا للعمل في هذه القناة . ونتيجة لهذا ، تم رى أقاليم محدودة في الشرقية ، لم تكن مياه النيل تغطيها في موسم الفيضان (٢٨) من قبل .

وطبقا لإحصاءات راشد البراوى عن مساحات أراضى الرى العادى ، وما يقوله عن الاستقرار السياسى ، فإن المساحات المزروعة فى مصر ، ابتداء من القرن الحادى عشر وحتى القرن الخامس عشر شكلت ما يزيد عن ثلاثة ملايين فدان (معاصر) . وزعمه هذا لانظير له ، وهو على خلاف ما كان عليه الأمر بكثير فى العصر الرومانى (٢٩) .

وهنا من الممكن أن نشير إلى أن تقدم الزراعة فى مصر لم يكن مرتبطا بمدى الساع مساحة الأراضى المزروعة ، بل بمدى تحسين هذه الأراضى وتطويرها ؛ فمعروف منذ قديم الزمن ، أن مدى الإقبال على فلاحة الأرض وتعميرها مرتبط أيضا بمدى إحكام وتحصيل قيمة الضرائب ، وهذا ما نلاحظه فى النصف الأول من حكم الفاطميين .

# ۵ - المؤرخون المعاصرون للعهد الفاطمى وحقوق الفلاحين في الأرض

تصورات هؤلاء المؤرخين المعاصرين لأحداث فترة الدراسة عن حقوق الفلاحين على الأراضى ، من المحن استنتاجها من كتابات « المقسى » الذي سبق التنويه عنه .

وكتابه هذا يتعلق بسنة ( ٩٦٦م ) كما يقول ، وهو يكتب أنه في وقت تواجده في بخارى سبأل واحدا من المصريين المتواجدين في هذه المدينة عن الضراج في بلاده فأجابه المصرى:

« إن مصدر ليس بها خراج ، ولكن الفلاحين ينتفعون بالأرض ، تلك التى يتسلمونها من السلطان ، وهم يفلحونها ، وعندما يجمعون المحصول ويدرسونه ، ويذرقُ الحبوب ويجعلونها في أكوام (أهراء) مختومة ، تظل كذلك على هذه الحال إلى أن يأتى موظفو السلطان ، وهم لا يأخنون هذه الغلال كوفاء أو أداء للأرض ، ولكنهم يأخذون فقط حصة مما على الفلاح ......... ويواصل فإذا كان قد حصل من السلطان على مساعدات أو معاونات فإن ضرائبه ستتزايد ، بما يتفق وما حصل عليه » ( ٣٠ ص ٢١٢ – ٢١٣ ) .

وفى إصدار آخر لهذا الكتاب وعن هذه الرواية ذاتها فى كتاب المقدسى ، فإن كلمة الفلاح المسرى غير موجودة، ولكن الفكرة نفسها عرضها المؤلف حيث يقول: «إننى كنت أفكر فيما يخص مصر ، إذ إن فلاحيها يقومون بتسديد ضريبة الأرض فقط إذا ما كانت هذه الأرض قد آلت إليهم بغرض زراعتها » ( ٣١ ص ١٤٠ ) ( ١٤٠ )

هذا هو التصور الشائع عن الحكومة كمالك فريد من نوعه للأراضى المصرية ، وهو كثيرا ما يتردد في كتاب المقدسي ، ويجرى الحديث أيضا عن نفس هذا الموضوع في مجال آخر حيث الفقهاء العرب – ( تقصد الإسلاميين – المترجم . ) كانوا يهدفون إلى ترشيد القيود الضرائبية الشديدة ، والتي كان يتم جمعها على هيئة خراج من هؤلاء الذين تأسلموا حديثا (١٤) .

وفى الحقيقة فإن حقوق الفلاحين على هذه الأرض ، كانت بعيدة تماما عن أن تكون حقوق مستأجرين .

#### nverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version

# ٦ - المشاعةوأنواع الملكيات الفلاحية

لكى يكون بالإمكان توضيح موضوع أنواع الملكيات الفلاحية للأرض ، ينبغى علينا التوقف عند قضية المشاعة ، حيث كانت المشاعة الزراعية القروية المصرية قائمة على التنظيم الاجتماعي والاقتصادي للطبقة الكادحة في العصور الوسطى .

ودراسة هذه القضية في الكتابات الروسية في العصور الوسطى قد حظيت باهتمام بالغ، وهذه الدراسات لم تتوقف مطلقا منذ هذه العصور القديمة (٤٢) .

والمشاعة في العصر العربي كانت موجودة في مصر بكل تأكيد بشكل مطلق ، حيث نجد لدى المقريزي نصا طويلا مأخوذا عن ابن الحكم ، وذلك في القرن الثامن الميلادي ، حيث يدور فيه الكلام عن المشاعة « \* وعمرو بن العاص بعد أن ثبت سلطانه ، قد أبقى النظام البيزنطي في تطويق القبط كما كان عليه ، وكان إجمالي الضرائب

<sup>\*</sup> أثرنا أن نقدم النص أيضا في أصله العربي في هذا الهامش المقارنة ومزيد من الفائدة : « وكان عمرو بن العاص لما استوثق له الأمراء ، أقر قبطها على جباية الروم ، فكانت جبايتهم بالتعديل ، إذا عمرت القرية وكثر أهلها زيد عليهم ، وإن قل أهلها وخربت نقصوا - فيجتمع عرافو كل قرية وأمراؤها ورؤساء أهلها فيناظرون في العمارة والغراب حتى إذا أقروا من القسم بالزيادة ، انصرفوا بتلك القسمة إلى « الكور » ثم اجتمعوا هم ورؤساء القرى فوزعوا ذلك على احتمال القرى وسعة المزارع ، ثم يجتمع كل قرية بقسمهم فيجمعون قسمهم وخراج كل قرية وما فيها من الأرض العامرة فيبتدئون ويغرجون من الأرض فدادين لكنائسهم وحماياتهم ومعدياتهم من جملة الأرض ، ثم يخرج منها عدد الضيافة للمسلمين ونزول السلطان ، فإذا فرغوا نظروا لما في كل قرية من المناع والأجراء فقسموا عليهم بقدر استمالهم ، فإن كانت فيهم جالية قسموا عليها بقدر احتمالها ، وقلما كانت تكون إلا الرجل الشاب أو المتزوج ثم ينظرون مابقي من الخراج فيقسمونه بينهم على عدد الأرض ، ثم يقسمون ذلك بين من يريد الزرع منهم على قدر طاقتهم ، فإن عجز أحد منهم وشكا ضعفا عن زرع أرضه ، وزعوا ما عجز عنه على نوى الاحتمال ، وإن كان منهم من يريد الزيادة أعطى ما عجز عنه أهل الضعف ، فإن تشاحوا قسموا ذلك على عدتهم ، وكان قسمتهم على قراريط الدنانير أربعة وعشرين قيراطا يقسمون الأرض على ذلك » ( ٦٦ ص ٧٧ ) — المترجم .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يتغير إذا ما ازدهرت أوضاع القرى وتزايد عدد سكانها فإن المحصل منها كضرائب كان يتزايد ، أما إذا تناقص السكان وصارت القرى تعانى من قلة عددهم فتقل الضرائب ، والأمراء يجتمعون مع الوجهاء وشيوخ كل قرية ، وذلك ليتفحصوا وضبع القرى ومدى ازدهارها أو إقفارها وإفلاسها . وهم عندئذ يقررون مقدار الزمادة أو النقصان في الضرائب ، تلك التي يقومون بتوزيعها على الأقاليم ، ثم بعد ذلك يجتمعون مع رؤساء القرى ويوزعون جملة مبالغ هذه الضرائب على القرى، حسب أوضاع كل قرية ومدى رضاء الملاك بها . وبعد ذلك يجتمع أهالي كل قرية لمعرفة نصييهم، ويلحقون هذا النصيب إلى خراج هذه القرية ، ويبدأون في اختيار فدادبن من المساحة الكلية للقرية ( زمام ) وذلك اضمان العمل في الكنائس والحمامات والمعديات ، ثم يحرجون عددا من هذه الفدادين المختارة لضمان الضيافة الوافدين من المسلمين ( العرب -- المترجم ) الأغراب والحكام ، وعندما ينتهون من كل هذا يتدارسون كم عدد الصرفيين والصناع والأجراء في كل قرية وذلك ليشملوهم بالضرائب على قدر احتمالهم ، أما إذا كان هناك غرباء فإن التطويق الضرائبي سيشملهم ولكن من الناس أن يكون هذا إلا للرجل الشباب أو المتزوج ، ثم بعد ذلك يحددون المبالغ المتبقية من الخراج ، ويقومون بتوزيعها وتقسيمها بينهم بما يتفق ومساحة الأرض ، ثم بعد ذلك يوزعون الأرض بين أولئك الذين يريدون زراعتها طبقا لقدرتهم ، فإذا كان هناك أحد ما منهم منهوك القوى أو يشتكي من عدم القدرة على الفلاحة في أرضه ، وزعوا ما عجن عنه على نوى الاحتمال . وإن كان منهم من يرغب في زيادة نصيبه ، فإنهم يعطونه من تلك الأرض التي عجز أولئك الضعفاء من سكان القرية عن فلاحتها ، فإن تشاحنوا واختلفوا ، قسموا هذه الأرض على كل المختلفين قيراطا قيراطا » . ( ٢٦ هـ ١ ص ٧٧ ) .

المشاعة القروية والإقليمية كانت تقوم كتنظيم متواجد تحت سيطرة الحكومة ، وتعتبر شكلا من أشكال توزيع الضرائب في نفس الوقت ، علاوة على أنها كوحدة اقتصادية مستقلة ذاتيا وذات تقسيم متطور للعمل كانت تقوم بالإشراف على توزيع

الأرض ، وعلى مايبدو فإن الغزو العربى لمصر - شأنها فى ذلك شأن غرب آسيا - قد ساعد على توطيد المشاعة الزراعية القروية الإقليمية في مصر ، فى المرحلة المبكرة من هذا الغزو ، ويبدو هذا من ثلاث وثاثق قبطية محفوظة (٢٤) .

وفى خطط المقريزى نجد أيضا حكاية عن شق قناة أبو المنجًا ، حيث تم فيها الاعتماد على شيوخ القرى ، الذين من الممكن أن نعتبرهم رؤساء للمشاعات الإقليمية ( ٦٦ حـ١ ص ٤٨٧ – ٤٨٨ ) .

غير أن الحقائق التفصيلية والدقيقة عن المشاعة في العصر الفاطمي غير موجودة في مصادرنا للأسف، لكن المشاعة كانت معروفة في مصدر في العهدين المملوكي والعثماني .

ويمقابلة هذه الأقوال بالحقائق المعروفة لنا عن المشاعة في الزمن الحالى ، من المكن الافتراض أن ملامحها الأساسية في العصر الفاطمى ، كانت تتمثل في المسؤولية التعاونية أو التضامنية لدفع الضرائب ( ومقدارها لم يكن يتحدد عن طريق ممثلى السلطات الإقليمية ورؤساء المشاعات - كما كانت في عهد ابن عبد الحكم ، وإنما كان يتحدد عن طريق الحكومة المركزية ) .

أما المسئولية التضامنية أو التعاونية في تنفيذ أعمال الري ، وأيضا السلطة التعاونية على الأرض ، تلك السلطة المرتبطة بالتوزيع الدوري للأرض والمتضمنة إمكانية توريثها أو نزعها أو نقلها، فكانت بدون موافقة أعضاء المشاعة ، وبهذه الصورة فإن المشاعة تقوم بدور مالك الأرض الخاضع (13) .

والفلاحون المستقلون استطاعوا أن يكونوا ملاكا للأراضى ، وهذا ما يتضبح من لفافة تتعلق بسنة ( ٢٥٠١م ) ( مما يعنى أنها كانت فى منتصف عهد المستنصر ) وفيها يدور الحديث عن فلاح يسمى تادرس من قرية تدعى « بواجو سوق ترسا\* » فى الفيوم قام بشراء قطعة أرض كانت عند فلاح يعمل بالمياومة – ( أى أجير - المؤلفة ) ويسمى أبو سريع ، وصارت هذه الأرض ملكا لتادرس ، ويستطيع تادرس أن يبيعها أو يهبها . ( ٢٦ مجلد ١ رقم ٥٤ و مجلد ٥ لسنة ه١٩٥٥ مرقم ٢٩٩٩ ) .

<sup>\*</sup> يبدو أنها قرية ترسا الواقعة في غرب الفيوم وهي من أعمال مركز سنهورس - المترجم .

وعلى مايبدو فإن قطعة الأرض هذه كانت تعتبر في شكل ملكية ( لأبو سريع ) وهو قد باعها لأنه على مايبدو أيضا قد فقد تماما الشروط الأساسية لمزاولة عمله في الأرض ، وأن هذه القطعة لم تكن كافية لضمان حياته ، ومن هنا ، فإن حقه في هذه القطعة قد انتقل إلى شخص آخر ، هو الذي قام بشرائها ، أخذين في الاعتبار أن قطعة الأرض « الملك » لم تكن قبل ذلك تباع، ولكن كان من الممكن أن تهدى أو أن تنتقل بالوراثة ، ومن الممكن هنا أن نستنتج أن حقوق الفلاح على الأرض « الملك » كانت أوسع بكثير من حقوق المتزمين أو ملاك الإقطاعات ( فبيع الإقطاعات على سبيل المثال صار ممكنا فقط في منتصف القرن الخامس عشر ، والملتزم لم يكن يستطيع أن يبيع أو ينقل التزامه لملتزم آخر عن طريق الوراثة ) .

لكن الأقاليم الأخرى في العالم الإسلامي ، لم يكن الملاك الفلاحون فيها معفيين من دفع الضرائب - كقاعدة عامة - للحكومة أو للإقطاعي المستقل ، وبكلمات أخرى فإن المشاعة - كما نوهنا عنها سابقا - كانت « ملكا » فلاحيا من المكن أن يعتبر نوعا من الملكية الزراعية الخاضعة .

وإلى جانب ذلك كان هناك الفلاح الحائز للأرض عن طريق الإيجار ، وليس من النادر أن تقابل في مصادرنا ذلك التنويه الفاص «بالمزارع» انظر على سبيل المثال ( ٤٦ حـ٢ رقم ١٠٧ ، وأيضا ٤٧ حـ٤ رقم ٢٥١ ، وأيضا ٤٧ حـ٤ رقم ٩٦ ) (٥٥) .

وفيما يبدو فإن هذا النوع من الإيجار كان متطورا جدا بالمقارنة مع نظيره فى سوريا فى ذلك العهد ، حيث إن ابن دوادار يحدثنا عن إفلاس أهالى سوريا فى ( ٩٨٠ – ٩٨٠ ) أى فى وقت تمرد البدو ، ويكتب قائلا : إن الفلاحين ( المزارعين – المؤلفة ) كانوا فى أسواق الرملة يشحذون الصدقات ( ١٣ ص ١٩٩ ) .

ومن المهم أن نعتبر أن كروم العنب ، كانت تحصى على أنها ملكية فريدة من نوعها أو استثنائية للحكومة أو للأمراء المستقلين ، وهنا ينبغى دائما فهم « كرم العنب » على أنه إيجار لمزارع العنب ( ٤٣ ص ١٢٣ ) (٤٦) .

وهناك فئات أخرى من المزراعين بالربع أو الخمس ، وذلك وفقا لما يقوله الفقية أبو يوسف ، وهم الذين يعتبرون من المستأجرين ، وهم حقيقة محرومون من أى وسائل أو أدوات للإنتاج ، مما يعنى أنهم أجراء .

أما عن الأجراء المياومين فقد تم التنويه بهم سابقا ، عند الكلام على محتويات لفافة بردى . وفي لفافات أخرى يجرى الحديث عن استثجار مالك الأرض لعامل مدة شهرين وذلك لاستزراع الفول ، أما عن الأجراء الذين يجمعون روس البصل في مواسم نضبجه فانظر ( ٤٦ مجلد ٢ رقم ٩٦ وأيضا مجلد ٢ رقم ٨٨ وأيضا مجلد ٧٢ رقم ٨٨ ) (٧٤) .

وكان من بين حالات الإيجار أو الاكتراء الفلاحى ، ذلك الفلاح الذى يتسلم مقابل عمله مكافأة نقدية أو قسما من المحصول ، وكان هذا نوعا من الإجبار الاقتصادى فى حالته النمونجية ، حيث كان هذا الإجبار الاقتصادى مرتبطا بنقص أو محدودية احتياطى أراضى الرى .

وفيما يتعلق بهذه القضية الهامة ، هناك مؤلف على شكل إحصاء الملكية الزراعية الفلاحية مقارنة بالحيازة الإقطاعية ، وهو يعتمد أساسا على مرسوم شيركوه وعلى حقائق أكثر تأخرا (يعنى أنها جاءت بعد عصر الفاطميين – المترجم) تجعلنا نفترض أن أراضى الوقف كانت تستميل المستأجرين – إلى حد كبير – العمل فيها ( ٥٥ ص ٨٠ – ٨٤ )(١٤).

أما عن أراضى الأنواع الأخرى (خاصة أراضى الحكومة - الإقطاع ، والملك كملكية للإقطاعيين ) والواردة في الفاقات بردى والمصادر الملوكية الأخرى ، قمن الممكن الافتراض أنه قد تم الاستفادة من عمل أعضاء المشاعات وحائزي قطع «الملك» الصغيرة من الفلاحين ومن المحاصصين الذين يعملون «بالمحاصة أو المحاصصة » ، وكان وهي العمل نظير حصة من المحصول، تكون عادة الخمس أو الربع - المترجم ) وكان نفس هذا الشخص ينتمي إلى فئة من هذه الفئات . ( ١٢١ ص ١٥٤ وأيضا ٤٦ حـ٢

everted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ص ١٠٩ وأيضا حـ٣ وأيضا ١٤٢ ص ١٨٣ ) . (٤٩) وكانت هناك أهمية كبيرة للاقتصاد القائم على تربية المواشى وهو شبيه بالضياع المنوه عنها سابقا والخاصة ببرجوان ، والأفضل ، والتى استطاعا - كما في العهد الملوكي فيما بعد - أن يستخدما فيها الفلاحين لا كعمال فلاحة ولكن كعبيد .

## ٧ - قضية الارتباط بالأرض

وعن مدى الارتباط الشخصى للفلاحين بالأرض ، فإن شواهدنا ومعلوماتنا المتواضعة لاتقدم لنا إجابة شافية ، وكذا عن الملامح الميزة النظام الإقطاعي وخاصة حرية الانتقال من زمام قرية إلى قرية أخرى .

كان الاستقرار (الارتباط) للفلاح كمواطن موجودا بلا شك أثناء العهد العربى المبكر (المعروف بعصر الولاة - المترجم)، حيث كان هجْر مكان الإقامة ولى لفترة محدودة لايمكن أن يكون مسموحا به إلا بإذن من السلطات المختصة بإصدار مثل هذه التصريحات المناسبة (٤٦ حـ٣ رقم ١٧٤، ١٧٥).

وفي رأى عطية مشرفة مثلا « كان الفلاحون في العصر الفاطمي أحرارا وليسعوا عبيدا ، وكانوا يستطيعون الانتقال من منطقة زراعية إلى أخرى حسب رغباتهم واختياراتهم » ( ٢٩٣ ص ٢٠٤ ) .

أما « ب . د بترو شيفسكى » ، فهو يؤكد على النقيض تماما « أن المنتجين المباشرين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين ، ظلوا مرتبطين بأراضيهم وغير قادرين على الانتقال إلى أراض أخرى إلا بتصريح خاص » ( ٨٧ ص ٥٠٧ ) وهو نفس الرأى الذي يتمسك به راشد البراوي ( ٢٩١ ص ٢٩١ ) .

وصمت المصادر هذا لا يمكن أن يكون عرضيا ، فازدهار الاقتصاد المصرى فى النصف الأول من حكم الفاطميين ، والتحسن النسبى فى أوضاع الفلاحين ، ليس من الضرورى أن يعطينا بالتالى ، وعلى نفس القدر ، تحديدا قانونيا لتلك الحالة ، وخاصة أن هجر الفلاحين لأراضيهم لم يكن واسع الانتشار .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

وفى نهاية الفترة الخاصة بالبحث ، أى عندما كانت الظروف فى البلاد تتغير ، حيث صار الخلفاء لايعطون أى اهتمام لأوضاع الفلاحين ، وحتى حين وجود تشريعات مناسبة فإن تنفيذها على أرض الواقع لم يكن ممكنا .

وعلى مايبدو فإن الارتباط الحقيقى بالأرض فى العصور الوسطى فى مصر ، شانها فى ذلك العهد ، كان يحدث شانها فى ذلك العهد ، كان يحدث أحيانا ويتلاشى أو يختفى فى أحيان أخرى ، وكان فى كلتا الحالتين منوطاً بالعوامل الاقتصادية والسياسية . ( انظر على سبيل المثال ٨٩ ص ٨٨ ) .

أما عن توافر الأعمال الإجبارية في أعمال الري في ذلك العصر ، فهو أيضا ليس معلوما لدينا .

## ٨ – الربع الإقطاعي وأشكاله ومقاديره

إن ملكية الأرض في العصر الفاطمي - كما سبق القول - كانت تتمثل - قبل كل شيء - في حق المالك في الضريبة على الأرض ، أو ما كان يسمى بالخراج . وفي هذا علينا أن نشيد على حقيقة وجود هذا الضراج ذاته ، فمن البديهي أننا نتكلم عن الطبيعة الإقطاعية للاستغلال . ويقدم « ف . ف . ستروقة » رؤيته عن مصر في عصر البطالة فيقول « كان من المستحيل بأي حال من الأحوال - أن ترى في جباية الضرائب من المجتمعات القديمة في وادى النيل الاستغلال الإقطاعي أو الاستغلال الرقي عن المرائب الرقية المنام الرقي الإقطاعي - المترجم ) والأمر في ذلك أن حق جباية الضرائب ترجع جنوره إلى الأزمان السحيقة ، وإلى استغلال رئيس القبيلة لأعضاء قبيلته ، مما يعنى أن هذا كان يحدث قبل أن يتحول المجتمع إلى مجتمع طبقي » ( ١٢٨ ص

يبد أن كل الحقائق المعروفة لنا تبرهن على أن الأهالي في مصر الفاطمية ، لم يتعرضوا أبدا لما يمكن أن نسميه حالة « الاسترقاق العام » أو « العبودية المعممة »

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وأن الفلاحين في ذلك العهد - على خلاف الأمثلة المضروبة عن مستعمرات العصر المحينطي - كانت أغلبيتهم الخاضعة تمتلك أدوات إنتاجها ، وتقوم بإنتاج اقتصادها المذاتي بشكل مستقل ، وتتصرف في جزء محدد من الإنتاج الفائض ، مما يعني أن أسمتغلال هذه الأغلبية في جوهر الأمر كان إقطاعيا ، ومن هنا فإن الطبيعة الإقطاعية للحريع الإقطاعي (الخراج) الذي كان قائما على امتداد النصف الأول من الحكم المضاطمي كانت هي الشكل الأمثل من أشكال الربع المتمركز أو الضريبة الربعية ، والمقدار العام للخراج في كافة البلدان كان يتحدد بواسطة الحكومة بسلفا ، وذلك بما ينتقق ومستوى ارتفاع فيضان النيل في السنة المحددة ، علامة على ذلك فإنه ابتداء من بسنة (١١٠٧ - ١١٠٨م) صار التقويم الشمسي القبطي ملازما التقويم الهجري

أما عن توزيع الخراج ، فقد كان يقوم أساسا على مبادى و محددة ، فمن المعروف أت الوزير اليازورى ( ١٠٤٩ – ١٠٥٩م ) وكان ذا أصل فلاحى ( أناس الريف ) قد أصدر قوانين مختلفة الخراج ، حيث كانت هذه القوانين مرتبطة بنوع التربة وأنواع الرراعات المختلفة ، وهذه المعدلات أو المقاييس قد ظلت باقية حتى العصر الفاطمى وهي مدونة في الكتاب الشهير لابن مماتى .

وطبقا لما يقوله هذا الكتاب فإن الضراج المأخوذ من فدان واحد مزروع بالكتان كان يساوى على سبيل المثال ثلاثة دنانير ، وفدان الخضر من ثلث إلى ثلاثة دنانير ، والقطن دينار واحد ، وقصب السكر من دينارين إلى خمسة ، ومن المكن أن تتغير زراعة الفدان من نوع إلى آخر (٧١ ص ١٤ ، ٢٩ ، ٣١) والمقارنة من المكن أن نشير إلى أن الحد الأدنى اللازم لمعيشة المواطن من الطبقات الدنيا كان يساوى دينارا أو تصعف دينار في الشهر (٤٣ ص ١٦٢) .

وفى الأزمنة القديمة كان يتم جمع الضريبة فى مصر السفلى أساسا على شكل تقود، أما فى مصر العليا فكان يتم سدادها عينا، انظر على سبيل المثال (٦٠ حـ٣ ص. ٤٥٢).

وفى بعض الحالات كان من المكن أن يحدث تغير ما ، وعند توحيد مبادىء التطويق الضرائبي للمنتجين المباشرين في كافة البلاد ، ظلت معدلات هذا التطويق

غير معروفة ، وتتناسب مع ما كنت الحكومة تقوم بنقله من الإنتاج الفائض وتقسيمه بينها وبين مالكي الإقطاعات أو أراضى الملك (٥٠) .

والأشخاص المضطرون إلى العمل في الأراضي القفر أو الأراضي « المتروكة » ( أو الميتة – المترجم ) ويسميها المقريزي ( الأراضي المهجورة أو أراضي الحلفاء ) تلك التي لاتكون أحيانا منتجة أو ضعيفة الإنتاج إلى حد كبير ، يتحررون من دفع الخراج إلا في السنة الرابعة ، ومقدار يتحدد بعد ذلك ، « وأن يكون المقرر على كل قدان ماتوجبه زراعته لمثله خراجا مثهدا وأمرا مؤكدا » ( ٢٦ حـ١ ص ٨٥ ) (٥٥).

والزراعات الشتوية كانت تغطى من الخراج ٨٠ ٪ ( ٢٩٣ ص ١٦٧ ) ، أما الخراج على هيئة حبوب (خراج عينى ) فكان مرتبطا بالنيل ، ويتم تخزينه فى أهراء ومخازن الخلفاء التى كان كثير منها موجودا فى القاهرة ، وبنص كلمات ابن مأمون البطائحى « كان ديوان الخليفة يتسلم فى كل سنة بهذه الطريقة ما يساوى مليون إردب من الحبوب » ( ٦٦ حـ مـ ٥٤ ٤ ) (٤٠) .

وجملة الخراج العامة في النصف الأول من حكم الفاطميين كانت أعلى بكثير من جملته في النصف الثاني ، وقد كانت تساوى في المتوسط ٥,٥ مليون دينار في السنة، والزيادة الهائلة قد حدثت فجأة بعد إصلاح ابن كلس ( ٢٩٢ ص ٥٤٥ ) . وبدر الجمالي ساعيا إلى النهوض بالبلاد ومحاولة الخروج بها من الأزمة ، أمر بتحرير الفلاحين من الخراج لمدة ثلاث سنوات ( ١٨ ص ٣٠ ) وأيضا ( ٢٧ ص ٦٤ ) ، ولكن معدل الإيرادات العالى الذي كان في النصف الأول من حكم الفاطميين، لم يتمكنوا أيدا من الوصول إليه فيما بعد .

وابتداء من حكم المستنصر صارت الدخول من الخراج لاتتجاون ٢,٥ مليون دينار (٥٠) وذلك باستثناء سنة (١٠١١ - ١١٠٢م) عندما بلغ الخراج حدا لا نظير له في عهد الفاطميين حيث صار إجماله حوالي ٥ مليون دينار.

وحسن إبراهيم يوضح أن زيادات إيرادات الأرض حدثت بعد إعادة التقسيم التي قام بها الوزير الأفضل ، ولكن كما سبق القول فإن إعادة التقسيم هذه لم تحدث إلا

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في سنة ( ١١٠٧ - ١١٠٨م) ، ونتيجة لهذا حصلت الفزانة مبالغ من المستحقات المتأخرة بلغت ما قيمته خمسون ألف دينار . ( ٢٦ حـ١ ص ٨٣ ) . ويطريقة أكثر برهانا ، يقدم راشد البراوى رأيه القائل بأن زيادة الخراج الهائلة في هذه السنة من الممكن أن تكون قد حدثت فقط ، لأنها تضمنت مبالغ من الضرائب غير القانونية على الحرف والتجارة ، تلك الضرائب التي كانت تسمى بالمكس ( ٢٩١ ص ٨٨ ) (٢٠) ومن الممكن أن تكون هذه الزيادة قد حدثت بسبب الضراج الذي تم جمعه من الأقاليم التي خضعت الفاطميين في سوريا .

وعلاوة على الخراج (أو الربع الإقطاعي) فإن أنواعا أخرى من ابتزاز الأموال قصد بسرزت إلى الوجود ، وخاصة في الزكاة المفروضة على الحيوانات المنزلية وعلى أشجار الثمار وعلى بعض المنتجات الأخرى ، والمقريزى – على مايبدو – يضع أموال الزكاة ضمن الضراج – وهذا يتضمح من حساباته المخصصة لمسالة جبايسة الخصراج ( ٢٦ حـ١ ص ٨٣ )، ونجد عند ابن مماتي أن الزكاة شسكل مستقل تماما حيث يقول « زكاة الجاموسة الحلوب من ثلاثة إلى أربعة دينارات ، أما زكاة المفحل الصغير فنصف هذا المبلغ ، والكبش والنعجة فزكاة كل منهما دينار واحد» ( ٢١ ص ١٩ )

علاوة على أنه مفروض على الفلاحين أن يقوموا بضيافة الموظفين وتقديم الطعام والشراب لهم في حالة زياراتهم للقرية (٥٨).

وتوطيد الإقطاع كشكل للملكية الإقطاعية الحكومية ، كانت له نتائج مفيدة وناجعة في الزراعة المصرية وفي الأقاليم التي تتشابه ظروفها في البلدان الأخرى من العالم الإسلامي .

وهذا ما جذب انتباه المستشرقين الروس ؛ فنجد « إ . پ . بتروشيفسكى » يمضى باحثا ومحللا لهذه العملية في دول الهولاكيين ويلاحظ أن نظام الاستغلال الحكومي للفلاحين قد حقق نجاحا ، خاصة في أشكاله القاسية ، إذ إن المواعيد الزمنية المحددة بشكل صارم من الموظفين الملتزمين قد عملت على التسارع في عملية الإثراء على حساب حرمان الفلاحين . ( ۱۲۲ ص ۲۳۸ ) .

أما وجهة نظر « أ . يو . ياكوبوفسكى » عن الدولة السامانية \* فى القرن الحادى عشر الميلادى فتتلخص فيما كتبه « ....... إن الإمكانية غير المستبعدة لواقع التحول إلى شكل جديد من الملكية الإقطاعية ( إقطاعات ) كانت تتطلب بعض التيسيرات للفلاحين » ( ١٤٤ ص ٢٧ ) . وفى مصر وجدت هذه التيسيرات تعبيرا عنها فى خفض معدل الخراج المفروض على الزراعات الرئيسية ، وفى التدابير التى أدت إلى النهوض العام للاقتصاد فى العصر الأيوبى (٥٩) .

وذلاحظ من مجمل ما قيل عن الفلاحين في مصر ، أن جوهر العلاقات بين الطبقات في مصر في العصر الفاطمي ، قد أدى إلى الاستغلال الإقطاعي للفلاحين ضامنا للطبقات الحاكمة حق الاستحواز على الربع .

وبمقتضى احتكار الحكومة الإقطاعية ، وإلى حد ما ، سيطرة الإقطاعيين المستقلين على الأرض (متمثلة في شروط وأساليب الإنتاج الزراعي ) كان من الضروري أن تنشأ التبعية الاقتصادية المنتجين المباشرين ، كتب ماركس « في كل مكان حيث يصير قسم من المجتمع يمتلك حق احتكار وسائل الإنتاج ، فإن العامل سواء كان حرا أو غير حر ، سيكون مضطرا إلى القيام بساعات عمل ضرورية اضمان وجوده هو ذاته ، واساعات عمل إضافية لإنتاج وسائل الحياة لمالك وسائل الإنتاج » رأس المال المجلد الأول حـ٣ ، وأيضا ٣٢ ص ٢٤٢) .

ومن ذلك يتضبح أن الفلاحين الخاضعين لملكية الطبقة الحاكمة على الأرض ، كانوا على الأغلب يمتلكون اقتصادهم وأدواتهم ، وأنهم كانوا مستقلين اقتصاديا – بدرجة ما – وغير مهتمين بالأداء الجيد للفروض الإجبارية اللازمة التحسين أراضيهم ، ومن هنا انبثقت أو ظهرت ضرورة القهر اللا اقتصادى .

وهذا القهر تجلى فى أن الحيازة لقطعة من الأرض - حتى فى شكل « حق الملكية التابعة أو الخاضعة » - كانت مرتبطة بالفلاح ذاته ، وليس فقط بسداد الربع الإقطاعي الخراجي أو بمساهمته فى الأعمال ذات الطابع الاجتماعي ، ولكنها كانت أساسا

<sup>\*</sup> إحدى دول قارس - المترجم .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

تتمثل فى عدم المساواة الطبقية فى الحقوق، وفى الأهلية الكاملة للفلاحين المبعدين عن المشاركة فى الإدارة والمحاكم والأعمال الحربية .

والملامع المميزة العلاقات الإقطاعية في مصد في العصد الفاطمي كانت متمثلة فيما يسمى بالقهر اللا اقتصادي الذي تمارسة الحكومة .

ومصادرنا لا تقدم لنا إمكانية تتبع مدى تناسب القهر اللا اقتصادى مع القهر الاقتصادي الفلاحين الخاضعين في ذلك العهد .

ومن المكن الافتراض فقط أن العنصر الاقتصادى العينى لعب فى ذلك الوقت دورا كبيرا عن العنصر اللا اقتصادى ، وكما نوهنا سابقا فإننا لا نستطيع – بشكل خاص – أن نعطى إجابة على سؤال ؛ هل كان موجودا فى عهد الفاطميين بهذه الدرجة أو تلك شكلا من أشكال التبعية الشخصية المعروفة فى العصور الوسطى ، وذلك كمنع الفلاح من أن يهجر قطعة أرضه بمطلق إرادته .

إن تطور العلاقات الزراعية المطرد في مصر فيما بعد يشهد على مدى سيطرة شكل نظام القهر اللا اقتصادي .

ولكن هذه السيطرة لم تكن تسير باطراد وعلى طول الخط ، حيث إنها كانت مشروطة بالظروف الطبيعية والسياسية .

أما دور التبعية اللا اقتصادية في العلاقات بين الطبقات فقد انفجر فقط في منتصف القرن التاسع عشر ، عندما ظهر مدى ارتباط الاقتصاد الزراعي لمسر بالسوق العالمي - وظلت بقايا هذه التبعية الذاتية - كما هو معروف حتى منتصف القرن العشرين .



### هوامش الفصل الثاني

- (۱) حاز المالكون الزراعيون البيزنطيون عناصر السلطة المكومية ، وإدارتهم لضياعهم كانت شبيهة بالمكم المركزي للأباطرة ، وتشير إلى أن هذه الإدارة كانت قريبة من شكل الملكية الزراعية في غرب أوروبا ( ۱۳۲ رقم ۲ من ۵ من ۵ وانظر أيضا ۸ من ۱۳۲ ، ۱۲۲ ، ۲۲۲ ) .
- (٢) من المعروف أنه قد ارتحل من الإسكندرية بعد غزوها على يد العرب ثلاثون ألف إغريقى من الأرستقراطيين المقيمين بمصر ، والمائزين للأراضى الزراعية ، ومن الواضح أن أراضيهم قد انتقات إلى الدولة . ( ١٠٥ ص ١٨٨ ) .
- (٣) ولكن الإقرار بهذا، يعنى أن سكان مصر الأصليين من الأقباط، ابتداء من القرن السابع الميلادي
   وحتى القرن العاشر كانوا تقريبا منسحقين بشكل تام ، أو مضطرين لهجر بلادهم .

وبالمقارنة بما حدث قديما ، فإن عث . بيشان، يعتقد أن هذا لا يمكن تصديقه ( انظر ١٦٤ ص ١٤٥ - ١٥٠ ) . فالتعريب الذي حدث بدرجة هائلة جدا ، كان مرتبطا بتوحيد وتجانس المنتصرين مع السكان الاصلين ( ١٥٠ حـ٢ ص ١١٨ وأيضًا ٢٦١ ص ١٣٠ ) .

(3) وهكذا فإنه قد تم نقض أمر الخليفة عمر بن الفطاب المنوه عنه سابقا ، والفاص بمنح إقليم د منية الإصبع ، لشخص ما يسمى ابن سندر \* على أن تكون بعد موته لورثته ، لكن ابن حاكم مصر عبد العزيز بن مروان قد ابتاع هذه الأرض لنفسه من ورثة ابن سندر حيث يقول السيوطى دام تكن في مصر رقعة من الأرض تشبهها» (انظر ٢٦ هـ١ ص ٩٦) وعندما يقدم السيوطى هذه الحقيقة فإنه يستخدم مصطلح إقطاع ، ويقول إن هذا الإقليم تم توريثه فيما بعد ( ٢٧ هـ١ ص ٩٠ – ٩١) . ومن المحتمل أن هذا قد حدث في مصر شاتها في ذلك شأن الاقاليم الأخرى في الفلافة العباسية ؛ فالإقطاع في ذلك الوقت وطبقا لنظامه الأساسي كان متجانسا مع شكل آخر الملكية الزراعية وهي التي تسمى د الملك » وهذه القطع من الأرض لم تستطع أن تنتقل بالوراثة ، واكن تحوات ملكيتها بهدف استفلال فلاحيها المقيمين عليها بنظام الماصصمة ، وفي ذلك الوقت كان أبناء الفليفة العباسي المتوكل ( ٨٤٧ – ٢١٨م ) والغليفة المنتصر ( ٨١ – ٢٢٨م ) موجودين في مصر ( ٨٤ ص ٧٧ ) .

<sup>\*</sup> هو الصحابي ابن سنبر وكان هذا أول ( إقطاعي في مصر في العهد العربي ) ومكانه الآن ميدان ابن سندر بمنشية البكري - المترجم .

(ه) التحرر الكامل من أداء ضريبة الأراضى الضاصة ببعض الملاك المحليين المسالمين ، كان فعاد متسما بالرأفة من جهة الحكام ، فالمقريزى يكتب عن سنة ( ١٨٨١م) عارضا أحوال مصر بعد إخماد الانتقاضة الشعبية قائلا : «إن الخليفة العباسى المأمون قد رفق بواحدة من أقباط مصر تسمى مارية القبطية ، وذلك بتقديم عطية ثمينة لها تتمثل في بعض القرى ، علاوة على أنه أطلق يدها من دفع خراج مائتى فدان من قريتها الملوكة لها والتي تسمى « طاء النمل » ( ٢٦ ص ١٨ وقارن مع ١١٤ ص ٢٢٩ - ٢٣٠ ، ٢٣٧ ) .

(٢) والبرهان الواضح على ذلك ، هو أن العرب والقبط اندمجا في وحدة جنسية واحدة الخاضعين المضطهّدين والدليل على هذا هو مساهمة العرب إلى جانب القبط في الانتفاضات الموجهة ضد القيود الضرائبية في عصر الولاة العباسيين ، والتي حدثت في ( ٧٨٣ ، ٧٩٤ ، ٢٠٨٨ ) ، خاصة تلك التي حدثت في ( ٨٣٨ ) حينما عمت الانتفاضة كل مصر ( ٦٦ حـ١ ص ٨٠ - ٨١ ) .

(٧) (١٠٠ ص ١٠٩ وأيضا ٣٠ ص ٢١٣) « سالت أنا - ( المقدسى - المؤلفة ) واحدا من المصريين ، إن كان حقا مايقال إن الأراضسي المصرية لا يمكن أن يمتلكها أحد ، إذ إن قاطنيها قد باعوها ليوسف عليه السلام .

فقال المصرى ، هذه كلمات طبية ، ولكن ألا تعرف أن الإسلام قد جبُّ كل ماقبله، وألا تعرف أن يوسف أرجع لهم أملاكهم ، وذلك عندما صمارت الوفرة والرخاء يعمان مصر، وأنه على هذه الشروط قد تم الصلح مع المسلمين بعد غزوها » .

وكما يتضح فإن المقدسي الذي أضاف أن العرب قد ألغوا الملكية الضاصة للأرض، التي زعموا أنها كانت تابعة لأنبياء العهد القديم ، وهذا يتضح من المثال التالى : إن دخول مصر إلى الإسلام -- كما يقال -- قد أدى إلى تقليص عدد دافعي ضرائب الأرض الخراجية التي تجمع فقط من غير المسلمين ، ويما أن الخزانة الحكومية صارت تعانى من هذا - في بداية القرن الثامن -- لذا صار الخراج إلزاميا على كل شخص حتى لو قبل الإسلام دينا ، وفيما بعد فإن المؤلفين الذي أتوا بعد ذلك بما فيهم المقدسي نفسه ، قد سعوا إلى تبرير تلك الممارسة ، محاولين تطوير المفاهيم النظرية الفقهية عن الإقرار بملكية الحكومة على الأرض التي صارت العرب بعد غزوها مباشرة .

والمقدسي لم ينوه عن الفراعين ولا عن الرومان والبيزنطيين في النصوص المناسبة الهذا الموضوع.

- (٨) عن الأنواع الأخرى الملك في الشرق الإسلامي في العصور الوسطى: انظر ( ١١٤ ص ٢٢٢ ٢٤٧ وأيضا ١١٢ ص ٢٥١ -
- (٩) نجد في بعض مصادرنا فقط أخبارا عن بعض قطع الأراضى التي هي من نوع الأراضى المشترأة من الفزانة وذلك عند القاضى عبد الرحمن بن على البيساني الذي كان يشغل الوظائف الإدارية الهامة في عهد الفاطميين الأواخر ، وقد تم تعيينه بعد ذلك وزيرا في عهد صلاح الدين ( ٢٦ ص ١٧٧) ) .
- (١٠) وأبو شامة ينوه أيضا « بالآكار » الذي كان يحوزه المبشر ابن كامل والذي تم انتزاعه منه بعد سعقها هذه السلالة ( ٢٧ ص ٢٧٠ ) ونوع هذه الملكية للأرض كان موجودا في المرحلة المغربية ، فمن المعوف أن السلافي المنوء عنه سابقا الخصى الجوزاري، كان يدير ضبعة كانت لسلافي آخر من قبله يسمى المنفد ( ٢٨ ص ١٧٥ ) .
- (١١) وطبقا لما يقوله ابن خلكان عن الأفضل: « بعد موت هذا الوزير تبين أن لديه علاوة على ممتلكاته، أعدادا لاتحصى من الأغنام وقطعان المواشى ، كانت تدر عليه سنة موته ألبانا يقدر ثمنها بما يسارى ثلاثين ألف دينار . ( ٦١ هـ ١ ص ٢٢ وأيضًا ١٣ ص ٤٨٦ وأيضًا ١٨ ص ٧٥ ) حيث يقال إنها كانت أربعين ألف دينار .
- (١٢) ولكن بعد انتهاء ذرية بدر الجمالي تم إعلان بطلان هذه العطايا ، وعادت الأرض إلى الحكومة ( ١٦ هـ ١ ص ١١٠ ، ٤٨٤ وأيضا ٣٣ هـ٤ ص ١٥٢ ) .
- (١٣) ويكتب القلقشندى أن « بركة الحبش » وهي بحيرة بالقرب من الفسطاط كانت وقفا خاصه الوزير طلائع بن زريك ( ٦٠ هـ٣ ص ٣٤٠ ) .
- (١٤) وبالمقارنة مع الملكيات الأخرى ، ينبغى الانتباه إلى أن المساحة العامة للأراضى الزراعية في مصر في ذلك العهد كانت تتجاوز ثلاثة ملايين فدان ( انظر مايلي ) .
- (١٥) من المعروف أنه بعد استقرار المعز مباشرة في مصر ، اتفق له أن اختار قاضي قضاته ليحل مسئلة و الضيعة ، هذه التي تم التنويه عنها بسابقا، والتي كانت تخص أمين خزائته محد بن على المدائي الذي حولها إلى وقف فيما بعد ، ثم بعد ذلك باعها لأنه كان مضطرا أن يؤدى دينا عليه ، وفيما بعد تم بيع هذه القرية مرة أخرى ، واكن بما أن الوقف طبقا الشريعة الإسلامية نوع من الملك الذي لايصادر، فإن هناك قضية قد ظهرت وتطلبت تدخل القاضي . (غير أن حكم هذا القاضي ظل مجهولا ) ( ٢١٧ ص ٢٧٥ ) .

وكما ييدو فيما يقال فإن هذه الأرض قد تحوات مرة ثانية إلى وقف ؛ وذلك قبل تولى الحاكم بأمر الله بعدة طويلة ، لأن راشد البراوي قد أدمجها ضمن أنواع الوقف ( ٢٩١ ص ٢١٥ ) .

(١٦) وأيضا -- في عهد المعز ( ٢٧٧م ) بلغت مداخيل هذا الديوان ألفا وخمسمانة ألف درهم ( ٢٩ ص ١٦٥ ) . وتلاست أن هناك نوعا من الوقف فريدا في نوعه ، حيث كان هناك خزان تحت الأرض لحفظ مياه النيل في مدينة تنيس ، وهو الذي كتب عنه ناصر خسرو يقول : « وقد بنوا بجزيرة تنيس ومدينتها صهاريج عظيمة تحت الأرض ، وهي قوية البنيان تسمى المسانع ، فحين يزيد ماء النيل ويطرد الماء المالح من هناك ، تملأ هذه المسانع » ( ٥ ص ٩٦) \* .

(١٧) المعنى الوارد في النص هنا غير واضح تماما ، وعلى ماييس فإن ( ٩١٥ فداناً ) لم تكن هي كل الأرض التي تخص المؤسسات الدينية المسيحية ، واكنها فقط الأراضي التي وهبها الفاطميون للكنيسة .

(١٨) وعن الأراضى التي كانت تخمى أحد الأديرة المصرية التابع للنساطرة ( انظر ١١ ص ١٣٤ ) .

<sup>\*</sup> تقول المؤلفة في نصبها المقتبس إن هذه المسانع كانت ملكا الكنيسة و نحن لم نستدل على هذا عند ناصر خسرو إطلاقا - المترجم .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نفس هذا الدير ، ومرسوم بهرام وزير العافظ عن ( ١٩٣٥م ) ، وأيضا مرسوم نفس الخليفة عن ( ١٩٣٩م ) ( ٥٥ ص ٢٠ - ١٤ ) . بيد أنه في نهاية حكم الفاطميين قد تم ابتزاز بعض الأموال بشكل رسمي من الأديرة، وهذا يبدو واضحا من مرسوم العباس وزير الظافر . ومنذ ( ١٩٥٤م) صار ممنوعا على الموظفين أن يقوموا بجباية الضرائب أو الابتزازات التي كانوا يقومون بجمعها في العالات السابقة ( ٥٥ ص ٥٥ - ٢١ ) . وفي مرسوم طلائع بن رزيك وزير الفائز والصادر في ( ١٩٥٤م ) يدور الكلام عن إلغاء جباية أي ضرائب من أولئك الرهبان تزيد على عشرة دنانير ، و « سجادتين » أو حصيرتين ( ٥٥ ص ٧٠ - ٧٠ ) ، وفي مرسوم هذا الوزير نفسه المتعلق بسنة ( ١٩٥٨م ) يجرى الكلام فيه عن منع جباية أي ابتزازات جديدة الضرائب ، غير نلك المتعلق بالنخيل الذي يمتلكه الدير ( ٥٥ ص ٢٠ - ٧٠ ) ، ثم مرسوم شيركوه وهو يعتبر هاما جدا لأنه يتعلق بسنة ( ١٩٦٩م ) ويتضمن الإلفاء الفورى والماسم لكل أنواع الضرائب والابتزازات الوقتية المرتبطة كاترين ( ٥٥ ص ٨٠ - ٨٤ ) ، ومن المعتمل أن كل هذه الوثائق تتعلق فقط بالابتزازات الوقتية المرتبطة بالرشيم المتعلق المدود في البلاد .

(٢٠) مسن المعروف أن الإقطاع كان موجودًا في الموصلة المغربية ، وهذا هو ما يرفضه راشد البراوي (٢٠) مسن المعروف أن الإقطاع كان موجودًا في الموصلة المغربية ، وهذا هو ما يرفضه راشد البراوي ( ٢٩١ ص ٢١) ، والمهدى قدم للكوتاميين أرضا - كانت تروى - على شكل إقطاع ، وذلك لأن المصمومات والمنازعات بدأت بين محاربيهم ، والمهدى أرسل أحد السلاف ليقوم بتسوية هذه الخلافات ، وهو قد قام بهذا التكليف بامتياز ( ٢٨ ص ٤٨ - ٥١) .

(٢١) ومشيرا إلى هذه الحقائق ، بل وحاصرا الأراضى المصرية في عهد الفاطعيين التي تسميها داراضي النولة أو أراضي الأمة» يصل مشرفة إلى استنتاج هام وهو « أن هذا غير مؤكد لأن الإسماعيليين وزملاهم من القرامطة كانوا هم اشتراكيو الإسلام الذين سعوا إلى القضاء على ملكية الأرض ( بالمعنى المشار إليه سابقا ) وتوزيعها المجاني على الفقراء المحتاجين والمعوزين » ( ٢٩٣ ص ٥٧ ) مع آستبعاد ما يقوله « بندل » في مؤلفه « تاريخ الفكر الاجتماعي في الإسلام » وهو كتاب في نظري لا يستحق الاعتباد ، انظر أيضنا ص ٢٣ حيث يطلق مشرفة على الماكم لقب « الاشتراكي » ، وهذا زمم مضطرب وغير حقيقي وغير تاريخي ولا يتطابق مع الواقع بلي شكل ، فحتى قرامطة البصرين ببرنامجهم الاجتماعي الراديكالي المتطرف لأبعد المدود في ذلك الوقت ، والذين هم قد سعوا إلى تحقيقه في دولتهم ، قد استبعدوا الملكية الزراعية الواسعة ، واكنهم جعلوا من استغلال العبيد الأساس الذي تقوم عليه رفاهية مجتمعهم ورخاؤه .

(٢٢) عن مصطلح السيافين الذي يعنى سياف وجائد ومنفذ إعدام (انظر ٥٣ هـ ١ ص ٢٠٠ – ٢٠٣ وأيضًا ٢٧ مجلد ١ ص ٢٠١) . وهذه الإقطاعات المنوحة للبدو ، كان العمل فيها يقوم على الشكل الجماعى الذي كان شائعا في كل القبيلة التي كانت جزءا دائما من الجيش ( ٣٦ ص ١٧٣ ) .

(٢٣) غير أن « شاه الملك » هذا قد غدر بهذا الخليفة الفاطمي ورحل إلى إفريقيا ( ٥٩ حـ ٨٠ م. ١٧٤ ) .

(٢٤) الإقرار غير المباشر بهذه الحقيقة ، من المكن أن تراه في حكاية أسامة بن منقذ عن سلب إقطاعه في كوم أشفين « وهم - ( يقصد أعداء أسامة - المؤلفة ) سرقوا مائتي قطعة من الخشب ، كانت تخصى الفلاحين ، واغتصبوا أيضا ألفا من روس الأغنام وأيضا مؤنا وأطعمة » ( ٢٧ ص ١٩ ) .

وتنظيم الإقطاع بدأ يتطور - في رأى راشد البراوى - ( ٢٩١ ص ١٠٩ ) الذي يعتقد أن الإقطاع الفاطمي كان شبيها بالإقطاع في العهد الملوكي الأخير ( أي عندما آل هذا الإقطاع إلى التوريث ) وطبقا لما يقوله القلقشندي « وكانوا يتصرفون في إقطاعاتهم كما يحلو لهم » ( ٦ حـ١ ص ٥٠١ ) ويبدو لي أن هذا غير مقنع لأن عملية التطور لم تكن مطلقا تسير في خط مستقيم .

(٢٥) من المكن أن يكون هذا القاضى ، هو الذي قام الحاكم بقتله في ( ١٠١٤م ) أي هو الذي كتب المقريزي عن إقطاعه وقال د إنه كان ينر في السنة ما قيمته خمسة عشر ألف دينار ، ( ٦٦ هـ ٢ ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ) \* .

(٢٦) وأيضا كانت هناك إقطاعات معنوحة معائلة في الفترة الإفريقية ، حيث كان لدى الخصىي جوهر القائد في المغرب إقطاعات معنوحة له من الخليفة المهدى ( ٢٨ من ١٢٨ وأيضا ٦١ مـ١ من ٢٦٤ ) .

(۲۷) وابن خلكان يقدر جملة هذه المبالغ بمائة ألف دينار ( ۱۱ حـ۱ ص ۳۲) أما ابن دوادار فيكتب أن ابن كلس كان يمثلك ضيعة في ضواحي دمشق ( ۱۳ ص ۲۱۲ ، ۲۱۹ ) غير أن التحديد الدقيق لنوعيات الملكية في هذه الأراضي غير ممكن ، ونلاحظ في افتراض « ك . كهن » عن مصر في العصر الفاطمي ( وفي

<sup>\*</sup> لم يستدل على هذا المقطع لدى المقريزي في الصفحتين المشار إليهما ولا في غيرهما من الصفحات المتعلقة بنفس الموضوع - المترجم .

أضيق الصود حتى بداية القرن الثاني عشر) أنه ينبغي أن يكون المقصود ( بأراضي الإقطاع) هو فقط الأراضي الممنوحة كالتزام ، وهذا نفسه يتطلب براهين كافية ( ٣٦ ص ١٧٥ ) .

(٢٨) وأبو الفرج يعقوب بن كلس ، كان يهودى الأصل من بغداد ، وانتقل إلى سوريا ثم نزح فيما بعد الله مصر ، وصار موظفا في الديوان المالي في شئون جمع الضرائب ، وكثيرا ما قام بزيارة مصر السفلي (الدلتا) ثم عمل في وقت متأخر مستشارا وخازنا عند كافود الإخشيدى في ( ٢٦٦م) ثم دخل الإسلام ، وبعد موت كافور هرب إلى القيروان محاولا إنقاذ نفسه من أعدائه الشخصيين ، وعندما صار متواجدا في قصر الخليفة كان يحثه على غزو مصر ، ومن هناك عاد مع المعز إلى مصر في ( ٢٧٣م) ، وعن العرض الوافي لسيرة حياة ابن كلس انظر ( ٢٠٣ ص ٥٥ – ٦٨) .

(٢٩) ويشرح مثل هذه الفكرة البروفيسور «ب . ن . زاهوبر » حيث يقول « إن الخليفة الفاطمى الأول في مصر قد قام بإصلاح النظام الضرائبي ، وتسلم الضرائب الذي كان يتم من خلال الملتزمين بشكل غاية في القسوة والصرامة – قبل مجيء المعز إلى مصر – صار له جهاز خاص يقوم بمهمات جمع الضرائب من الأهالي مباشرة » .

(٣٠) هؤلاء الموظفون كانوا متواجدين في هذه الحالات ( كعمال أونواب ) في كافة الأقاليم .

(٣١) ومن الواضح هذا أننا نستطيع أن نقوم بإجراء مقارنة مع مصر في عهد البطالة، وذلك كما يقول: 
دم. م. خفوستف» عن المتأجرات ( أو المقاولات ) في إقامة منشات الري في القرن الثالث و وبالطبع فإن المزاحمات والمنافسات في المتاجرات ، قد أدت بدرجة محسوسة إلى انخفاض أسعار هذه المقاولات ، وبكلمات أخرى فنحن نرى هذا أن هذا النظام نفسه هو الذي كان مطبقا في نظام الالتزام الضرائبي ، حيث كان هناك هدف آخر للحكومة ، يتمثل في إيجاد سيطرة متبادلة بين الموظفين والملتزمين وبالعكس ( ١٣٥ ص ١٣ وأيضا مد مد مد مد مد مد المداهد المداه

(٣٢) ومن الضرورى أن نأخذ بعين الاعتبار هنا ، تلك النفقات الهائلة فى المجالات غير المنتجة لهؤلاء الخلفاء الفاطميين الأوائل فى مصر ؛ وذلك مثل تشييد القصور ، وبناء المساجد وإقامة المهرجانات والتوسع فى مظاهر الرفاهية والترف فى فخامة البلاط ، وأيضا نفقاتهم على الجيش ، وهى ظاهرة من حيث الشكل مماثلة لما كانت عليه مصر فى العصور القديمة أثناء الدولة الوسطى . انظر على سبيل المثال ( ١٣١ رقم ٦ ص ٥٠ - ٦٦ وأيضا ٢٩١ ص ٣٣٩ ) .

ومن تعزيز التطويق الضرائبي للفائحين والحرفيين، وعن انهيار دخول الحكومة حتى فيما قبل « الشدة العظمي ه انظر ( ٦٥ ص ٢٠ ، ٢٢ ) .

(٣٣) وتلاحظ هنا أن مدينة قليوب مع ضواحيها ، صارت فيما بعد موهوبة من الفليفة الظاهر إلى نصر بن الوزير عباس بمثابة إقطاع انظر على سبيل المثال ( ١٧ ص ٥٥ ، وأيضا ١٨ ص ٩٣ ) وأيضا في عهد الظاهر هذا ، كان أحد زعماء القبائل ( ويسمى الحسين بن مفرج ) قد تسلم مدينة نابلس كإقطاع ، علاية على ما كان لديه من إقطاعات ( ١٥٩ حـ ٢١ ٤ ) وفي عهد الفاطميين الأواخر تم إعطاؤه مدينة تنيس أيضا كإقطاع ( ٤١ ص ١٣٠ وأيضا ٢٠ حـ ١٣ مل ١٣٠ - ١٣٠ وأيضا ١٩ ص ١٧٩ )، وبكلمات أخرى فإن العطايا والمنع هنا كان المقصود بها هو ( جملة مداخيل هذه المدن المنوه عنها ، مما يعنى أنها كانت نوعا من المكافأة عن الوظيفة العربية التي كانت من الناحية العملية – في الغرب في العمدور الوسطى – تسمى حق المقطعين المؤاجرين ) . ومسألة وجود مثل هذه الأشكال من المكافأت المصارييين في مصد حتى قبل العصد الفاطمي تحتاج إلى دراسة خاصة ، ونلاحظ فقط أن هذه المكافأت قد اختفت فيما بعد في فترات التطور البالغ المدود العلكية الخاصة المؤخى .

وبدون شك قإن هذا كان مرتبطا بالتطور الهائل في مصر في العصور الوسطى ( بالمقارنة مع غرب أوروبا في ذلك الوقت ) هذا التطور النقدى الذي بلغ درجة هائلة في « فصل » الملكية العقارية المنقولة والثابتة عن ملكية الأرض ، والسلطان الملوكي التركي الناصر محمد قد أعلن في بداية القرن الرابع عشر عن إلغاء هذه العطايا ( ١٧١ ص ٢٣ ) ولكن كانت هناك معارسات معاثلة لم يتم إلغاؤها ، والقلقشندي في مؤلفه الذي أنهاه في بداية القرن الماسم عشر ، كتب يقول « إن مفهوم الإقطاع في زمانه كان يشتمل على الجزية والزكاة عن قطعان الأغنام والمداخيل من المناجم والعشر ( ضريبة من الاقباط ) وأيضنا المكوس المفتلفة التي تعني أنها ضريبة على المتلكات المدنية » ( ٢٠ حـ١٣ مي ١١٧ ) .

(٣٤) ويفترض د ك . كهن ، أن جيش صلاح الدين قد احتفظ بكل دخول إقطاعاته المدوحة له ، ولم يدفع شيئا للحكومة ( ١٥٠ ص ١١٠ ) ، وهذا يبدو لى أنه غير متوافق مع الوقائع التاريخية الحقيقية ( ١٢١ ص ٢٦ وأيضا ٥١ وقم ١٢٥٠ ) . وفي حالات الضرورة كان من الضروري في العهد الفاطمي المتاخر ، أن يقدم ملاكو الإقطاعات إلى الغزانة ما يفيض عن الحاجة علاوة على المبالغ المتفق عليها رسميا من دخوالهم . وهيهات أن تكون هذه المارسات قد اختفت فورا ( ٣٦ ص ١٦٨ – ١٦٩ ) .

- (٣٥) والمنهاج للمخزومي ، من المعروف أنه قد صدر منه نسختان ، الأولى في ( ١١٦٩ ١١٧٠م ) والثانية في ( ١١٨٥ ١١٨٦ م ) انظر ( ٤١ ص ٢٦٠ والثانية في ( ١١٨٥ ١١٨٦ م ) انظر ( ٤١ ص ٢٦٠ والثانية في ( ١١٨٥ ١٨٦ م) .
- (٣٦) والتقويم يقصد دون شك عيد رأس السنة القبطية الجديدة ، والتي صار بعد الغزو العربي يسمى عيد النيروز وهو الاسم الفارسي لرأس السنة ، وهو يوافق ١١ من سبتمبر في السنوات البسيطة من التقويم الجريجورياني ، و١٢ سبتمبر في السنة الكبيسة ، وبصرف النظر عن تحريم المعز والماكم بأمر الله الاحتفال بهذا العيد فإن النيروز قد استمر الاحتفال به كعيد شعبي على امتداد المكم الفاطمي كله ، وتم تحريم الاحتفال به نهائيا على يد المماليك الاتراك فقط، وكان ذلك في نهاية القرن الرابع عشر (١٠ ص ٣٣٣) .
- (٣٧) النطرون أو النترات أو كربونات الصوديوم: ويستخدم في معالجة الأقمشة بمطول حمضى، وهو يستخرج من الشمال الغربي لمصر ( وادى النطرون ) ومن شمال شرق مصر أيضا عند فاقوس ( ٧١ ص ٢٤ وأيضا ٦٠ هـ.٣ ص ١٠٩ ) .
- (٣٨) وبعد قليل من المنتاح هذه القناة في ( ٥١٥هـ) أي ( ١١٢١ ١١٢١م) صار لدى الفاطميين أم وبعد قليل من المنتاح هذه القناة في ( ٥١٥هـ) أي ( ١١٢١ ١١٢١م) صار لدى الفاطميين أم ينفعها إلى المنزانة حتى المنتبة المنفح عن المستمتات المنزائبية التي كان من المنزوري على الملتزمين أن ينفعها إلى المنزانة من المام قد بلغ ٧٢٠, ٧٦٠ دينارا وزيادة ، وأكثر من ٢٠٨ , ٢٦٩ أردبا من المبوب ، وأيضا العفو عن الأداء العيني الذي كان يؤدي على شكل رؤوس أغنام أو بلح أو رمان أو عسل البلح أو شمع أو جبن أو جريد النخل ، وكان إلغاء مثل هذه المنزائب المستحقة سببا من أسباب المجاعة التي حدثت في عهد المستنصر ( ٦٦ حـ١ ص ٣٨ وأيضا ٦٠ حـ٣ ص ٣٠٥ ٢٠٦ وأيضا
- (٣٩) والبراوى يستبعد مانجده فى إصدار إنجليزى لكتاب « ت . مومزن » ، الذى يحدد أن مساحة الأراضى المسالحة للزراعة فى مصر ، بمعنى المساحات المروية فى العصر الرومانى، بما يساوى ٢٠٠ عليه الأراضى المسالحة للزراعة فى مصر ، معنى المساحات المروية فى العصر الرومانى، بما يساوى ٢٠٠ ميلا مربعا ، معتبرا أنها تساوى ٥ ، ٩ مليون فدان معاصر ( ٢٩١ ص ٢٩٨)، غير أننا فى نسخة أصلية باللغة الروسية نجد أن الحديث يدور حول هذه المساحة الكلية مقدرا إياما بسبعمائة ميل فى مصر القديمة ، وخمسمائة ميل فى زمن « ت . مومزن » أى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ( ٢٥٩ ص ٧٥٨ وأيضا ١٠٠ ص ٢٠٥ ) وتأسيسا على معلومات إصدارات الاستعلامات ، حيث تقول إن الميل المربع من الأرض الزراعية يساوى ٩ ، ٢٤٨ مدانا، وأن الفدان الواحد فى نصف القرن كان يساوى ١٠٣٨ مترا مربعا ، ولكن المدان الماصر يساوى على وجه التقريب

- ٠٠٤٦٠٠ فدانا من فدادين العصبور الوسطى ( ولكن الصحيح هو أن ٥٠٠ ميل تساوى ٣١٨٢١٤ فدانا معاصرا ) انظر ( ١٣٦ وأيضا ١٢٣ ) .
- (٤٠) وعن المالات المشابهة عن جمع الخراج من المبوب في بخارستان في بداية العصور الوسطى انظر ( ١٠١ ص ٤٧ ) وابن مماتي يكتب أن الموظفين الفاطميين لا يسمعون الفلاحين بالاشتغال في ( ضرب الكتان ) كي لا يتعرض أداء الخراج النقصان ( ٧١ ص ١٥ ) .
- (۱3) ولدى السابقين للمقدسى مثل ابن فقيه (۱۵ ص ۸۵ ۸۸) وابن خردابيه (۱۷ ص ۸۳ ۸۵) وابن ردابيه (۱۷ ص ۸۳ ۸۵) وابن رست (۲۰ ص ۸۳) فإننا نجد أن الخراج وابن رست (۲۰ ص ۸۹) فإننا نجد أن الخراج لم يكن يعنى أبدا سداد الإيجار ، الذي من البديهي أن يكون كذلك .

وفيما بعد ، أي في القرن الحادي عشر وفي ارتباط مع التطور الذي حدث في تنظيم الإقطاع في المخلافة العباسية ، حيث صارت النظرية (الرأي) الأكثر تطورا الفقيه المواردي تصلح لتطبيقها عن قضايا إعادة إصلاح وتحسين أوضاع الأراضي الزراعية الحكومية . وعن المفاهيم (الآراء) القديمة المتعلقة بالملكية الحكومية للأرض انظر أيضا ( ١١٨ ص ٢١٦ ) .

- (٤٢) وطبقا لما يؤكد هف . ف . ستروفة ، عن أسباب اختفاء المساعة المصرية ، فإن أول هذه الأسباب كان هو استخدام القيود الضرائبية « وأن الغزو المقدوني والروماني واللذين توسع كلاهما في إمكانية تسويق الحبوب المصرية ، موطدين استغلالهما المجتمعات القروية في مصر لأبلغ الصدود ....... وفي سنوات سيطرة البطالمة تدهور وضع المشاعات المصرية ، وعند بداية العصر الروماني فإنها قد انتهت تماما » ( ١٢٨ ص ٤٠ ) غير أن «أ . إ . بافلوفسكايا » تفترض أن المشاعات القروية في العهد البطلمي صارت فقط تتحمل الأعباء المالية وهذا هو ما تبرهن عليه بصورة لا تدحض الوثائق الرومانية ( ١٠٠ ص ٩٦ ) ويقاء المشاعات القروية كيحدات لدفع الاتاوات يشير إليه أيضا المؤرخ البولوني « ر . تاوبنشلاج » . ( ١٢٩ ) .
- (٤٣) وفي الوثيقة الأولى يجرى الكلام عن بيع قطعة من أرض إحدى المشاعات في إحدى القرى وفي الوثيقة الثانية يكون ضمان المشاعة القروية بنفسها ضروريا لجعل الحكومة تقوم برعاية السدود والقنوات ، وتقوم بتحديد عدد العاملين المخصصين واللازمين لذلك ، وكذلك لتعيين مراقب لهم ، ومن أجل هذا تقدم المشاعة كل معتلكاتها كضعان لحصيلة الضرائب العادية وكتغطية الخسارات المكتة .

أما الوثيقة الثالثة والتي احتفظت فقط بشكل جزئي بضمان الصيانة ، فمن المحتمل أنها كانت شبيهة بالوثيقة الثانية ( ٣ ص ٣٥ - ٢٢ وأيضا ص ٧٨ - ٧٧ ، ص ٨٥ ) .

- (٤٤) وطبقا لرأى «أ . بولياك » ، فإن المساعات المصرية قد كفت نهائيا عن الوجود بعد الفرق التحركي ( ٢٦٢ ص ٧٠) ولكن « ج . بير » يشير باقتتاع إلى أن تطل المساعة المصرية قد تحقق فقط في منتصف القرن التاسع عشر ، وذلك بالارتباط مع التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية المادة التي هدشت بين سكان القرى المصرية ، والتي هدشت بسبب الانتقال من ري المياض إلى الري الدائم ، والذي نتج عنه تطور المكان القرى الماصة ( ١٥٣ ص ١٩٣ ) .
- (٤٥) وأبو يوسف ، هو الفقيه الشهير في القرن الثامن ، وهو يحدد لنا خمسة أنواع من « المزارعة » .
- (أ) مالك الأرض الذي يقدم المستأجر الأرض القابلة الزراعة التي يقوم بفلامتها بمساعدة مواشيه وأيضا بذر بثورها .
- (ب) أساليب فلاحة الأرض المسالحة ويدر بدورها، وهي تتطلب الإنفاق طيها من كلا الجانبين على أسس متساوية .
- (حـ ) مالك الأرض الذي يقدم للمستأجر أرضا غير صالحة للزراعة لمدة عام أو عامين وعلى المستأجر كما في الحالة الأولى أن يقوم بإصلاحها وزراعتها بالواته هو .
- (د) مالك الأرض الذي يقدم المستأجر البنور والثيران ، ويتسلم من المستأجر الثلث أو الربع من المحصول .
- (هـ) وفي مثل تلك المالات أيضا ، فإن على المستأجر أن يقلح الأرض مقابل أن يأخذ السدس أو السيم من المحصول ( ١٤٢ من ١٧٥ – ١٧١ ) .
- (٤٦) من بعض هذه الوثائق يتضح أن اليهود المصريين الذين كانوا يعيشون في المدن أو القرى كان من عادتهم أن يقهوا بتأجير حقولهم وحدائقهم وبساتين الفضار على شكال (إيجار المحاصة) أو (المحاصمة) لاتباع ديانتهم غير أن التفاصيل عن المسابات بينهم وبين بعضهم غير موجودة (٤٣ ص ١١٦ / ١١٩ ).
- (٤٧) وكما كان في فترات أخرى من العصور الوسطى ، فإن مصو في العصو الفاطمي كان بها جماعات خاصة من السكان القرويين يقومون بالصيد « هؤلاء هم الذين يقتاتون من هوايتهم الصيد ، وهم كانوا لا يتخلون عنه لأي تجارة أو حرفة أخرى » .

- ( ٧٥ صُ ٧ وأيضًا قارن ١٠ ص ٢٤ ) .
- (٤٨) في أراضى الوقف ، كان من المكن أن يكون الإيجار « غير فلاحى » وذلك على النحو التألى : فالأرض التى أوصى بها أمير جنود المستنصر ( المقصود هنا هو بدر الجمالي المؤلفة ) أن تكون وقفا يستفيد منه ابنه ، صار خلفاء الوزير بؤجرونها نظير مبالغ كبيرة ، وهم كانوا يتكسبون من وراء هذه الأرض ما في أكثر بكثير من الربع ( ٧١ ص ١٥، وانظر أيضا ص ١٤ ، ٢٢) .
- (٤٩) من المعروف أن أحمد بن طواون ، ( ٨٦٨ ٨٨٤ ) ، قد سعى إلى تثبيت الإيجارات الفلاحية ، وحرَّم على الملتزمين أن يفسخوا حسب رغبتهم الصفقات مع المستأجرين ( حرفيا المزارعين ) الذين يكونون في سنوات المجاعات غير قادرين على أن يقوموا بتسديد التزاماتهم ( ٢٦ هـ٢ ص ٢٦٧ ٢٦٨ وأيضا ١٥٩ هـ٢ م ١٩٧ ) .
- (-ه) في وثائق « جينيز » نجد خطابا من أحد المصريين ، وهو لم يشر إلى زمن كتابته ، ولكنه شبيه بمعظم الوثائق المصرية المتعلقة بهذه الفترة الفاطمية ، وهذا الفطاب يستحق الاعتبار نظرا لأن حامله ( كاتبه ) الذي يسمى نفسه المؤلف يقول « الفلاح أخى » ، و « جويتن » يفترض أن هذا الفلاح صار « قبّا » لإنسان يستأجر أرضا من أراضى الحكومة ، أو أنه قد تسلمها على شكل إقطاع ( ٤٣ صر ١١٨ ) غير أن هذا الفلاح استطاع أن يكون شخصا أو واحدا من الأشخاص الذين يعملون بزراعة أرض المالك ، واكنه ليس قنا له .
- (٥٢) ويدون أدنى شك ، فإن الخزانة على سبيل المثال عنما كانت تبيع الأرض ، فإن الحكومة كانت فقط

تفقد الأرض « المنزحة » كمالك، ولكنها كانت تحتفظ بسيادتها على الأرض ، وفى هذه الحالات ، فإن قسما من الإنتاج الزائد (أى نصيبا محددا من الخراج المجموع بواسطة الحكومة « كحق بسيادة » قد كف عن أن يكون ربعا ) ولكن للأسف فإن وجهة النظر هذه عن العلاقات المتعلقة بمثل هذه الأرض ، لم نجد لها أى صدى في مصادرنا .

(۱۲) ونجد لدى «أبو صالح » - وهو واحد من أبناء الفيوم - وصفا تسجيليا لمثل هذه الأراضى « وهنا أرض عامة لم تكن ملكا لأى أحد ، ولكن كل الناس يستطيعون أن يستخدموا لأنفسهم قسما محدودا منها ، ورض عامة لم تكن ملكا لأى أحد ، ولكن كل الناس يستطيعون أن يستخدموا لأنفسهم قسما محدودا منها ، تبعا لمقتضى الحال ، وهذه الأرض العامة أو المشتركة سبعة عشر نوعا مختلفا » ويبدو أن «أبو صالح» ، يقصد هنا بالضبط « الأراضى المتروكة » والتي تقدم المكومة العاملين بها شروطا مشجعة ( ۱۱ ص ۲۰۲ ) وعلى الأرجح فإن هذا النص لا ينتمى إلى «أبو صالح» نفسه ، ولكنه اقتطفه من كتاب « فضائل مصر » المؤرخ المصرى : الكندى ( ۸۸۷ – ۲۱۹م ) والمقريزى قدم هذا الاقتباس ذاته ولكن بشكل مختصر ( ۲۱ حدا ص ۲۰۲ ) .

(٤٥) وكميات من هذه الحبوب لا يستهان بها ، كان يتم نقلها إلى خارج هدود مصر ، هناك في عسقلان والطور ، حيث كان هذان الميناءان يتسلمان في كل عام مايساوي ١٢٠ ألف إدب من الحبوب المصرية بنسبة ، ه ألف إلى ٧٠ ألف لكل ميناء ( ٢٦ هـ من ١٦٥ ) والمعز في ( ١٠٧١م ) قد أرسل إلى المحاز قمما يساوي ١٠٠ ألف درهم ( ٢٩٣ ص ١٩١ ) ( وقد ورد هنا خطأ فالمعز قد توفي في ( ١٩٧٥م ) والخليفة الماكم في ( ١٠٧١م ) كان هو المستنصر بالله ، وإذا فالمدحيح هنا هو إما المعز في ( ١٩٧١م ) وإما المستنصر في ( ١٠٧١م ) – المترجم ) .

(٥٥) وهذا كان مرتبطا بأن المعتلكات الفاطمية في الشرق صارت واقعة تحت الاغتصاب الصليبي « في عهده ( الحافظ - المؤلفة ) تملك الإفرنج أراض كثيرة ولذلك فإن الفلاحين في مصر ماطلوا بل ورفضوا دفع الخراج » هكذا يكتب ابن إياس ( ٧٤ من ٦٤) .

(٥٦) ونجد عند المقريزى هذه المكاية عن المتعسفين في جباية الخراج في عهد المافظ ، وهو يقول فيها 
و إن واحدا ممن انتدبوا بعد و انحطاط النيل » من النصارى الكتاب إلى الأعمال لتسجيل الأرض المفاوحة ، 
ركب و المعدية » فطالبه المراكبي أن يدفع الأجرة مقابل تعديته ، ولكن الكاتب رفض أن يدفع الأجرة ، ونكاية 
في هذا المراكبي ، دون الموظف اسمه في سجلات دافعي الضرائب (الفراج) .

وفي خلال ثلاثة شهود ، طالبوا هذا المراكبي بثلث الضراج بالرغم من أنه لا يصور أي أرض ، وفي

البداية ، رفض هذا المراكبي أن يدفع ، وكان هذا سببا في ضربه بالعصا ، وفيما بعد كان مضطرا لبيع كل ما يملك كي يسدد ما يطالبونه به ، وبعد ذلك توجه إلى القاهرة واستطاع أن يظفر بمقابلة لدى الخليفة – الحافظ – وكاشفه بمصائبه التي حدثت له ، وتوسل إليه أن يحميه ، والخليفة قد أمر بإجراء التحقيق مع كل المسجلين ، وطرد كل الكتبة الاقباط من دواوين المكومة، غير أن هؤلاء الكتبة وهم يعلمون مدى ولع الخليفة بالتنجيم ، قاموا ببرطلة أحد المنجمين فقام هذا المنجم بتأثير كبير على الخليفة وأقنعه أن « الطالع المتوافق معه بالتمام يحتم عليه أن يعين القبطي أكرم بن «أبو زكريا» مراقبا عاما لكل الدواوين » ففعل الخليفة هذا ، وعندئذ عاد كل الكتبة النصاري إلى أوضاعهم ، وجميعهم صنعوا ماكانوا يصنعونه في المضي ( ١٦ حـ١ ص ٥٠٠ عاد كل الكتبة النصاري إلى أوضاعهم ، وجميعهم صنعوا ماكانوا يصنعونه في القرن الثالث عشر \* ( انظر – ٢٠٠ ) . ومن المحتمل أن تكون هذه الرواية من وضع مؤلف قبطي في القرن الثالث عشر \* ( انظر النابلسي ٣٩ ص ١٤٧ – ١٤٥ ) .

(٥٧) وعن زكاة الزراعات المشعرة انظر ( ٧١ من ١٧ ، ٢١ ) ، والمقريزي ( ٢٦ مـ ٨٦ ) يقول إن الزكاة قد أدرجها صلاح الدين فقط في ( ١٩٧١م ) وقد أنشأ بهذه المناسبة ديوانا يسمى « ديوان الزكاة » . وهذا من المستبعد تصديقه ، حيث إن الزكاة عند الشيعة كانت فريضة هامة . ولكن من المكن أن يكون الديوان الخاص بها عند الفاطعيين لم يكن موجودا ، انظر أيضا ( ٢٩٣ ص ٧٧ – ٧٧ ) والأتاوة أيضا تسمى عند الصليحيين اليمنيين بالزكاة ، وهي التي كان من الضروري جمعها وترجيهها إلى القاهرة بانتظام – على الأرجح في كل عام .

وتحتوى بعض خطابات المستنصر إلى أحمد بن مكرَّم لوما بسبب التسويف والإرجاء في إرسال الزكاة ( ٤٩ ص ٣١٦ – ٢١٨ ) وفي النهاية ، فإن هذا المصطلح في مصر كان أيضا يعني ضريبة العشر التي كان يقوم بدفعها البدو الرحل ( ٢٧ مجلد ١ ص ١٨٩ – ١٩٠ ) .

(٥٨) والمقريزي يعتبر أن مصاريف الضيافة هذه كانت من مشتمالات الخراج ( ٦٦ هـ١ ص ١٠٣ وأيضا ٢٩٠ ص ٣٠٠ ) .

(٥٩) ومن القمح أو الشعير ، صاروا يأخذون دينارين ونصف بدلا من ثلاثة دنانير ، وفيما بعد صاروا يأخذون إردبين من القدان ( ٧١ ص ٧٩ وأيضا ٦٠ هـ٣ ص ٤٥٢ ) .

<sup>\*</sup> هذه الحكاية عند المقريزي طويلة ومكتوية بأسلوب صعب على القارئ العادى ، والمؤلفة قد اختصرتها جيداً ، ونحن استفدنا من المقريزي ومن ملخص المؤلفة ووضعناها بهذا الشكل - المترجم .

onverted by the dombine (no samps are applied by tegistered version)

الفبصل الثالث

الحرف والتجارة



# ا - أنواع الحرف المدينية

كانت المدن في العصر الفاطمي هي مراكز الحرف والتجارة في مصر ، وأغلبية هذه المدن وعلى رأسها الإسكندرية كانت هكذا منذ الزمن القديم ، ثم انضمت إليهم مدينة الفسطاط التي تأسست بعد الغزو العربي ، لتكون معسكرا حربيا بالقرب من المدينة القديمة « بابليون » .

وسرعان ما انضمت مدينة القاهرة التي أسسها جوهر الصقلي بالقرب من الفسطاط إلى هذه المدن ، حيث تطورت وصارت لها المكانة الأولى بعد انتقال السكان إليها من العاصمة القديمة(١)

وتقسيم العمل الاجتماعى الذى وصل إلى أبلغ الحدود ، قد أدى إلى نمو عدد الحرف وأقسامها ، ففى وثائق جينيز تم إحصاء مالايقل عن ٢٦٥ مصطلحا ، تدل على التخصص الحرفى ، بينما كان هذا الرقم فى العهد البيزنطى لا يتجاوز ١٨٠ مصطلحا (٤٣ صد ٩٩ ، وأيضا ١٣٣ صد ١٤ ) .

والمكانة الأولى بين هذه الحرف في العصور الوسطى ، كانت تشغلها الفنون القديمة لإنتاج النسيج ، وذلك كما كان الشأن دائما في العصور السحيقة .

أما الإسكندرية ودمياط ودبيق ( وهي قرية في ضواحي دمياط ) وتنيس ( التي تقع على الفرع الشرقي للنيل ) وشطأ ، فقد كانت جميعا تمثل المراكز الأساسية لصناعة النسيج الكتاني ، حيث إن هذه المدن تقع شمال البلاد في ذلك المناخ الذي تجود فيه زراعة أفضل أنواع الكتان ، وحيث رطوبة الهواء العالية التي تساعد على برم أو غزل الخيوط .

والأنسجة الكتانية صارت في العصر الفاطمي - يتم إعدادها في « تونة» وهي قرية بين تنيس ودمياط ، وأيضا في أماكن أخرى من الدلتا ( ٢٩١ صـ ١٣٢ وأيضا ١٥ صـ ١٠١ ، ١٠٠ )

وأجود أنواع الأقمشة الكتانية المعروفة كانت هي الشارب ، والبوقلمون والسيكلاتون والمقصب والدبيقي ، والأنواع الثلاثة الأولى كان يتم إنتاجها في تنيس « في مدينة تنيس ينسجون البوقلمون الذي لا نظير له في أي جهة غير تنيس ، وهو نسيج مذهب يتلألا لونه في كل أوقات النهار بألوان أخرى ، وتصدر أثوابه من تنيس إلى المشرق والمغرب » هكذا كتب ناصر خسرو ( ٥ صده و وانظر أيضا ٣٠ صد ٢٠١) .

وهناك نسيج آخر يسمى التكالى، وهو مذهب اللون أيضا دون ذهب ولكنه موشى، وفى هذه المدينة كان هناك خمسة آلاف نول للنسيج ، وعشرة آلاف دكة ( مقعد ) ( ٤٧ صد ٥٠ وأيضا ٦٦ حـ١ صـ٧٧ ، ٤١٣ ) . وفى دبيق كانوا أيضا يصنعون الأقمشة الكتانية المزدانة بالمذهبات والمطرزات (٢) .

وشهرة الأقمشة الكتانية المصنوعة في مدينة الإسكندرية كانت ذائعة إلى أبعد الحدود، أما دمياط فاشتهرت خاصة بالمقصب الأبيض (٥ صد ٩٥).

وناصر خسرو يروى لنا حكاية أسطورية تعبر بوضوح عن الأساس الواقعى لها، حيث يقول: « أنا قد سمعت أن سلطان الروم كان قد أوفد رسولا ليعرض على سلطان مصر أن يعطيه مائة مدينة على أن يأخذ تنيس فلم يقبل السلطان، وكان قصده من هذه المدينة القصب والبوقلمون » ( ٥ صـ٩٦)

وفى مدن مصر الوسطى والعليا كانوا يقومون بإنتاج الأقمشة الحريرية مثل الشيلان والسجاجيد ، أما الملابس الحريرية فكانت أسيوط هى المدينة المشتهرة بها حتى فى أرمينيا ، ومدينة سمالوط اشتهرت أيضا بتصنيع صوف الماعز والخراف (٢) وفى مصر كانوا أيضا ينتجون الكتان الحريرى ، فمن المعروف وعلى سبيل المثال أن « برجوان كان لديه إلى جانب الثروات الأخرى آلاف من قمصان الحرير السكندرى ، وأقمشة حريرية من إنتاج مدن : القاهرة والبهنسا وشطا» (٤) .

وكانوا يستخدمون في هذه الصناعة أساسا ، الغزل الحريري المستورد من صقلية وسوريا وإيران والعراق ، وعادة ماكانوا يقومون بخلط خيوط الحرير بالياف الكتان وببعض الألياف الأخرى التي كانت كلها من الخامات المحلية (٥) .

والظروف المناخية لم تكن موائمة لتربية دود الحرير ، فمن المعروف ، أن اليهود السوريين الذين قد هاجر منهم إلى الفيوم خمسمائة يهودى قد قاموا بزراعة أشجار التوت وتربية دود القز، وذلك في القرن الثاني عشر (١)

ومن الواضح أن سيطرة اليهود على حرفة نسيج الحرير ، كانت لها علاقة بالتجار اليهود الرضانيين الذين كانوا قد وضعوا أيديهم على تجارة غرب أوروبا مع الشرق ، واستطاعوا من خسلال سفرياتهم إلى الصين التعرف على كل مهاراتهم في هذه الصناعة ( ٤٣ صد ١٧٦ ) وعن مصطلح الرضانيين انظر ( ٤٣٤ وأيضا ١٧٦) ).

وقد حدث التخصص الدقيق في هذه الحرفة ، عندما توافر وجود الأشخاص القسادرين على تربية ديدان القر ، تلك التي تتخذى على ورق التوت ، ثم تقوم بلف الخيوط على هيئة شرائق ، ويقومون بفك هذه الخيوط ونسجها أقمشة . . . إلخ ( ٤٣ ص ١٠٤ ) .

أما زراعة القطن في مصر في العصر الفاطمي ، فكانت قليلة جداً ، ولم يكن جنيه يتم بوفرة ، لذلك كانت المنسوجات المصنوعة منه غير متوافرة ، ولكن كان يتم خلط خيوطه بالألياف الأخرى ، وفي عهد الفاطميين ظهرت في مصر أنواع جديدة من الكتان لم تكن معروفة حتى ذلك الوقت ، فمثلا ظهر الكتان الخسرواني ذلك الذي كانت تصنع منه المنسوجات على طراز المنسوجات الساسانية في عهد خسرو أنوشروان ( ٢٩١ ص ١٣٠ ) ، وكان هناك أيضًا نوع من الكتان الفائق الجودة ، وكان مخصصا لصناعة أقمسشة التنسجيد ذات الجودة العالية وهي المعروفة بالطبارستاني ( ٣٤ ص ٥٠ ) ، وهذه المنسوجات الفاطمية كانت متينة جداً ، ومتعددة الأنواع الغاية في الصناعة والصباغة ، حيث صارت الصباغة على سبيل المثال تساوي ربع قيمة المنتج النهائي ، وصار الحرفيون متخصصين طبسقا لأنواع الصباغة التي يستخدمونها ( الزعفران – السماق – الزنجفر (\*) – النيلة ) .

والتقصير ( التبييض ) ، والتلميع ( الصقل ) والتوشية والتطريز ، صار لكل منها أيضًا متخصيصوها ( ٤٣ ص ١٠٧ - ١٠٨ ) وكان يتم زخرفة المسوجات بتصوير

\* الزنجفر : هو كبريتيد الزئبق واونه أحمر وأزرق ، أما السماق فهو أحد التوابل ويعطى لونا أصفر ضارب للحمرة – المترجم .

الطيور والحيوانات عليها ، وأيضا كان يتم توشيتها وزخرفتها بالرسوم النباتية وبأشكال الحروف الكتابية ، وكان ينقش عليها أيضا عادة اسم الخليفة أو الوزير الذى أمر بصناعتها وأيضا مكان وزمان إعدادها ، وأحياناً اسم « صاحب الطراز » وحتى اسم الحرفى نفسه ، والمنسوجات الكتانية المعدة كملابس بهذه الصورة ، كان من المكن استخدامها بطريقة غير مباشرة كوسيلة للدعاية الإسماعيلية ( انظر على سبيل المثال ٣ ) .

وعن كثرة وتنوع المنسوجات ، من المكن أن نستعين بوصف الثروات الفاطميين يتضمنه كتاب الخطط المقريزى حيث يقول : ومنسوجات وملابس الخلفاء وأتعضاء الأسرة الحاكمة كانت توضيع في المخازن والمستودعات التي كان أهمها ما يعرف « بدار الكسوة » التي أسسها المعز لدين الله ( ٢٦ حـ١ ص ٤١٥ ) وكانت حيازة الملابس والمنسوجات تعبيراً أو مقياساً الثروة ، فقد كانت تشكل قسما هاما من كنوز الخلفاء التي تنتقل إلى ورثته ، ويشتكي الأقربون منهم إذا لم يأخذوا نصيبهم منها ، حيث إنها في ظروف الحاجة كانت تتحول إلى نقود .

وانتشرت في عهد الفاطميين أيضا العادة العباسية الضاصة بتوزيع الملابس و « الخلع » المكرَّمة في مناسبات الأعياد والاحتفالات ، وذلك بهدف التشجيع على القيام بالماثر. وشهادات ووثائق تسليم هذه الهدايا بواسطة الدواوين الحكومية علاوة على المنح والإنعامات التي تتفق مع درجة أو رتبة المتسلم تظهر أن الأمراء – على سبيل المثال – هم أولئك الذين كانوا يتسلمون الملابس المصنوعة من الدبيقي والعمائم المصنوعة من الأقمشة المقصبة والمطرزة بالذهب قد صاروا في مقدمة من يتم التوزيع عليهم في عهد العزيز . وفي عهد الوزير الأفضل تم توزيع ٥٧٧٨ رداء بهذه الطريقة من دار الكسوة ، وحتى في زمن المجاعة الكبري (الشدة العظمي) في عهد المستنصر ، تم سرقة معظم هذه الملابس والأقمشة وبيعها ، وذلك للحصول على المؤن كما هو واضح ، وتجددت هذه السرقات في عهد الوزير مأمون البطائحي في ( ١١٢٢ – واضح ، وتجددت هذه السرقات في عهد الوزير مأمون البطائحي في ( ١٢٢٢ –

وكان لدى الوزراء والأعيان الآخرين مستودعات ومخازن للملابس ، وهكذا فإن مستودع جوهر القائد كان به ٧٥ ألفًا من ملابس الحرير الديباجي ، وآلاف من قطع

القماش المقصب بالزمرد ، وقد بقى منها بعد حوادث برجوان ٢٦١ قطعة من الأقمشة المختلفة ، وأيضاً آلاف من السراويل الدبيقية علاوة على ما سبق التنويه عنه . وكان لدى مأمون البطائحى ٢٠٠ صندوق مملوءة بالأقمشة ، التى كانت من بينها الأقمشة الحريرية المصنوعة فى كل من تنيس ودمياط ، ويعد موت الوزير الأفضل تبين أنه قد كان لديه ٩٠٠ رداء من الديباج، ٥٠٠ صندوق من منسوجات دمياط وتنيس . . . إلى ، انظر على سبيل المثال ( ٧٤ ص ٥١ – ٢٥ ، ٣٣ ، وأيضًا ١٣ ص ٢٦٥ ، ٢٨٦ ، وأيضًا ١٨ ص ٧٥ وأيضا ٢٧ ص ٧٠ ) .

ومضاعفة قوات الجيش أدت إلى زيادة الطلب على المنسوجات الخاصة بالخيام والمعسكرات والأعلام وأشرعة السفن وواجهات الصوارى .

أما عن تصنيع المعادن فقد كان يحتل المكانة الثانية بعد صناعة النسيج ، فالذهب والفضة لازمان لصناعة سك النقود ولإعداد الأدوات الخاصة بإظهار العظمة والأبهة مثل العقود والأساور والخواتم ، وأيضًا اللازمة لتزيين السرج والسيوف والكتب<sup>(٧)</sup> ، وكان هناك أيضاً استضدام واسع للأواني الفضية حيث يكثر الحديث عن تلك المصنوعات في مصادرنا (١٩) عند وصف ثروات الفاطميين .

أما صناعة النحاس والبرونز فكان من المعتاد إعداد حاجات ولوزام القصور منها وكانت تشكّل على هيئة طيور وحيوانات ، وعلى ما يبدو فإن هذه الصناعة كانت تتم بإدماج هاتين المادتين معًا<sup>(٩)</sup>.

وعلى الأغلب فإنهم كانوا يصنعون الأجراس من النحاس الأصفر للدواب والمطايا التى يركبونها ، ونجد لدى جينيز تنويها عن الحرفيين المتخصصين فى تبييض النحاس (أى جلاء صدئه) وجلفطته وصقله وتلميعه ، وهذه الأوانى النحاسية كان يتم تطعيمها غالباً بالذهب أو الفضة ، حيث كان فن تكفيت أو تطعيم هذه المعادن واسع الانتشار ، ففى العاصمة – القاهرة – كان هناك سوق خاص المشتغلين بهذه المهنة (٢٦ جـ٢ ص ١٠٥) (\*) ، وكانت هناك أيضا الصناعات التصديرية وصناعة الزجاج ، وكانوا يستخدمون أكسيد الرصاص فى الأعمال الطبية .

\* وحرفيوها كانوا يسمون بصناع الكُفت - المترجم عن المقريزي.

الحديد لم يكن موجودا في مصر ، وكميات الحديد القليلة التي كانت في مصر ، كان يتم استيرادها من صقلية والمغرب وأوروبا ، وكانت صناعة الحرير متمركزة في القاهرة ، وفي تنيس ، حيث كانوا يصنعون منه أدوات البناء والأدوات اللازمة للمنازل ، ومعظم الحدادين في المدن كانوا متخصصين في إعداد حدوات الأحصنة ، والسكاكين والملاعق ، وكان بينهم من كان متخصصا في إنتاج السكاكين المحدّبة للقصابين (الجزارين) ومنهم من كان متخصصا في صناعة الإبر أو أمواس الحلاقة أو المغارف . . . إلخ ( 27 ص ١٠٩ وأيضا ه ص ٩٧ ) وكان اليهود يمثلون أغلبية هؤلاء الحرفيين المشتغلين في صناعة هذه المعادن ، بالرغم من أنهم لم يكونوا محتكرين لها .

وينبغى الإشارة إلى صناعة العاج من أنياب الفيلة التى كانوا يستجلبونها من زنزبار ومن أفريقيا الوسطى ، وذلك لاستخدامه فى التطعيم والتكفيت وفى إعداد الشطرنجات والأحقاق الخاصة بالعطور ، وأيضا فى أعمال الموزاييك والفسيفساء (١٠٠ ص ١٧٣ – ١٧٥ ) .

وإجمالاً فإن تطور صناعة الزجاج والفرف قد بلغ مداه ، وكانت هذه الصناعة متمركزة في تنيس والفسطاط والفيوم والأشمونين والإسكندرية ، وهي المدن التي كانت مشهورة أيضاً بهذه الحرف في العصر البيزنطي ، وصناعة الزجاج كانت لازمة في تشييد القصور ، وكانت أيضا ضرورية لصناعة الفوانيس والمصابيح (١١) ، فقصور الخلفاء كانت حافلة بمنتجات في غاية الدقة مصنوعة من الزجاج ، وكانت المصنوعات الزجاجية تستخدم أيضاً في التجارة مع النوبيين كوسيلة التبادل بدلا من النقود ( ٥ صلاحة على النجاجية تستخدم أيضاً في التجارة مع النوبيين كوسيلة التبادل بدلا من النقود ( ١٥ سيأتي بعد ) ، أما البلور الجبلي ، فكانوا يصنعون منه الكؤوس والأقداح والأباريق والفناجيل والأحقاق والزجاجات الصغيرة . وفي خزائن الخلفاء ولدى الأعيان ، كان هناك الكثير من الأدوات البلورية : فبعد موت جوهر كان في خزائن الخلفاء ملى سبيل المثال الكثيري تم توزيع ١٨ ألفًا من مصنوعات الكريستال من خزائن الخلفاء ، كانت قيمتها تتراوح ما بين ثمانمائة وألف دينار ، وكانت تتضمن ٩٩ طستا كانت قيمتها تتراوح ما بين ثمانمائة وألف دينار ، وكانت تتضمن ٩٩ طستا وإبريقا (١٧) ، والكثير من هذه الأوعية ظل باقيا حتى بعد موت العاضد .

وكان اليهود يقومون بصناعة الزجاج أيضا، وبشكل مختصر جدا سنوضح ذلك، وكان اليهود يقومون بصناعة الزجاج أيضا، وبشكل مختصر عن السواحل الفلسطينية التاريخ على المراد المر

إذ إن كثيراً من هؤلاء كانوا يأتون إلى مصدر منحدرين من السواحل الفلسطينية واللبنانية (ما بين عكا وطرابلس) حيث كانت هذه الحرفة معروفة هناك منذ الأزمنة القديمة ( ٤٣ ص ٥١ ، ١٠٩ – ١١٠ ) أما صناعة الخزف فكانت فخر الحرف المصرية كلها في ذلك العصر ، وكانت على الأغلب بيضاء أو زرقاء اللون ، أو كانت خضراء أو ذات بريق معدني ، وكانت هذه الأواني والأوعية تستخدم لحفظ وتخزين العطور ، وللاغتسال والوضوء ، وأيضا لغسل اليدين قبل الأكل وبعده وكانت فيما يبدو يتم تصديرها أيضا إلى خارج البلاد .

أما الأوانى الفخارية المطلية بالميناء ، فكانت تصنع من الطمى النيلى ، وأفضل أنواع هذا الطمى أو الغرين كان فى مصر العليا عند أسوان ( ١١ ص ٢٦ ) ، وفى هذه الأوانى كانوا يحفظون الخل والعسل والسمن والمشروبات المختلفة ، وكان يتم إنتاجها ليس فى المدن فقط بل وأيضاً فى الأماكن القروية ، وناصر خسرو يكتب لنا أن «البقالين والعطارين وبائعى المردوات كانوا يعطون هذه الأوعية اللازمة لمن يبيعون ، وكانت مصنوعة من الزجاج أو الخارف للمشترين حتى لا يضطروا إلى حمل أوعية معهم » ( ٥ ص ١٢٥ ) ، وكان يقوم بهذه الصناعات الفخارية والخزفية متخصصون ، حيث كان لكل نوع من هذه الأوانى أسطى أو معلم ( أباريق ضيقة الحنك وليس لها بريوز – أطباق شفافة وكانت شبيهة بالخزف الصينى ، . . إلخ) ( ٣٤ ص ١١١ ) .

وهي فعلا كانت تصاكى أو تماثل الخزف الصينى بل وأيضا الزجاج والفخار ( ٢٦٨ ص ٨١ وما يليها ) .

ويدأت مصر أيضا في العصر الفاطمي ، صناعة الورق ، الذي كان في السابق يأتى عن طريق تبادل منتجات الحرف القديمة لصناعة اللفائف الورقية وأيضا ما كان يسمى بورق الرق(\*) .

واللفائف سرعان ما دخلت في الاستعمال ، أما ورق الرق فقد استمر يستخدم في نسخ الرسائل والمكاتبات ، ونسخ الكتب المقدسة المسيحية والإسلامية ، وعقود

<sup>\*</sup> ورق الرق : هو نوع قديم جدا من الورق - المترجم .

الزواج ووثائق تحرير العبيد . . . إلغ ( ٤٣ ص ١١٢ وأيضا ١١ ص ٦٦ ) ، وصاريتم تصنيع الورق من الألياف الكتانية المخلوطة بالياف القطن التي كانت تستورد أحياناً من سمرقند، وبالتوازي مع تطور إعداد وصناعة الورق ، ازدهر فن تجليد الكتب حيث كانوا يستخدمون في هذه الصناعة الجلد والديباج والحرير الأطلسي ، وهكذا ، فإن الهدية المقدمة من صلاح الدين إلى نور الدين في سنة ( ١١٧٧ – ١١٧٧ م ) تضمنت إلى جانب أشياء أخرى كثيرة ثلاثة مجلدات ، تم تغليفها بالأطلس الأزرق السماوي ، ووضعوا لها مغاليق ( أقفال ) على شكل إسطوانة ذهبية ، وأيضا عشرة مجلدات مغطاة بالديباج ذي اللون الفستقي وأحد هذه المجلدات كان له « مشبك » ذهبي ( ٢٩ ص ١٦٣ ) .

وكان لدى الفاطميين أيضا خزانة كبرى للكتب حيث كانت تتضمن ما لا يقل عن ستمائة ألف كتاب، وكان الخلفاء يستأجرون النساخ والكتبة لكى يقوموا بنسخ الكتب، ومنها تلك الكتب المنتجة في البلاد الأجنبية ، وهكذا استطاعوا أن يقتنوا ذخائر البلاد الأخرى من الكتب في نصف قرن ، وعلى منوال الخلفاء ، تابع الوزراء الاستفادة التامة من معارف الآخرين(١٢) ، ومعظم هذه الكتب كانت في خزانة القصر حيث تم نقلها في ما بعد عند المتتاح دار الحكمة في عهد الحاكم ، وسوف نتكلم عن الموضوع فيما بعد .

ولقد حدث تطور هام وبالغ في حرفة صناعة وبباغة الجلود بعد أن صار العمل بها منتشراً لأبلغ الصود ، حيث صارت هناك أنواع نادرة جدا من الجلود، التي يتم جلبها من إثيوبيا والنوبة ، وكانوا يصنعون منها الصنادل والنعال والخرائط الجغرافية وأيضا كان يتم نخرفتها، ويشكل رئيسي يصنعون منها السرج لدواب الخلفاء والأعيان ( ٥ ص ١١٢ ، ١٦٢ ) ، وفي خزائن القصر كانت هناك كميات هائلة من هذه السرج ، مصنوعة من الجلد ومطعمة بالذهب والفضة ، والبعض منها كانت تتراوح قيمته ما بين ألف إلى سبعة ألاف دينار ( ٦٦ حـ٢ ص ٩١ – ٩٢ ) ، ومن أنواع الجلود المحلية قاموا بإعداد الأنواع الرخيصة الثمن والأكياس والغرارات الجلدية المختلفة الخاصة بالأسفار طويلة المدي ، وصنعوا من الجلود أيضا قنينات لحفظ الخمور والسمن ، والقرب وزقاقات السقائين وصارت هذه الصناعة منتشرة حينئذ إلى المناعد المناعدة منتشرة حينئذ إلى

وقاموا بزراعة وتربية الأشجار ذات الأصل المحلى مثل أشجار السرو والأكاسيا والنبق والسيكامور ( الجزورين ) ، وحيث إن هذه الأنواع من الأشجار لم تكن تمتك درجة كافية من الصلابة ، مما اضطرهم إلى استيراد الأنواع اللازمة من فينيسيا وكرواتيا ودلماسيا (\*) وسوريا وأسيا المسغرى وذلك مثل ( أشجار السنديان والأرز اللبناني وأشجار الصنوبر ) ، ومن السودان أشجار الأبنوس ، ومن الهند أشجار الساج وأشجار الصندل ، وصنعوا من الأشجار ذات الأصل المحلى قباب الأبنية والأبواب والمقابر والمحاريب وجنوع العواميد ، وعادة ما كانوا يقومون بتزيينها وزخرفتها بالرسوم المختلفة لمشاهد المعارك القتالية والصيد . . . إلغ ، ومن هذه الأشجار المحلية أيضاً كانوا يقيمون هياكل المراكب ، وينجرون الأثاث وأنوات رفع الما ( مثل الشادوف والساقية – المترجم ) والطواحين والمحاريث والمعاصر والمكابس وأنوال النسيج وغير ذلك من الأدوات اللازمة للإنتاج ( ٢٩ ص ١٧٠ ) .

وصناعة البناء أيضا تطورت بعد إنشاء القاهرة ، فقد سعى جوهر لحماية هذه العاصمة الجديدة من القرامطة الذين كانوا يحاصرون القاهرة ، وذلك ببناء الأسوار العريضة ، ذات الدعامات القوية التى كانت تتسع لاثنين من الضيل ، وفي عهد بدر الجمالي الذي سمح بالإقامة للمحاربين في القاهرة ( وهم كانوا يقيمون قبل ذلك في الفسطاط ) تم إنشاء أسوار جديدة وإقامة البوابات الثلاث (\*\*) المعروفة بواسطة البنائين الذين كان يقودهم معلمون بيزنطيون موفدون إلى هذا الوزير من إديس (\*\*\*) وتم أيضاً تشييد العديد من المساجد الجديدة في مدينة القاهرة في عهد الفاطميين وأيضا تم تعمير وتجديد المساجد الجديدة ، وعلاوة على هذا فإن عمارتهم كانت لها خصوصيتها ( حيث كانت أساسا تستخدم الحجارة والأقواس أو العقود ذات النمط خصوصيتها ( حيث كانت أساسا تستخدم الحجارة والأقواس أو العقود ذات النمط في المسيحي بشكل عام ) ثم إنهم أقاموا الأضرحة والأبراج والقصور والحمامات والأسواق المسقوفة المعروفة بالقيساريات، وظلت المادة الأساسية المستخدمة في البناء عندهم هي « الطوب الذي » وكان لديهم أيضا الحرفيون نوو التخصص الدقيق ،

<sup>\*</sup> دلماسية : إقليم تاريخي في غرب البلقان - المترجم ،

<sup>\*\*</sup> البوابات الثلاث للقاهرة هي باب الفتوح ، وباب النصر ، وباب زويلة . - المترجم .

<sup>\*\*\*</sup> إديس : مدينة هى جنوب بلاد ما بين النهرين وكانت عاصمة للمملكة التي حكمت من ١٣٢ قم إلى ٢١٦ م في عهد الإمبراطور الروماني كاركالا وأصبحت مستعمرة رومانية - المترجم .

فكان لديهم الحرفيون المتازون فى نقش الجدران ، والحرفيون المختصون فى تبليط الأرضيات ، وأيضا كان هناك المحارجية أو الجصاصون ، ومن يقومون بتكسية الجدران بالرخام ( الرخامون ) ثم كان هناك أيضا صانعو الأفران والمواقد ، والرسامون المزخرفون ( النقاشون ) ، والمساحون ، وخراطو الخشب ، وصانعو الصناديق ( الصنادقية ) وصانعوا الأقفال ، . . إلخ ( 27 ص ١١٣ ) (١٠٠) .

والاحتياجات الحكومية هي التي مهدت السبيل لهذا التقدم الهائل في صناعة السفن أيضا ، ففي عهد العزيز تم تشييد ترسانة لبناء السفن في مدينة الفسطاط ، حيث تم صناعة ستمائة سفينة ( ٦٦ حـ ٢ ص ١٩٥ – ١٩٦ ) (١٦) وكانت هناك أيضا مراكز لصناعة السفن في كل من الإسكندرية ودمياط اللتين ظلتا كما كانتا عليه ، وسنفن الأسطول الحربي الفاطمي كانت كثيرة وظلت كذلك حتى نهاية حكمهم ، وفقط عندما استولى الصليبيون على بلبيس وكان في عزمهم الوصول إلى القاهرة ، قام شاور بإصراق ميناء الفسطاط ، وبإحراق مراكب الأسطول حتى لا تقع في أيدى الأعداء (٦٦ حد ٢ ص ١٩٣ - ١٩٤ ) وقد تم أيضًا بناء الكثير من السفن والمراكب التجارية ، والتي كانوا يبيعونها أحيانا لشخصيات مستقلة ، واكن معظمها كان في ملكية الحكومة ( أو الخليفة وذلك لأن الحكومة تختلف تماماً عن المقصود هنا ) ، وطبقا لما كتبه ناصر خسرو « كان لدى السلطان المستنصر إحدى وعشرون سفينة ، وقد عُمل لها حوض خاص قرب القصر، في اتساع ميدانين أو ثلاثة ، وطول كل سفينة منها خمسون ذراعاً وعرضها عشرون ذراعاً ، وكلها مزينة بالذهب والفضة والجواهر والديباج . . وهذه السفن كلها مربوطة في الحوض كالبغال في الإسطبل » ( ٥ ص ١١٨ ) ويخبرنا أيضا أن في مدينة تنيس « يرابط حولها ألف سفينة دائما ، منها ما هو التجار\* وكثير منها للسلطان» ( ٥ ص ٩٦ ) .

وكان إنتاج المواد الغذائية بغرض عرضها البيع في المدن الكبيرة منتشرا جداً ، وكان يتسم أيضا بالتخصص الدقيق ، وفي وثائق جينيز كان يوجد بين هؤلاء الحرفيين

\* وردت عند المؤلفة ( منها ماهو للأقباط ) .. أما النسخة التى تحت يدنا وهى ترجمة يحيى الخشاب فالمكتوب بها ( منها ماهو للتجار) ومن الجائز أن النسخة التى رجعت إليها المؤلفة تختلف . أو أنها رجعت للأصل الفارسى أو أن الخطأ راجع إلى تشابه الكلمتين فى الروسية - المترجم .

الموجودين بالعاصمة ؛ الخبازون والقصابون الصغار ، ويانعو اللحوم . .. إلغ ( ٤٣ ص ١١٣ – ١١٥ ) .

وكان من المكن شراء الدقيق والخبز والكثير من أطباق الطعام الجاهزة من الأسواق مباشرة، وكانوا يصنعون نوعا رخيصا من زيت الزيتون ، حيث كانت أشجاره متوافرة في البلاد كلها وخاصة في ضواحي الإسكندرية والفيوم (١٧) ، أما الأنواع المتازة من زيت الزيتون فكان يتم استحضارها من سوريا وشمال وغرب إفريقيا ، وكان الزيتون يستخدم في إعداد الصابون وتجهيزه بالفسطاط والإسكندرية وأحيانا كان يتم جلب الصابون من سوريا ( ٦٦ حـ١ ص ٢٢٤ ) وكانت هناك أنواع أخرى من الزيوت ، تستخرج من السمسم ، وكانت قليلة الاستخدام في مصر ، وأحيانا كان يتم استيراده ، واشتهرت مصر أيضا بزيت البلسم حيث كانوا يستخدمونه بشكل خاص في الطب وفي الروائح العطرية (١٨) .

وانتشرت أيضا في العصر الفاطمي صناعة الخمور ، حيث كانوا يعدون النبيذ الكرمي في الفسطاط والقاهرة والإسكندرية ، وفي بعض القري كانوا يقومون باستقطار المشروبات الكحولية من خمير القمع والشعير ( ٢٩٠ ص ١٧٣ وأيضا ٥٣ حـ ١ ص ١٤٩ - ١٥٤ ) .

والحاكم منطلقا من نظرة دينية ضيقة قام بتحريم الخمور في ( ١٠١١ م ) وأيضا حرم بيع الزبيب والعنب ، كما أمر بتقليع أشجار اللوز وإلقائها تحت أرجل الثيران ، وأمر بحرث الأراضى التي كانت مزروعة بالكروم ، علاوة على أنه قد أمر بإلقاء خمسة آلاف جرة من العسل الأسود في النيل بعد أن أمر بالاستيلاء عليها من المحلات ، لأنه كان يخشى أن يتم استخدامها في صناعة الخمور .

وناصد خسرو يكتب عن الحاكم فيقول « ولا أحد منهم كان يجرؤ على شرب الخمر ، ولا كانوا يشربون الفقاع (البوظة – المترجم) – فقد قبل إنه مسكر ، فهو محرم » انظر على سبيل المثال (٥ ص ١٠٩ وأيضا ٧٤ ص ٢٥ وأيضا ١٣ حـ ١ ص ٣٧٩ وأيضا ١٣ ص ١٨٣ ) .

\* هذه ليست نظرة دينية ضيقة ، حيث إن الدين الاسلامي ذاته له رأى خاص في تحريم شرب الخمر – المترجم .

غير أن مثل هذه الأعمال وما يماثلها ، من المستحيل أن تعتبر أساساً لاستنتاج أن الفاطميين احتكروا صناعة السكر (كما يفترض على سبيل المثال «ج . ماتسويل») ( ٢٠٧ ص ١٧١) وعن مناقشة هذه القضية انظر (٢٩١ ص ٢٧١) .

وصناعة السكر في العصر الفاطمي نمت وازدهرت ، حيث كان ذلك مرتبطا إلى حد ما بإقامة الأعياد والاحتفالات التي كان يقوم بها القصر في ذلك الوقت .

وفي عهد العزيز تم إنشاء مستودع خاص السكر والحاويات الأخرى يسمى «دار الفطر» ( ٢٦ ح ١ ص ١٢٥ ) ، وفي المسادر كشير من الكتابات عن توزيع الحاوى بمناسبة رأس السنة الجديدة ، ويوم عيد مواد النبي ، ويوم افتتاح القناة ( يقصد قناة أبو المنجا – المترجم ) . . . إنغ ، « يقال إن راتب السكر في ذلك اليوم الذي ينصب فيه مائدة السلطان خمسون ألف مَن (\*) ، وقد رأيت على المائدة شجرة أعدت الزينة تشبه شجرة النرنج (\*\*) ، كل غصونها وأوراقها وثمارها مصنوعة من السكر ، ومن تحتها ألف صورة وتمثال مصنوعة كلها من السكر أيضا »(١٠) هكذا كتب ناصر خسرو ( ٥ ص ١٢٩ ) .

ورخاء مصر ومكانتها الدولية قد جذبا إليها العديد من حرفيى البلدان الأخرى وقد سبق الكلام عن هجرة يهود من الدولة البيزنطية ، ومن وثائق جينيز يتضح أن من بين المستغلين بالفسطاط كان هناك عدد من الرومانيين ، أحدهم كان صانع قراء وشخص آخر كان يقوم بصناعة الأحذية الأسبانية الشهيرة ( بالسابوجنيك ) وكان هناك أيضا الإسكافيون ومن يقومون أيضا بصناعة الجلود وكانوا قادمين من تقليس (\*\*\*) وهناك حرفيون أيضا كانوا قادمين من صور وبيت المقدس ، ودمشق والمهدية (\*\*\*\*).

المن : مقياس الوزن يقارب الكيلو جرام - المترجم .

<sup>\*\*</sup> النرنج : نوع من الموالح - المترجم .

<sup>\*\*\*</sup> تقليس: مدينة في بوهيميا - المترجم.

<sup>\*\*\*\*</sup> المهدية : مدينة في تونس أقامها المهدى تقع على نتوء في البحر المتوسط -- المترجم .

أما عن الهجرة من بلاد الشرق ، فمن الواضح أن كثيراً من الحرفيين في العصر الفاطمي في مصر كانوا يحملون أسماء فارسية ( ٤٣ ص ٤٩ – ٥٠ ) .

ومصر فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر كانت غاية مبتغاة لكبار الحرفيين من السوريين والفلسطينيين المتخصصين فى أعمال الزجاج وفى صناعة منسوجات الحرير، وهناك خطاب من حرفيين يهود يتضمن شكوى من مزاحمة الأجانب ومنافستهم ( ٤٣ ص ٥١ ، ٨٥ ) (٢٠) وهذا الوضع يبدو واضحاً تماما إذا ما عرفنا أن المعارك الحربية فى سوريا كانت متواصلة

## ٢- تنظيم الحرف

والورش الحكومية المسماة « دار الطراز » هى التى لعبت الدور الأساسى فى صناعة النسيج في العصر الفاطمي ( وفي أضيق الحدود في نصفه الأول ) .

وكانت هذه الورش موجودة في القاهرة والإسكندرية ودبيق وتنيس وقيس، ودمياط وشطا ، بل وفي كثير من مدن مصر الأخرى بل والقرى أيضا ، وعند ناصر خسرو نجد بعض الأسطر التي تتعلق « بالطراز » في تنيس ودمياط « وينسج بتنيس القصب الملون من عمامات ووقايات ومما يلبس النساء ولا يُنسج هذا القصب في جهة غير تنيس ، والأبيض منه ينسج في دمياط ، وما يُنسج منه في مصانع السلطان لا يباع ولا يعطى لأحد، وبتنيس صناع مختصون بنسيج ( هكذا ) ملابس السلطان ، وقد سمعت أن عاملا نسج عمامة السلطان ، فأمر له بخمسمائة دينار ذهب مغربي ، وقد رأيت هذه العمامة ، ويقال إنها تساوى أربعة آلاف دينار مغربي» ( ٥ ص ٥٠ ) .

أما عن القماش المقصب والبوقلمون فيكتب ناصر خسرو أيضا أن هذه الأقمشة تصنع خصيصا السلطان «السلطان يدفع ثمنه كاملا ، بحيث يعمل الصناع برضاهم السلطان ، لا كما في البلاد الأخرى ، حيث يفرض الديوان والسلطان السخرة على الصناع » ( ٥ ص ٩٧ ) (٢١) .

وفى ورش الخلفاء هذه كانوا يصنعون المنسوجات والثياب ذات الجودة العالية بشكل خاص، وهم لم يكونوا يقومون بتوزيعها بانتظام على الجنود والموظفين ، طالما

كان الخلفاء أو المقربون منهم في حاجة إليها ، وكانت هذه الورش أيضا تقوم بإنتاج الكسوة الخاصة بالكعبة ، وكان قسم غير قليل من هذه المنتجات يتم تصديره إلى خارج مصر .

وكان هناك « العريف » الذى يترأس كل ورشة من هذه الورش مع مساعديه . (٤٠)(٢) وكانت الإدارة الرئيسية لهذه الورش موجودة فى القاهرة ، حيث يتم تحديد الكميات المطلوبة من الإنتاج لكل ورشة ، وأيضا تحديد رواتب الحرفيين ، وتحديد المواد الضرورية لعمل الحرفيين ، فمن الواضح أن الحرفيين لم يكونوا مالكين لأى وسائل إنتاج (٢٣).

وفى عهد الوزير الأفضل ، بلغت احتياجات الإدارة من الفزانة الحكومية واحدا وثلاثين ألف دينار ، ولكن هذا الرقم عند ابن مأمون البطائحى ثلاثة وأربعون ألف دينار وفى عهد الخليفة الآمر صارت جملة هذه المبالغ مدهشة اللغاية ( ٢٦هـ مس ١٤٦٥) وكان رئيس هذه الإدارة يحوز ثقة الخليفة الخاصة ، وكان مديرو هذه الورش يخضعون له بشكل مباشر ، وكان يعين من ينوب عنه في الإشراف على هذه الورش واضعا تحت تصرفه عددا من المراكب ( ٢٦هـ صد ٥٤) (٤٢).

ومن المكن الافتراض أن مثل هذه الورش المعروفة بالطراز قد امتلكت حق توريث هذه الحرفة بالإكراه وذلك لضمان تبعية العاملين لكل ورشة .(٢٥)

وعلاوة على ذلك فإن الحرفيين الذين يعملون فى مخازن الخليفة أوفى دار الطراز التى تم التنويه بها أو دار الكسوة أو دار الديباج أو خزائن السجاجيد أو مخازن الأسلحة ، ظلت أعدادهم تتزايد ، حتى إنه قد صار عدد من يعملون فى أحد هذه المخازن التى تم تشييدها فى عهد الظافر ثلاثة آلاف حرفى (٢٦).

وكانت هذه الورش التابعة الخليفة تستخدم العبيد الأسرى في العمل ، فكما هو واضع من المثال الوارد في مؤلف ابن الطوير ، حيث يدور الحديث عن حكم الأمر ، «فإذا قدم الأسطول ، فرج الخليفة أيضا إلى منظرة المقس ( مكان في شواطئ الفسطاط – المترجم) وجلس فيها للقائه ، وقدم الأسطول مرة بألف وخمسمائة أسير ، وكانت العادة أن الأسرى ينزل بهم في المناخ ( مكان في الفسطاط ) وتضاف الرجال إلى من فيه من الأسرى ، ويُمضى بالنساء والأطفال إلى القصر بعد أن يعُطى منهم

الوزير طائفة ، ويفرق مابقى من النساء على الجهات والأقارب فيستخدموهن ويربونهن حتى يتقنُّ الصنائع ، ويدفع الصغار من الأسرى إلى الأستاذين فيربونهم ويتعلمون الكتابة والرماية ... » (٦٦ حـ صـ ١٩٣) (٢٧).

كانت هناك ورش غير مركزية إلى جانب هذه الورش المركزية ، حيث كان يعمل بها الحرفيون لأنفسهم فى بيوتهم ، وطبقا للمعتاد فى هذا الوقت ، كانت النساء تقمن بأعمال الغزل ، أما النسيج والخياطة فكان من نصيب الرجال (٤٣ صد ١٢٧ – ١٢٨) وكانوا يمتلكون وسائل إنتاجهم الخاصة ، ولكنهم كان يتسلمون من موظفى الحكومة المواد الخام ، على أن يسلموها سلعا حسب الطلب وذلك فى مقابل مكافأتهم . (٢٨)

ومن المحتمل أن يكون مثل هذا النوع من الحرف هو ما يعنيه المقريزى بقوله « إن المنات من الناس ينفِّذون في القرى ما يطلبه منهم رئيس إدارة الطراز » (٦٦هـ ص ٤٨٩) .

وعن إجراءات تصريف المنتجات المختلفة ادار الطراز فى شطا ، فإن المقدسى يخبرنا « وأما ما يتعلق بالملابس الشطوية ، فإن القبط لا يمكنهم أن يقوموا بنسج أى نوع منها لأنها كانت تختم بالأختام السلطانية ، وأيضا لم يكن من المسموح لهم أن يبيعوها من خلال السماسرة لأى أحد أو فى الأسواق مباشرة كصفقة يتم الاتفاق عليها » (٢٩)

وموظف السلطان كان يقوم بتسجيل البضائع التى تباع فى سجلاته (٣٠ صـ ٢١٣) غير أن تماثل أدوات الإنتاج فى صناعة النسيج فى العصر الفاطمى ، يعتبر معبرا عن « الطلب الواحد » أو الزبون الواحد وهو المتمثل فى بلاط الخليفة الذى كانت له السيطرة التامة على الحرف التابعة للقطاع الحكومى (١١٠ صـ ١٢٧).

والحرفيون كانوا يدفعون للحكومة ضرائب كثيرة ، فابن حوقل ومن بعده المقريزى وابن دقماق ( في القرن الخامس عشر ) يخبروننا أن يعقوب بن كلس قد استأصل صناعة النسيج من تنيس ودمياط لفرضه الضرائب والمكوس الباهظة على الحرفيين (١٥ صـ١٥٣ وأيضا ٦٦ حـ١ صـ١٥٧ وأيضا ٢٦٩ صـ٩٤ ).(٢١)

وراشد البراوى يعتقد بحق أن المقريزى يبالغ هنا إلى أبعد الحدود ، لأنه دائما يقف ضد كل أنواع المكوس ( ويسميها ابتزاز الأموال ) ، وأنه يثنى على أولئك الخلفاء والسلاطين الذين يقلصون من جمع هذه الضرائب والمكوس أو يلغونها نهائيا .

والحقيقة التي يقدمها راشد البراوي توازي من ناحية بين ما يقوله المقريزي وابن جبير ( وهو رحالة أسباني\* كان متواجدا في مصر في ثمانينيات القرن الثاني عشر ، وكان قريبا من المقريزي في وجهات نظره ) ومن ناحية أخرى بين أيديولوجيي البرجوازية الفرنسية في القرن الثامن عشر ( خاصة عميد الفزيوقراطيين فرانسوا كيني(\*\*)) بشعاراتهم عن التجارة الحرة، وهي حقيقة شعارات لا تتفق مع الواقع التاريخي (۲۹۱ صــ ۱٤٥).

وعن مدى فظاعة هذه الضرائب فى تلك المدن كتب مؤلفون آخرون منهم المقدسى ، وناصد خسرو والنابلسى ( فى القرن الثالث عشر ) (٢٤) . وأخبارهم تتعلق بأزمان مختلفة وهم يقدمونها بصورة عامة ، ويظل فيها مقدار التطويق الضرائبى غير معروف بشكل موضوعى ( عند ناصر خسرو والنابلسى ) غير أن الزعم باستئصال حرفة النسيج فى تلك المدن لم نستدل عليه عندهم (٢٥)

أما ما يتعلق بالحرف الأخرى ، مثل المصانع الكبرى المقامة لإنتاج السكر أو مصانع إنتاج الورق ، فإننا لا نجد عنها تفصيلات أكثر من أن المركز الرئيس لصناعة السكر كان موجودا بالفسطاط، وأن هذه المصانع كانت تخص الخليفة (٢٥٧ صـ١٩٨) وأيضا (٥٥ صـ١٢١) ، وكانت هذاك أيضا مصانع خاصة كبرى لصناعة السكر تستخدم رأسمالا متداولا يتجاوز ماقيمته ألف دينار أحيانا (٢٧).

وفى ورش إنت بن فطبقا لما يؤكده جويتن – فإن السبب فى سيادة الإنتاج الكبير فى هذه الصناعة فى مصر ، يعود إلى أن حكامها المحليين ونوابهم كانوا يدركون الأسرار الصينية فى فن صناعة الورق، شانهم فى ذلك شأن البلاد الإسلامية الأخرى ، ولذا فإنهم قد صاروا هم المراقبون والمشرفون على تشييد الورش الكبرى لهذه الصناعة ، ( وطبقا لوثائق جينين فإن أنواع الورق المختلفة تبدو بأسمائها تماما فى القرن الثانى عشر (٢٨) ) والمركز الرئيس اصناعة الورق وإعداده كان موجودا أيضا فى الفسطاط .

<sup>\*</sup> في الأنبيات العربية يطلقون عليه الرحالة الانداسي ولكننا آثرنا الالتزام بالنص حيث إن الأنداس كانت إقليما في أسبانيا - المترجم.

<sup>\*\*</sup> الفزيرةراطيون: هم أتباع المذهب الفزيوقراطى فى الاقتصاد السياسى ، وهو مذهب نشأ في فرنسا فى القرن الثامن عشر، وقال أصحابه بحرية الصناعة والتجارة ، وأن الأرض هى مصدر الثروة كلها -- المترجم .

ويصرف النظر عن وجود مشروعات كبرى بهذه الحرفة ، فإنها بالمقارنة مع الحرف الأخرى لم تكن دائما مختلفة عنها ، فالحرفيون المنتجون للورق غالبا ما كانوا هم أنفسهم الذين يقومون بتدوين المؤلفات عليه ، وهم الذين يقومون بتجليد الكتب وبيعها ، وأيضا يبيعون الأقلام والأحبار (٤٣ صـ١٩١) (٢٩) . وإلى جانب هذا ، هناك حقائق عن وجود متخصصين في التجليد ، وناسخي كتب منحدرين إلى مصر من أوروبا . انظر (٤٣ صـ١٥) كان هناك تضامن وتعاون ضروريان وطبيعيان بين الحرفيين المستقلين في أعمال البناء وأحيانا كان القهر المباشر يبدو جليا ، فابن مأمون البطائحي يحكى عن حادث في القاهرة (١١٢٧ – ١١٢٣ م) يتعلق برجل غني يقال له الملك جعفر ، حيث أراد هذا أن يبني جامعا ، ومن أجل ذلك أمر باختطاف الناس من الشوارع وإجبارهم على أداء القسم أمامه بالعمل في هذا الجامع ، ثم بعد ذلك يقيدونهم ويستخدمونهم في بناء هذا الجامع دون أي أجر ، ومنذ بداية إنشاء هذا المسجد لم يشتغل فيه إلا هؤلاء المقيدون المخدوعون (٦٦ حـ٢ صـ٤١) – ( في الأصل المسجد لم يشتغل فيه إلا هؤلاء المقيدون المخدوعون (٦٦ حـ٢ صـ٤١) – ( في الأصل

ويبدو أن الحرف الأخرى ، ظل إنتاجها قليلا وفرديا حيث كان حرفيوها مالكى لأدرات إنتاجها « والحرفى بدون أدوات لايساوى شيئا » هكذا يقول المثل الشائع ( ٤٣ صده ٨) .

وكان الصرفى عادة يكدح فى ورشته هو وأولاده وزوجته ، موظفًا كل أدواته المتواضعة فى خاماته من أجل الإنتاج ( ٤٣ صد٨ ، ٤٣٤ ) . وكان هدف هذا الإنتاج هو خلق القيمة الاستهلاكية والمعاونة اللازمة لطائفته فى شئون الحياة . انظر (٩٦ صد٤٢ وأيضا ٢٠١ صد٤٤ ).(١٠)

وبموازنة ماجاء فى « كتاب إبارخ البيزنطى » ، من معلومات عن وجود «اتحادات» حرفية تجارية فى الفترة من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر ، تضم كل الأهالى الكادحين فى كافة المدن المصرية ، وعن ازدهار هذه الاتحادات فى عصر

<sup>\*</sup> في نفس الصفحة من نفس المدر يسجل المقريزي أنه قد قرأ البيتين التاليين مكتوبين على هذا المسجد

بنى مسجدا لله من غير حلِّه ن وكان بحمد الله غير موفق

كمطعمة الأيتام من كد فرجها .: لك الويل لا تزنى ولا تتصدقى - المترجم

الماليك الشراكسة، مع بعض الأخبار المتواضعة في مصادرنا ، نستطيع أن نفترض وجود ملامح خاصة للإقطاع والتنظيمات الحرفية (الورش والطوائف الحرفية) في زمن الفاطميين .(١١)

وهذه الاتحادات المهنية استطاعت أن تكون ، في نفس الوقت – إقليمية ومحلية – أي طبقا للحارة أو الحي أو الربع أو السوق ، زد على هذا أن مكان إعداد المصنوعات عادة ما كان يستخدم مقرا التسويق والتصريف . وهكذا فإن الفسطاط كان بها في ذلك الوقت أسواق للفطائر وأسواق للحم المشوى ، وإلى جانبهم خراطون وسبّاكون ... إلى (٢٦حـ٢ صـ١٩٨ - ٢٠٢) علاوة على انتشار ما يسمى العمل تلبية للطلب ، إلى جانب أن الزبون كان يقدم المواد الخام (٣٦ صـ٨٦ - ٩٠) ومن المكن أيضا أن هذه المنظمات كانت تنقسم طبقا للسمات الدينية أو العصبية (٣٦ صـ٨٥ – ٨٦) (٢٠١).

وطبقا لما يقوله المقريزى (٤٤) فإن واحدا من هؤلاء الحرفيين كان يترأسهم وكان يسمى « الشيخ » أو العريف والمصادر المتأخرة تقول إن هؤلاء الشيوخ كانوا يختارون في اجتماع عام من أعضاء الورشة وذلك لفطنتهم وسعة إدراكهم ( ١٥٤ صـ١١). وطالما أننا نجد لدى المقريزي أن المحتسب يقوم بعزل الشيخ المخطئ فإن هذا يجعلنا نعتقد أن المحتسب هو الذي كان يقوم بتعيينه في العصر الفاطمي ، وأن نظام الاختيار هذا قد كف عن الوجود ، وحتى القرن السابع عشر ظل الشيخ الرئيس هذا موجودا في ورش القاهرة (١٥٤ صـ٢٢ وأيضا ٤٢ صـ١٨). ويتضح من هذه الأقوال أيضا أن المحافظة على ثبات الأسعار كان واحدا من مهام شيخ الحرفيين .

وهكذا فإن الحرفيين العاملين في النسيج ، كانوا يدفعون للحكومة ضرائب كثيرة فطبقا لما يقدمه «أ . بير» من معلومات عن توزيع المبلغ الإجمالي للضريبة على أعضاء الاتحادات ، وعن طريقة جمع هذه المبالغ ، من الممكن أن نعتقد أن توزيع وجمع هذه المبالغ كان أيضا من اختصاص شيوخ هذه التنظيمات في العصر الفاطمي (١٥٤ مسالم كان أيضا من اختصاص شيوخ هذه التنظيمات في العصر الفاطمي (١٥٤ عسر) ما كانوا مسيحيين أو يهودا . ( هؤلاء الذين كانوا عادة يسمون أهل الذمة ، بما يعني كانوا مسيحيين أو يهودا . ( هؤلاء الذين كانوا عادة يسمون أهل الذمة ، بما يعني أنهم يعيشون تحت سيطرة المجتمع الإسلامي ). ولذلك كانوا يدفعون – ما سبق التنويه عنه – ( ضريبة الروس أو مايسمي بالجزية ) (١٤١). وعلى ما يبدو فإن تنفيذ هذه الواجبات تجاه السلطات ، وتقديم الخبرات الحرفية ، والمحافظة على الأسعار ، كانت من بين المهمات المحددة سلفا لهذه الاتحادات الفاطمية .

وكانت هناك أشكال للتضامن والتعاون منتشرة بين الحرفيين (كالجمعيات والروابط) وكان هناك انتشار واسع لما يمكن أن نسميه « بالعقود » بين عدد من الحرفيين من المكن أن يصل إلى خمسة أفراد ، والتي صارت فيها أدوات العمل ملكية مشتركة ، والأرباح والخسائر يتم توزيعها بينهم بالتساوى . وهدف هذه الروابط أو السعى لتأسيس احتكار (طبقا النوع الحرفة) ، وأحيانا كانت هذه الروابط أو الجمعيات تندمج في أشكال أكبر، ففي إحدى الوثائق يدور الحديث عن أن أعضاء جمعية لإنتاج الحرير ( من المحلة ) قد افتتحوا مستودعا لهم في الفسطاط، إلى جانب تلك المستودعات الخاصة بجمعيات العاصمة. وهذا قد أدى بدوره إلى خفض الأسعار ، مما جعل حرفيي الفسطاط يرتعبون ، ويسرعون في عقد الاتفاقيات مع جمعية المحلة بغرض ضمها إليهم لكى تكون في كل مدينة رابطة واحدة فقط (٢٣ ص٨٨ )(١٤٧).

وفى حالات أخرى ، كأن هناك الحرفى الذى يمتلك وسائل إنتاج ضعيفة أو لا يمتكلها بشكل عام ولكنه كان يسعى لعقد اتفاق مع واحد أو أكثر يكون من الزملاء ميسورى الحال سواء كان من حرفته أو من الأغراب عنها ، ولكنه فقط يستطيع أن يمده بوسائل إنتاج مناسبة (٤٣ صـ٨٧) . والمال المستثمر (على شكل وديعة) ، يختلف حسب نصيب كل واحد منهم في أدوات الإنتاج والنقود المستخدمين في العمل ، وتحكى وثائق جينيز عن هذا التضامن مشيرة إلى عدد المساهمين ، وتوضيح وقحكى وثائق جينيز عن هذا التضامن مشيرة إلى عدد المساهمين ، وتوضيح والخسائر (٨٤) . وعلى ما يبدو فإن هذا التضامن استطاع أن يتواجد في نطاق تنظيمات الورش .

وإلى جانب تحصيل الضرائب ، فإن العمل الإضافي للحرفيين والتجار كانت تستحوز عليه الحكومة أو أعيان المدن عن طريق ريع تأجير الورش ، والاستثمارات التجارية والمستودعات ، وهذه الأوضاع في استثمار الأموال كانت معروفة جيدا في الأزمنة القديمة في مصر ، فمن بين الملكيات العقارية المدينية المستنصر ، نجد عند ناصر خسرو تلك الكلمات الشهيرة « وقدرت أن في القاهرة مالا يقل عن عشرين ألف دكًان ، كانت كلها ملك السلطان ، وكثير منها يؤجر بعشرة دنانير مغربية في الشهر وليس بينها ما تقل أجرته عن دينارين ، أما الأربطة ( العنابر – المترجم ) والحمامات والأبنية الأخرى فكثيرة لا يحدها الحصر وكلها ملك السلطان ، إذ ليس لأحد أن يملك

عقارا أو بيتا غير المنازل ، وما يكون قد بناه الفرد لنفسه ، وسمعت أن السلطان ثمانية ألف بيت في القاهرة ومصر ، وأنه يؤجرها ويحصل أجرتها كل شهر ، يؤجرونها للناس برغبتهم ، ثم يتقاضون الأجر ، فلا يجبر شخص على شئ » (٥ صـ١٠٧)(٤٩).

أما في زمن الشدة العظمى ، فإن المستنصر علاوة على ما كان لديه في الخزائن- وطبقا لما يقوله ابن إياس - قد باع عشرين ألف منزل كان يمتلكها (٧٤ صـ٦١)(٠٠).

والمشروعات الدينية تحولت إلى عقارات مدينية لمالكيها ، مثلما كان ملحقا بالجامع الأزهر ويعض المساجد الأخرى في القاهرة – على هيئة أوقاف – موهوبة من الحاكم بأمر الله لدار الحكمة ، (أسواق مسقوفة لبيع الصوف وأربعة محلات ومخزن للمحصولات الزراعية ، وبعض المنازل) (٢٩٣ صـ٣٣١).

ومن المكن أن يكون توظيف الأموال في التجارة ، طبقا لمرسوم الحافظ في (١٩٣٤م) نوعا من الاستثمارات التي تم التنويه عنها لملكية ديرسانت كاترين في الفسطاط وتنيس ودمياط والإسكندرية وفي أماكن أخرى (٥٥ صد ٤٦ - ٥٠ ).

وفى مصادرنا - وخاصة فى وثائق جينيز - مايشهد على عدم وجود تمايزات اجتماعية أو اقتصادية هائلة بدرجة ما بين الصرفيين (٤٣ صـ٨٩ - ٩٠). والعمل المأجود فى الحرف كان موجودا فى أضيق العدود بين أعضاء الجماعات اليهودية ، نوى الوضع المهين والمماثل لأوضاع العبيد ، لأنه يفترض أن يكون مرتبطا بشخص أخر ومن أجل المناثل لانتشار ، وأجود العمل فى تلك القرون ظلت مستقرة وتتراوح مابين ٥ ، ١ - ٣ درهم أجرا يوميا للعمل العادى (غير الفنى) أو العمل غير الدقيق ، أما عمل أصحاب الخبرة من الصرفيين فكان يتراوح مابين ٤ - ٧ دراهم (٤٣ صد ٩٠ ، ٩٩ ، ٩٠ ).

وفي ختام هذا القسم المختصر نود أن نوجه الاهتمام إلى القضية ذات الرؤية المزدوجة عند راشد البراوى ، فهذا العالم منطلقا من أن أسس هذه الروابط أو الجمعيات الحرفية المصرية في العصر الفاطمي كانت موجودة في العصر البيزنطي ، وأن ذلك راجع إلى تأثير الحضارة الرومانية ، وأذا فإنه يؤكد أن الورش البيزنطية بعد الغزو العربي ، لم تظل موجودة فقط . بل إنها تطورت إلى الحد الذي جعل بينها نوعا من الورش لم تكن موجودة قبل ذلك لتنفيذ مهمات اجتماعية واقتصادية محددة (٢٩١) .

أما ما يخص الجانب الأول لجدلية أو قضية البراوى هذه ، فإننا من الضرورى أن ناخذ بعين الاعتبار وجود تشابهات كثيرة فى تطور المؤسسات الاجتماعية فى مصر الفاطمية وبيزنطة على امتداد الفترة من القرن العاشر وحتى الثانى عشر . وإمكانيات التأثير البيزنطى داخل الحرف المصرية كانت موجودة فى التراث المتواصل على امتداد القرون ، وعلى الأخص تلك الجذور التاريخية العميقة الروابط أو الجمعيات والاتحادات الحرفية . انظر على سبيل المثال ( ١٣٣ صـ١٩)

وأما ما يتعلق بالجانب الآخر في رؤية البراوي فهو يستدعى اعتراضنا الحاسم:

فكل هذه « الاتحادات » التي كانت قائمة في العصر البيزنطي لم تستطع البقاء ، وإن كان وجودها - كما قلنا سابقا - ظل يتقلص في العصر العربي بشكل تدريجي ، وحلت الضياع الإقطاعية الهائلة في تكوين أغلبية هذه الاتحادات الحرفية وانتقل مركز تطوير الحرف عند العرب من الضياع وإقطاعات ملاك الأراضي الكبار ، ومن الأديرة أيضا إلى المدن ( ١٣٣ صـ ٢٤) .

وغياب الحقائق التفصيلية في مصادرنا عن المدن المصرية في العصور الوسطى ، هو الذي يجعل مايزعمه راشد البراوي عن ظهور ورش جديدة بعد الغزو العربي غير مقنع ، وأن تلك الورش في العصر الفاطمي قد اكتسبت أهمية عظمى ، كما كان شأنها في البلاد الأوروبية حتى الثورة الفرنسية العظمي (٢٩١ صد١٨٥ ) .

وأهمية هذه الورش ، وكذا درجات تطورها في بلاد أوروبا المختلفة ، وفي المدن المختلفة ، وحتى في المدن المختلفة ، وحتى في المدينة الواحدة ذاتها ، لم تكن أبدا في العصور الوسطى ذات وتبرة واحدة .

ومع الحدد الشديد من المكن فقط الافتراض أن هذه الروابط أوالاتحادات الحرفية المصرية في العصر الفاطمي ، كانت تفوق مثيلاتها في البلاد الأوروبية ، ( في كافة التنوعات والاختلافات المشار إليها أعلاه ) وقبل كل شئ في ارتباطها بالحكومة ، فهي التي كان مقدرا لها أن تكون بالدرجة الأولى اخدمة المقيمين في العاصمة من الحاشية والرؤساء والقادة ، وهذا يقترب بها من الروابط البيزنطية وأيضا يمنعها من أن تقوم بأي دور سياسي كما كان الحال في بيزنطة ، ووضع الحرفيين وخاصة سكان العاصمة منهم كان ذا طبيعة مزدوجة ، ومن ناحية أخرى ، فإنهم كانوا يشعرون دائما أنهم تحت ملاحظة ومراقبة الحكومة ، بلك التي تحدد لهم معدل الأرباح ، مما يحول دون التوسع في الإنتاج .

والبراوى يصف كل هذه الورش ، فيقول إن بها « هرمية » أو تراتبية هرمية ذات مستويات ثلاثة ، وهى شبيهة فى ذلك بمثيلاتها فى انجلترا فى القرن الثالث عشر ، وزعمه هذا يستند على شرح معنى أو تفسير كلمه « معلم » التى تساوى رئيس أو خبير وكذلك كلمتى ( رقاص ونصف رقاص ) وهما تعنيان عمال مياومة أى تلاميذ سابقين قد أنه وا تدريبهم وتسلم وا نظير عملهم راتبا أو أجرا يوميا ( ٢٩١ صـ١٨٨ ) ، والمصطلحات الماثلة والمتعلقة بمثل تلك الحرف تتضمن كلمة « الصبى » التى تعنى

«تلميذ» وهي توجد في وثائق جينيز في لفافات القرن العاشر ( ٤٣ صـ٩٣ ، ٩٦ ، ١٦٤ ، ١٦٤ وأيضًا ٤٦ مجلد ٦ رقم ٣٨٦ )(٥١) واكن الغياب التام السس تنظيم الورش الفاطمية ،

يحرم فرضية البراوي من أي أساس لها .

ثم إن التدريب على الحرفة كان ، على الأرجح ، مهمة خاصة بكل حرفى (٥٢) . علاوة على ذلك ، فإن المعارف والمعلومات الخاصة بتنظيم أعمال البناء كان من الممنوع نقلها ، مع العلم بأنها كانت تضم روابط هائلة ، وكان هذا التحريم مطبقا على كافة الحرف الأخرى .

أما الاستدلالات العقلية اراشد البراوى عن مساهمة شيوخ الحرف في تحديد الأسعار والرواتب فهي لاتستند هي الأخرى على أي مصادر مستاحة (٢٩١) مراكاً).

## ٣ - الحرف القروية

9

## التجارة الداخلية

ظل الاقتصاد المصرى في الغصر الفاطمى بشكل أساسى - اقتصادا طبيعيا ، وحتى القرن الثامن عشر كان الفلاحون في الريف المصرى يشكلون أهم القوى الضرورية اللازمة لمواصلة الحضارة ، وكان طمى النيل هو المادة اللازمة لبناء المساكن، وكانت جنوع النخيل وأشجار الجميز والتين الشوكي تستخدم لإعداد حاجات وأدوات البيت اللازمة للحياة اليومية والضرورية أيضا الوقود والتدفئة . ومن أصواف الأغنام والإبل ، أعد الفلاحون منسوجات خشبية ورخيصة لاستعمالها كملابس ، وكانت كل قرية تمتلك طاحونتها ، وفي البعض منها كان هناك النجار والحداد ( ٧٩ صد ٢٨ ومايليها ) .

وفى هذا الوقت ، فإن المدن المصرية فى العصير الفاطمى ، شانها شأن مدن العصور الوسطى فى الشرق والغرب ، لم يكن قد حدث بها أى انفصال للحرفة عن الحياة الاقتصادية الزراعية .

وكانت المدن بالطبع محاطة بالحقول والبساتين والحدائق التي تخص المدنيين المستقلين (أولاد البلد)، وكانت هذه الحقول والبساتين تلبي - بدرجات محدودة - الحاجة اللازمة للمواد الغذائية، والمواد الخام أيضا اللازمة للحرفيين، وحتى في العاصمة، كان السكان يقومون بتربية الحيوانات المنتجة للألبان ( ٢٩١ صد ١٩٥ وأيضا ٤٣ صد ٢٠٠) (٤٠).

غير أن التبادل المحدود بين المدينة والقرية كان موجودا ، وخاصة في مصر السفلي حيث كان يتم دفع الخراج - كما سبق القول - نقدا (٥٥) .

والتجارة الداخلية في مصر ، كانت قائمة في الأساس على إمداد وتموين العاصمة ومدن الشمال الساحلية حيث كان يتم نقل الحبوب والقواكه بشكل رئيسي (انظر على سبيل المثال ٤٦ مجلد ٦ رقم ٣٩٦ ، ٣٩٧ ، وأيضا ٤٨ رقم ٢٦) . وكان النيل هو الطريق الرئيسي للتجارة داخل البلاد ، وكان الوصول إلى الإسكندرية يتم عبر قناتها ، أما الوصول إلى دمياط وتنيس فمن خلال فرع النيل الذي كان يقوم بريط الأقصاليم الداخلية للبلاد . (٢٩١ صـ ١٣٢ ) . « الفواكه وكل المؤن اللازمة ، كانت تأتى إلى المدينة منقولة من قرى مصر» هكذا كتب ناصر خسرو عن مدينة تنيس ( ٥ صده ٩) وإلى جانب إنتاج المواد الفذائية اللازمة للتجارة الداخلية ، كانت هناك المواد الفسام . اللازمة للحسرف التي كانت تأتي من الريف عن طريق الوسطاء والسماسرة . ( ٢٩١ صـ ١٤١ ) . ومن المحتمل أنهم كانوا تابعين لإدارة الطراز .

ومن المعروف أن التجار عادة كانوا يتوجهون إلى القرى لكى يراقبوا شخصيا كيفية تعطين وضرب الكتان ، إذ إن جودة ألياف الكتان لا تتأتى إلا بهذه العمليات ، والكتان عادة كان يباع في المدن الصغرى، فعلى سبيل المثال كانت أبو صير مركزا لزراعة الكتان وهي تقع في شمال الفيوم (\*) ( ٤٣ صـ ٢٢٤ ) . والقبائل العربية البدوية

هي الآن تابعة لمحافظة بني سويف - المترجم .

المتواجدة في الصعيد ، كانت ترعى الأغنام وتعرض أصوافها في المدن لبيعها ( ٢٩ صد ١٨٥ ) ، ومن المعروف أن أربعة مدن مصرية شهيرة ، كانت تنتج الأصباغ التي يستخدمها حرفيو المدن (٤٣ صـ١١٨ ) .

وهناك معلومات عن شخصية «مستقلة» كانت قد اكتسبت إقطاعا فى قرية دندرة بالدلتا ، كان تابعا للحكومة (٤٣ صد ٢٤٣ وأيضا صد ٢٤٣) . أما عن وجود تبادل داخلى ، فإن اللفائف المتاحة تتحدث فقط عن عدد من البضائع، وتنوه بالسكر والورق والكتب ( ٥١ رقم ١٠٧٢ ، ١٠٨٩ ) .

وكانت مراكز التبادل بين المدينة والريف هي الأسواق المقامة في كثير من المدن ، حيث يجتمع فيها الناس في أيام الأعياد أو في أيام محددة في الأسبوع في بعض المدن ، وأحيانا كل يوم ، فعلى سبيل المثال – كان من المعروف أن « في الجيزة كل يوم هناك سوق كبيرة ، حيث يحمل إليها كثير من البضائع المختلفة الواردة من الأقاليم ، وحيث يحتشد عدد كبير من الناس » ( ٢٦ حـ١ صـ٢٠٣ وانظر أيضا ٥١ صـ ٨٩ – ١٥ وأيضا ٢١ حـ١ صـ٣١٦ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ وأيضا حـ٣ وايضا حـ٣ وارتبا ٢١٠ ) .

واستنتاجا منا ورد في مرسوم الحافظ في سنة ( ١٩٣٤م ) عن « النقل الحر » الذي قام به رهبان دير سانت كاترين البنور المشتراة، ولأنواع مختلفة من المحاصيل ، حيث كانت الأديرة المسيحية في سيناء هي المستهلك الأساسي لهذه المنتجات الزراعية ( ٥٥ صد ٤٦ - ٥٢ ) .

وفي المرحلة الأولى من العصر الفاطمى ، كان هناك بالفسطاط مركز ضخم التجارة الداخلية والخارجية ، وترجع أهميته لموقعه الجغرافي المناسب ، حيث شاطئ النيل والموقع المتوسط بين مصر العليا والسفلى ، وحيث يتفرع النيل إلى فرعيه الرئيسين بالقرب من هذا المكان ، ومن خلال النيل كانت مدينة الفسطاط ترتبط بكافة البلدان من أسوان حتى شواطي البحر المتوسط « في مصر – يقصد الفسطاط – كان عدد القوارب والمراكب يفوق عددها في بغداد والبصرة مجتمعتين » هكذا كتب ناصر خسرو ( ٥ صد ١٠٧ ) ومن الفسطاط كانت تبتدئ طرق القوافل الواصلة إلى الحجاز خسرو المعربا والمغرب ، وبتأسيس القاهرة ظهرت هناك المعسكرات والساحات والقوات المحاربة ، وفي البداية ظلت الفسطاط تلعب دورها الهام ، وكانت القاهرة مجرد معسكر

حربى لكن الفسطاط كانت هى المصدر الرئيسى للمصنوعات الحرفية والمواد الغذائية « البضائع التى ترد إلى الفسطاط محمولة على ظهور المراكب عبر النيل سرعان ما تتصدر محلات البقالة » هذا مايقوله ناصر خسرو الرحالة المتجول فى كتابه ( ٥ صد ٩٨ ) .

غير أن القاهرة صارت بالتدريج هي المركز الرئيسي للتجارة الداخلية ، وتدهورت مكانة الفسطاط ، وصار سكان القاهرة يتزايدون بسبب تدفق السكان القرويين ، ويكتب ابن كندى عن الفيوم فيقول « إنه إذا انخفض فيضان النيل في سنة ما ، فإنه من المعتاد أن يرحل إلى القاهرة سكان قرية بأكملها» (٢٦ حـ١ صـ٧٥٠) . والمقدسي أيضا يكتب عن سنة ( ٩٨٧ م ) واصفا القاهرة بأنها المدينة التي هي أكبر من بغداد (٢٠ صـ١٩٥) (٥٠).

كانت التجارة الداخلية تحت الرقابة الحكومية وخاصة تجارة المواد الغذائية والمتكولات التى تبان بالقطاعى ( وكانت ترد إليها عن طريق النيل ) وكانت هذه الرقابة في غاية القسوة وتقوم على ابتزاز الأموال بشكل باهظ ( ٤٣ صد ٢٩٠ ، ٣٤٥ وأيضا ١٥٩ جدا صد ١٧٠ ) . وهناك حادثة معروفة عن جباية هذه المكوس وهي تسمى (الضرائب غير الشرعية ) أي تلك التي لم يشملها القرآن ، فهذه المكوس كان يتم جبايتها أيضا من الفلاحين الواصلين إلى العاصمة بهدف بيع معاصيلهم من الغلال ، وهذه الحادثة تحتل مكانها – بالتأكيد القاطع – في زمن الخليفة الحافظ لأنها قد حدثت في (١١٣١م) ووردت عند ابن الميسر (١٨ صد٧) .

وعقب وصول «سلاح الدين إلى الحكم سرعان ماتم إلغاء هذه المكوس نهائيا كما بينا سابقا .

#### ٤- التجارة الخارجية

التصورات التي نقوم بعرضها عن التجارة الخارجية لمصر في العصر الفاطمي ، تعتمد أساسا على أعمال المؤرخ الشهير التجارة اللبنانية « و . حيدة » ، وعلى أعمال راشد البراوي ، وأيضا على «ب . لويس» ، ويرجع الفضل فيها أيضا إلى وثائق جينيز وإلى نشر كتاب المنهاج المخزومي في صورته الكاملة .

فى القرون الأولى من السيطرة الإسلامية ، كانت علاقات مصر التجارية — فى حقيقة الأمر — محدودة بالتبادل مع الاقاليم الأخرى للخلافة ، وبدرجة أقل مع البيزنطيين والنوبيين ، وقد حافظ الفاطميون بدورهم على هذه العلاقات . والتجارة مع إذريقيا والمغرب لم تتوقف إلا بعد انفصال هذه الأقاليم عن مصر ، حيث كانوا يجلبون من هناك الفواكه والجلود وزيت الزيتون والكريستال البلورى ، ومن برقة كانوا يأتون بالصوف والعسل والراتينج أو القطران وحيوانات الأضحية ، وكانوا يصدرون إلى المغرب — على الأغلب — السكر والكتان ( ١٨٦ صـ٤٥ ومايلها وأيضا صـ١٢٢ ) .

وبصرف النظر عن العلاقات العدائية مع الأمويين في أسبانيا – ( الأنداس ) فإن مصر قد أقامت بعض العلاقات مع أسبانيا من خلال وصول بضائعها عبر البرتغال وفرنسا بل وانجلترا . وإلى مصر حمل التجار الأندلسيون ، في زمن الشدة العظمي في عهد المستنصر ، القمح والشعير والجواهر ( ٢٩١ صـ٣٣٢ ) . ومن أسبانيا أيضا كانوا يستوردون نوعا خاصا من الأقمشة التيلية الرقيقة وأيضا الجلود والحرير الخام والكتان الحريري « المقلم »، وظلت هذه العلاقات قائمة بعد الغزو النورماندي وحتى في زمن الغزوات النورماندية كانت هذه العلاقات قائمة مع الموانئ المصرية الشمالية ( ٥ صـ٣٠١ – ١٠٤ وأيضا ٢١٤ صـ٣٠ )

ومن قبرص وكريت استوردت مصر العسل والشمع ( ٢٩١ ص ٢٣٢) وتاجرت مصر مع البلدان العربية المجاورة ، فمثلا كانوا يستوردون من اليمن ، البخور ، ومن العراق (٥٠) وعمان وسواحل الخليج « الفارسي(\*)» . كانوا يجلبون اللؤلؤ والمرجان ، وإلى الحجاز كانوا يرسلون كميات محدودة من الحبوب ( ٢٩١ صـ ٢٧٣) .

والعلاقات التجارية مع سوريا قد توطدت ( وهي قد انقطعت لفترة قصيرة بسبب الحروب الصليبية ) ومن هناك كانوا يستوردون المنسوجات البعلبكية (\*\*) والأسلحة والمصنوعات النحاسية . ( ٥ صد ٤٦ ، ١٥ ) .

<sup>\*</sup> هناك صراع عربي إيراني حول هذه التسمية ، فالعرب يسمونه الخليج العربي ، ولم يحسم هذا المسراع بعد – المترجم

<sup>\*\*</sup> أي منسوجات مدنية بعلبك - المترجم.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وكانت لهم علاقات مع كل من إيران ووسط آسيا<sup>(٨٥)</sup>. وقد سبق أن نوهنا عن علاقات مصر المعقدة مع البيزنطيين ، ففي فترات العداوة المتواصلة ، سعت الدولة البيزنطية إلى احتكار التجارة الخارجية ، ولم تسمع بتطوير العلاقات التجارية مع الفاطميين ، بيد أن بعض التبادلات ظلت موجودة ، لأن الكتان البيزنطي بشكل خاص قد نال إعجاب الأعيان المصريين ، وأيضا كانت مصر مهتمة باستقبال الفراء وبعض بضائع أوروبا الشرقية الأخرى (٢٠٥) . وهنا لايمكن استثناء إمكانية إقامة علاقات تجارية مباشرة مع روسيا ومع بلغار الفولجا (٢٢٤ هـ ٢٨٩ وأيضا ١٢ صـ ٢٣١ ، ثم قارن مع ٢٢٣ صـ ٢٢١) .

وارتبطت مصر والمغرب عن «طريق القوافل » وأيضا عن طريق أحواض نهرى السنغال والنيجر ، وفي بداية حكم الفاطميين كان هناك طريق مباشر بين مصر وغانا عبر الصحراء ، وقد أهمل بعد ذلك بسبب العواصف الرملية ، وصار الطريق إلى المغرب وإلى سجلماسة هو الطريق الوحيد الذي يأتى من خلاله الذهب والعاج ( عظام الفيل ) والعبيد أيضا . (٢٩١ صـ٣٣٠ – ٣٣٥ ) وكانو يستجلبون من النوبة – كما نوهنا سابقا – الجلود والعبيد أيضا والذهب والجمال (٢٠٠) ومن إثيوبيا كانوا يستجلبون العبيد والجلود . ( ٢٩١ صـ٣٣٠ ) .

غير أن الفاطميين لم يقتصروا على الاحتفاظ بعلاقاتهم التجارية القديمة ، حيث إن فترة حكمهم قد وافقت نهوض المدن الإيطالية التى بدأت تتاجر مع مصر والبلاد الشرقية القريبة مسنها حتى قبل غزوها على يد الفاطميين ، وكانت الأسبقية لأمالفي (\*) في القرن التاسع ، ثم جسات بعدها فينيسيا (\*\*) في بداية القرن العاشر ( ومن المكن أن الأخيرة هي التي كانت وسيطا في الشجارة بين مصر وانجلترا ) وفيما بعد كانت التجارة مع مدينة جنوه حيث كان الخليفتان الحافظ والعاضد يشملانها برعايتهما . وفي عهد الأمر بدأت تجارة مصر مع بيزا (\*\*\*) (٢٢٤ جـ١ صد

<sup>\*</sup> أمالفي : مدينة إيطالية بمقاطعة سالرن وهي الآن مصيف هام على البحر المتوسط وتتميز بموقعها الهام --

<sup>\*\*</sup> فينيسيا : هي المدينة التي تسمى بالبندقية ، ومن الأفضل عدم تغيير أسماء المدن من لغة إلى أخرى --المترجم.

<sup>\*\*\*</sup> بيزا : مدينة وسط إيطاليا في إقليم توسكانيا ، وتشتهر ببرج بيزا المائل - المترجم .

وعلى كل فإن امتلاك المسلمين الأسطول في البحر المتوسط (أثناء الفترة المغربية) كان بدون أدنى شك هو السبب الأكثر أهمية بل ونقطة الانطلاق في تجارة أوروبا مع الشرق (يعنى جنوب شرق أسيا وبلاد الشرق) وبين بلاد البحر المتوسط نفسها الواقعة على الشمال الأفريقي . وانتقل هذا الدور إلى مصر بعد الغزو الفاطمي ، وسيطر الأسطول الفاطمي على شرق البحر المتوسط – على الأقل – حتى الحملات الصليبية .

واستنتاجا من أقوال المخزومي وأيضا من وثائق جينيز ، نستطع أن ندرك أنهم كانوايجلبون الخشب إلى مصر من أوروبا - ( وقد سبق القول عن هذا ) والأحجار الكريمة والحديد والقطران والمنسوجات ، وعلاوة على ذلك فإنهم أيضا قد جلبوا الجوخ البيزنطي القادم من فلاندر(\*) وأيضا المراكب الإيطالية والإسبانية وخام الحرير ، وإلم مصر أيضا كانوا يحملون الكتان فائق الجودة من أوروبا والمنسوجات المستخدمة - بشكل أساسي - في تسزيين الكسنائس وكذلك النطرون وحجر الشب ( الشبة ) والملح والسكر ، وكانوا يصدرون إلى أوروبا الكثير من البضائع .

وعلى رأس هذه التجارة ، تأتى البضائع الواردة من الشرق وهى التوابل مثل الفلفل والقرنفل وجوز الطيب والقرفة ، وأيضا المواد العطرية التى يتم استيرادها أساسا لاستخدامها في الطقوس والخدمات الكنسية مثل البخور والمسك والعنبر والكافور ( ٣٨ صـ٧٢٧ ) . وعبر مصر كانت تمر تجارة المرجان والأعشاب الطبية الآتية من بلاد المحيط الهندى . ( ٤٣ صـ ٧٤ ) .

غير أن سيطرة الأسطول الأوروبي على بلاد البحر المتوسط قد توطدت ابتداء من القرن الثاني عشر ، وصار التجار الأوربيون يتاجرون مع الشرق دون وساطة التجار المسلمين (١١) وتقلص دور الأسطول المصرى في البحر المتوسط ، وبالتالي تقلصت الدخول الواردة من تجارة الترانزيت ، ومع هذا فإن ثبات وضع الفاطميين في مصر وتوطيده قد مهد السبيل لنهوض العلاقات التجارية القديمة لمسر مع الشرق ، تلك العلاقات التي كانت قد انقطعت في القرن السادس بسبب الحروب البيزنطية .

<sup>\*</sup> فلاندر : منطقة تمتد على ساحل بحر الشمال في فرنسا وبلجيكا - المترجم .

كان الطريق الرئيسى التجارة – حتى العصر الفاطمى – يتقدم إلى جنوب شرق أسيا ، مارا بالخليج الفارسى ويميناء البصرة الذى كان يعتبر من أكبر الموانئ فى ذلك الوقت ، والمحاولات التي قام بها «ابن طواون» النهوض بالتجارة مع الشرق لم يتيسر لها النجاح ، ولكن الفاطميين تيسر لهم أن يجذبوا إلى مصر التدفق الأساسى التجارة الترانزيت عبر الخليج الفارسى إلى البحر الأحمر ، وأن يقوموا بإنشاء رقابة صارمة على شواطئ البحر الأحمر .

وكان الطريق التجارى يمتد من ميناء اليمن (عدن وجدة) واصلا إلى موانئ البحر الأبيض عن طريق البحر الأحمر ثم الصحراء ومنها إلى النيل ، ومن ثم إلى شواطئ البحر الأبيض ، وكان الميناء الأسساسي في عهد الفاطميين هو ميناء القلزم (أي مدينة السويس الحالية) وبعد ذلك صار ميناء عيذاب على الشواطئ السودانية ، وسرعان ما صار منافسا لميناي : سيراف(\*) والبصرة .

ويفترض «ب . لويس» أن التوسع التجارى للفاطميين في الشرق – خاصة في الهند – كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالدعاية الدينية ، تلك الدعاية التي كانت تمثل جزءا لايتجرأ من خطتهم العامة الرامية إلى إضعاف الخلافة العباسية ، وكانت هذه الخطة تتضمن ليس فقط تحويل التجارة بعيدا عن الخليج الفارسي ، ولكنها كانت تسعى إلى السيطرة على الأماكن الأكثر أهمية في هذا الطريق ، مما يعني في حقيقة الأمر القضاء على محاصرة العباسيين الاقتصادية لهم .

وقى رأى «ب لويس» أن هدف الفاطميين كان بالضبط هو محاولة جذب المتمردين من أهالى الشاطئ الشمالى للخليج الفارسى إلى جانبهم ، وتأسيس نقاط ارتكاز لهم هناك ، وأيضا جعل النهاية الأخرى لهذا الطريق هى المركز الأكثر أهمية للتجارة البرية مع «مولتان» (\*\*\*) وأن يوطدوا فى نهاية القرن التاسع هناك ، وضع السلالة الإسماعيلية (787) صد (787).

<sup>\*</sup> سبراف : ميناء على الخليج الفارسي كان مذافسا لميناء البصرة من حيث الفني والثروة -المترجم ،

<sup>\*\*</sup> مولتان : مدينة في باكستان على نهر شناب ، مركز تسويقي زراعي هام، وتشتهر أيضًا بصناعة المجوهرات - المترجم.

غير أننا – وطبقا لاستنتاجاتنا مما يقوله ابن حوقل وهو الذي يستشهد به «ب. لويس» – نستطيع أن نقول: إن الأهالي المقاتلين « في كرمان (\*) ، كانوا قد استوعبوا المذهب الإسماعيلي في عهد الفاطميين الأوائل ، عندما كانت إفريقيا – ( تقصد المغرب – المترجم ) لم تفقد أهميتها التجارية بعد ، بل عندما كان الهدف الأساسي للخلفاء الفاطميين هو توطيد سلطتهم في المغرب» ( ١٥ صد ٢٢١ وأيضا ١٦ صد ٢١٠ ) . والزعم بأن وضع السلالات الإسماعيلية في الهند الغربية ومن ضمنها مدينة «مواتان» كان وطيدا في ذلك الوقت ، يعتبر سابقا لأوانه ، فهذا لم يحدث إلا بعد وجود الدولة الفاطمية ، وافتراض وجود خطة لدى الفاطميين لحصار العباسيين تجاريا يعتبر أيضا غير مقنع تماما ، والأقرب إلى الحقيقة – في رأينا – هو ما يفترضه «أ . حمدان» من أن الفاطميين في سنواتهم الأولى قد تمسكوا بالحيطة والحذر ، ولم يدخلوا في صراع حقيقي مع التجارة العباسية، بالرغم من أنهم ومنذ زمن « السترة » يتمتعون بالاحترام طوعه في الهند إلا أنهم لم يوظفوا هذا الاحترام لخدمة أهدافهم الاقتصادية ( ٢٠٠

وفيما يبدى فإن إعادة تعمير طريق البحر الأحمر ، كانت عملية طبيعية حدثت أثناء المرحلة المصرية من حكم الفاطميين ، وذلك إلى جانب ماتكشف عنه حقائق جينيز من أن السبب الأكثر أهمية في زحزحة مركز النشاط التجاري المصرى ، كان هو الانتقال التدريجي للأفضلية التجارية في البحر المتوسط للممالك الأوروبية (٤٣ صد ١٤٩ وأيضا ٢٤٤ صد ٥٩٠ ).

ويدون شك ، فإن إعادة الانتعاش لتجارة البحر الأحمر ، قد مهدت السبيل التغيير خطة الفاطميين السياسية ، بعد أن فقدوا أملاكهم في المغرب . ( ٢٢٠ صـ ١٨٩ ) ومعارك وتمردات قرامطة البحرين أدت إلى عرقلة حركة التجار بل وإبعادها عن الخليج الفارسي ، وأدت أيضا إلى التقلص العام في تجارة الخلفاء العباسيين ، وذلك من جراء التفكك السياسي المتواصل .

وأدى تأسيس الدولة الفاطمية في هذا الإقليم (تقصد مصر - المترجم) إلى تقوية وتعضيد علاقات مصر التجارية مع الصينيين مما أدى إلى جلب مصنوعات الزجاج والخزف من هناك (٢٦٨).

والفاطميون قد حافظوا على نفوذهم في البحر الأحمر ،حتى بعد فقدانهم الأقايمهم الأخرى ( ٢٤٣ صـ٥٠) .

<sup>\*</sup> كرمان : مدينة في إيران جنوب الهضبة الوسطى - المترجم .

### ٥ - التجار

وفى التجارة الخارجية كما فى التجارة الداخلية ، لعبت الدولة دورا هاما جدا متمثلا فى شخص الخليفة. (٦٢)

وكما أن هذا الدور ، كان يُعد من ملامح الشرق على امتداد العصور الوسطى كلها ، فإن الأعيان الإقطاعيين قد ساهموا أيضا في أنشطة التجارة الخارجية وفي كافة مظاهرها المختلفة ، وهكذا يحصى ابن دوادار ثروات الخصى برجوان الذي تركها بعد موته ، وهو قد كان وصيا على الحاكم وهو طفل ، وهو يطلق على السلع والبضائع اصطلاح « متاع » (١٣ صــ٢٦٥) . أما ابن الميسر فيخبرنا أن جزءا من هذه البضائع قد آل إليه عن طريق وراثة الوزير ابن صعصعة ( ١٨ صـ٣٥ ) الذي كانت له الد الطولى في التجارة في زمن الوزير ابن كلس ( ١٦ صـ٣٠ ) .

وملك السفن المستخلة بالتجارة الدولية لم يكونوا من الخلفاء فقط ، بل كانوا أيضا من الأعضاء الآخرين للسلالة ، الحاكمة ، وكان من بينهم أيضا قادة الجنود وولاة الأقاليم ، وكان من بين الملك الكبار لهذه السفن التجارية – على سبيل المثال – ناصر الدولة الحمداني والذي سوف يأتي عنه الحديث فيما بعد ، حيث كان هو الحاكم الفعلى لمصر أثناء الشدة العظمى بل كان معه أيضًا أخوه المسمى فخر العرب ( ٣٢ صد ٢٠٠ ) .

والقضاة المسلمون ، هؤلاء الذين كانوا في ذلك الوقت ، يقومون عادة بمهمات هسامة أخرى كانست لهم أيضا بعض المراكب . ( ٤٣ صـ ٣١١ – ٣١٢ ) وانظر أيضا ( ٢٨ صـ ١٤٨ – ١٤٩ ) .

وكان هناك أيضا بعض التجار المستقلين الذين لعبوا - على ما يبدو - دورا غير قليل في التجارة الخارجية - علاوة على أن التابعين من الرعايا المصريين المشتغلين بالتجارة الخارجية كانوا عادة ليسوا من المصريين واكن من اليهود أو الفرس أو البابليين ( ١٠٠ صد ٣٧٠ - ٣٧١ وأيضا ٤٣ صد ١٤٨ ) .

ومستفيدين من مكانة إفريقيا في تجارة الترانزيت ، صار الخلفاء الفاطميون يجتذبون من هناك إلى مصر عددا غير قليل من العناصر النشطة في هذه التجارة ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

والتى نجد أصداء لها فى وثائق جينين ، وهجرة الكثير من التجار المغاربة إلى مصر ، قد بدأت منذ القرن الصادى عشر وظلت دون انقطاع حتى منتصف هذا القرن ، وصارت فعالة بشكل خاص فى النصف الأخير من هذا القرن . ( ٤٣ صـ٣٧ ) وفى القرن الحادى عشر ظهرت هجرة التجار وارتحالهم من العراق إلى مصر هروبا من النهب والسلب والفوضى والاضطرابات . ( ٣٣٦ صـ٣٥ ) .

وفى منتصف القرن الحادى عشر تحوات الهجرة إلى الاتجاه العكسى كما يقول ابن الميسر عن زمن الشدة العظمى « وكثير من التجار المصريين قد هريوا إلى سوريا وإلى بغداد حاملين معهم الكثير والكثير من الكنوز المسروقة من قصر الخليفة المنهوب ، كان من بينها ثلاثون ألف من مشخولات الكريستال ، وخمسة وسبعون ألفا من الملبوسات المختلفة ، وواحد وعشرون ألفا من الدروع ، وعشرون ألفا من السيوف ، وأيضا أخذوا معهم الذهب ومخطوطات الكتب المجلدة تلك التي كان من بينها واحد يتكون من ثلاثين مجلداً » ويضيف ابن الميسر أنه قد رأى هذا المؤلف بنفسه ( ١٨ ص٠٠٠) .

وبعد الشدة العظمى ، وطبقا لأوامر المستنصر الخاصة بمحاولة إعادة بناء الاقتصاد في مصر ، تم جذب عدد من رجال الدولة الأغنياء نوى النفوذ من سوريا إلى مصر ، كان من بينهم – دون أدنى شك – عدد من التجار ( ١٨ صـ٣٠) .

والتجار « المصريون » ساهموا بنشاط وافر ، ليس فقط في تجارة القطاعي على طرق الترانزيت من البحر الأحمر إلى مصر السفلي ، بل إنهم قد رحلوا إلى الهند والصين ويلاد جنوب شرق آسيا الأخرى ، ومن المعروف – على سبيل المثال – أن تاجرا عربيا في القرن الثاني عشر يسمى أبو العباس الحجازي ( من المحتمل أن يكون أحد المنحدرين من الحجاز) كان مالكا لأسطول تجاري ، وقضى أربعين عاما في الصين ، ثم بعد ذلك استقر في مصر ، وكان له سبعة من الأولاد يعيشون في الهند والصين وفي إثيوبيا وسيلان وجزر إندونيسيا ، حيث كانوا يتحدثون بلغات عجيبة ، وكانت ممارساتهم التجارية تتمثل في إرسال البضائع لأبيهم في مصر ، ومبادلة هذه البضائع مع أوروبا والمغرب ( ٢٣٦ صد ١٨٨ وأيضا ٢٩١ صد ٢٣٨ ) .

والتجار كالعادة لايتاجرون في سلعة واحدة بل في عدد من البضائع والسلع بل وحتى في معظم أنواع البضائع ، وهكذا فإن إسحق النيسابوري (في نهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر ) - وكان واحدا من التجار السكندريين النحدرين من بلاد فارس - يقوم بالتجارة في الحناء ( الخضاب ) ومواد الصباغة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وصناعات الزجاج والحرير والمرجان والعنبر والشمع وأحجار الطواحين (أى الأحجار التى تصنع منها الطواحين – المترجم) ... إلخ ( ٤٣ صـ١٥٨ ) ونهراى بن نسيم القادم من القيروان إلى الفسطاط، والذى قضى بالقيروان فترة طويلة من حياته قام بالتجارة في بضائع وسلع متنوعة ( ٤٣ صـ ١٥٣ – ١٥٤ ). وهناك شخص هام من تجار الترانزيت – في بداية القرن الحادي عشر – كان يهوديا يسمى ابن عوكل وكان يعيش دائما في الفسطاط، وكان متخصصا في تجارة مصنوعات الكريستال والجمان ( الدر ) (٤٣ صـ١٥٨ ).

أما التجارة في مواد الترف والأبهة الآتية من العراق وبيزنطة والمغرب – ومن المحتمل – الهند ، فقد كان يقوم بها اثنان من اليهود المعروفين وهما أبو سعد إبراهيم بن سهل التستري ، وهما إلى جانب ذلك كانا يقومان بالأعمال الربوية ( المصرفية ) ويقدمان هذه البضائع إلى البلاط وأعضاء الحاشية ، وبدأ نشاطهم في بداية عهد الحاكم واستمر حتى عهد المستنصر أي حتى سنة ( ١٠٤٨م) ( ٢٠٣ صد ٦٨ وأيضا ٤٣ صد ١٦٤ ومايلها ).

وكان التجار وفي مقدمتهم أعضاء البيوت التجارية الكبيرة يشكلون طائفة من الملاك الكبار السفن ، وعلى الأخص هؤلاء التجار الذين كانوا يعملون بتجارة الكتان المصرى في تنيس ، وهم في هذا كانوا يتمايزون عن ملاك المراكب ( هؤلاء الذين سبق المتنويه بهم ) من الأعيان والوجهاء المصاريين الذين كانوا يتعاملون بأنفسهم مع المشترين ( 25 صد ٣١٦ ) .

وأيضا - في القرن الثاني عشر - كان هناك اتحاد للتجاريقوم بالتجارة مع الشرق ، وكان هؤلاء هم الذين يحملون الاسم الشهير بهم وهو « الكارميت  $^{(*)}$ » ، وهم الذين ازدهرت أنشطتهم وانهارت أيضا في العصر الملوكي (  $^{(*)}$  صده  $^{(*)}$  وأيضا  $^{(*)}$  مجلد  $^{(*)}$  .

ومن المكن أن تكون تنظيمات الكارميت مرتبطة بمصالحهم المهنية العامة ، والتى كان أكثرها أهمية هو عدم التعرض الخطر ، وكان هذا قريبا مما كان موجودا ادى طوائف التجار في أوروبا الغربية في مرحلة مبكرة من العصور الوسطى بالرغم من عدم وجود أي وثائق مكتوبة لها أي ارتباط واضح بوضع الكارميت .

\* هم فئة من تجار الترانزيت ، تخصصوا في تجارة التوابل ، وكان لهم أسطول هائل يعمل في نقل البضائع من الهند إلى مصر ثم إلى التجار الأوروبيين ، وظلو كذلك حتى اكتشاف رأس الرجاء الصالح - المترجم .

### ٦ - التعاون التجاري

إن مبادئ التعاون والمساعدات المتبادلة لعبت دورا كبيرا بشكل عام في تجارة مصر الخارجية في العهد الفاطمي .

والتعبير عن هذه المبادئ في التبادل التضامني للتجار يتمثل في الأشكال المختلفة من الخدمات (شراء سلع محددة أو تقديم معلومات عن الأسعار المشتراة، أو حركة المراكب والسفن أو حركة القوافل). والتجار الجوابون عادة ما كانوا يأخذون معهم بضائع رجال الأعمال المولين لهم أو يراقبون حركة نقل هذه البضائع [ 27 ص ١٦٥ – ١٦٦ ].

والتطورات التي حدثت بعد ذلك في أشكال التضامن سواء كانت هذه تتمثل في شخص واحد ميسور الحال (أو كانت عن طريق مجموعة من الأشخاص) قد أعطى نقودا الشخص آخر أو قدم له سلعا التجارة فيها ، فإن حصة الأرباح التي ينالها كل واحد منهم ، تتحدد عند فقهاء المذاهب الشرعية المختلفة بأشكال مختلفة ، ولكن معظمهم يقول بتقسيمها بالتساوى . انظر على سبيل المثال [ ٤٣ ص ٧٧، ١٦٤ ، ١٧١ ، الممارية أو مع انتشار عقود « القراض » تلك التي تعنى تماما المضارية أو المقارضة وهي قريبة مما كان يسمى في أوروبا « بالحماية الإقطاعية »(\*) .

وكانت الاتفاقات والعقود التجارية المتنوعة وسيلة شائعة - لأبلغ الحدود - من أجل زيادة رأس المال ، وهنا كان من حق أى تاجر الدخول فى عدة اتحادات تجارية فى نفس الوقت ، وكما كان الوضع فى البلدان الأخرى فى حوض البحر المتوسط فى ذلك الوقت ، فإن ( الزمالة أو الجماعة أو الشركة ) التجارية العائلية كانت موجودة فى العصر الفاطمى فى مصر ، حيث كان المساهمون الأساسيون فيها من أعضاء إحدى تلك العائلات نفسها ، وكنموذج لتلك « التعاونيات » يمكن أن تكون العائلة الطاهرية القاطنة فى القيروان ، تلك العائلة التى تنتسب إلى نهراى بن نسيم ( المنوه عنه سابقا ) والذى كان نشاطه التجارى يمتد إلى أسبانيا والمغرب ومصر [27 ص ٧٧٧ ، ١٨٨] .

<sup>(\*)</sup> الحماية الإقطاعية : هي حسب تعبير قاموس ويبستر تعنى حق شخص ما ، ديني أو مدنى في الحصول على ربع الإقطاع ، إذا صار صاحبه غائبا- المترجم .

RIB IOTHECA & EXAMINANA
وعند عقد هذه الاتفاقات أو العقولة وتكافئ يتم تسرجين الشركة الأساسية لدى
الحكومة وذلك بهدف انتزاع ضرائب محددة من الشركة للحكومة [ ٤٣ ص ٢٦٩ - ٢٧٠ ] .

كانت الشركة التجارية تستطيع أن تأخذ شكلا سريا للاستئجار ، لأن فكرة توظيف الأموال هذه – كما يقال – كانت غريبة على عقول الناس فى ذلك الوقت ، ولذا كان الشكل السرى للقروض ، حيث إن القرض يؤدى إلى الإقرار بدرجة ما من التبعية [ ٤٣ ص ٩٢ – ٩٣ ، ١٦٣ ، ١٧١ ، ١٧٤ ] وفي غيباب التأمين الرسمى ، كانت المساعدات الملائمة في الوقت المناسب سواء كانت بالسلع أو النقود ، عادة ما تنقذ التاجر من الإفلاس [ ٤٣ ص ٢٠٤ ] .

# ٧ - التمثيل التجاري

كان للتجار الأوربيين مستودعاتهم ومخازنهم فى العاصمة وفى الإسكندرية ، وفى القرن العاشر تم السماح للأمالفيين (\*) ، ومن بعدهم البيزنطيين (\*) فى القرن الثانى عشر ) بتوطيد علاقاتهم فى البلاد ، أما نشاط الأوروبيين الآخرين فكان يقتصر على الموانئ المحددة . [ 78 ص 718 وأيضًا 17 ج (\*) ص (88) ] .

ولكن التجار المغاربة – وحتى فى ظل علاقات الفاطميين المتوبرة مع نوابهم فى المغرب – كان من المتيسر لهم الوصول إلى الأماكن المختلفة فى مصر العليا أو السفلى ، وهكذا فإن نهراى بن نسيم غالبا ما كان يركب من عاصمة مصر إلى مراكز صناعة الكتان ، ويذهب بشخصه لمراقبة العمل الذى يقوم به كل تاجر جديد [ ٢١٤ ص ٥٨] (١٧).

وكبار التجار المسلمين كانوا يمتلكون في المدن الكبيرة منازل خاصة بهم ، حيث كانوا يحفظون فيها بضائعهم ، ويعقدون فيها صفقاتهم ، ولنفس الهدف امتلك نهراى ابن نسيم منازل في كل من القيروان والإسكندرية والفسطاط والقدس (٦٨) .

وممثل التجار الأجانب لا يمتلك الحق في إمكانية القيام بأعمال خاصة به في مصدر، وهو فقط كان يسمى وكيل التجار أو « الناقد »، وكان من المعتاد في العلاقة

(\*) أمالفي : هي إحدى المدن الإيطالية التي اشتهرت بالتجارة - المترجم .

بهذه الهيئات أن يقضى الأجنبى فترة طويلة فى البلاد ، وهكذا كان التاجر أبو ذكرى ويوداخ كوهين ، وهو يهودى من سجلماسة ، قد عاش طويلا فى الفسطاط كممثل المغارية ، حيث كان يقوم بتوفيق أوضاعهم وأنشطتهم فى مصر ، وأيضا على طرق التجارة مم الهند [ 27 ص ١٩٢] (١٩١) .

هؤلاء المتلون ، كانوا يمتلكون دواوينهم أو إداراتهم ، التي كان من أهدافها أن تعمل على جذب أصحاب رؤوس الأموال إلى مصر في عهد المستنصر ، فعلى سبيل المثال كان هناك شخص غنى من « قيسارية » قد افتتح في الفسطاط ديوانا يسمى « دار الوكالة » وكان هو شخصيا معتمدا كوكيل التجار [ ١٨ ص ٣٠ ، ٣٩ ، ٨٠] (٠٠).

وطبقا لأوامر الوزير مأمون في ( ١١٢١ - ١١٢٢ م ) تم افتتاح دار الوكالة الخاصة بتجار اليمن وسوريا [ ١٨ ص ٢٢ ] .

وكانت علاقة الفاطميين مع هؤلاء التجار الأجانب تتميز بالثقة وحسن النوايا ، فمن المعروف أن حادثا فريدا من أحداث المطاردة قد حدث في بداية القرن الثاني عشر عندما أمر الوزير الأفضل باعتقال تجار جنوة المتواجدين في الفسطاط ورميهم في السجن ، وذلك لأن مواطنيهم قد اشتركوا مع الصليبيين في اغتصاب المدن الساحلية في كل من سوريا وفلسطين . [ ١٨ ص ٢٤ ] (٧٠) .

وإلى جانب هؤلاء التجار المحترفين ، كان هناك المجاج الذين لعبوا بعض الأدوار في التجارة العالمة (٧٢) .

الرسوم والضرائب: كانت هذه الرسوم والضرائب تطوق حركة السلع التجارية ، وذلك طبقا لكل نوع منها ، علاوة على أن التجار الأوروبيين كانوا عادة ما يدفعون رسوما تقدر من ١٦٪ إلى ٣٥٪ . ومن التجار المسلمين كانوا يأخذون العشر الذي لم يكن من الضروري أن يساوي ١٠٪ [ ٢٩٨ ص ٢٦٨ ] (٢٧) .

هذه الرسوم لم تكن جبابتها تتم على الحدود فقط ، ولكن حيثما ترى الحكومة أن

(\*\*) تسيزاريا : بالروسية تعنى قيصرية ، وهى سيزاريا بالإنجليزية ، وهى اسم لعديد من المدن الرومانية أشهرها موجود في تركيا وفي فلسطين ، المترجم .

ذلك ضرورى « لتنظيم الجمارك » فعلى سبيل المثال فى الفسطاط ( ٤٦ ص ٣٤١ ) كان على كل مستودع ( أو أى حانوت كان ) يمتلك ترخيصا ( رخصة ) أن يدفع ضريبة شهرية تتفق ووضعه [ ٣٤ ص ٣٦٩ ] . ويفضل هذه التراخيص فإن الحكومة قد استطاعت السيطرة على النشاط التجارى الخاص ، ووضعته تحت سيادتها الدائمة ، وكانت هناك أيضا ابتزازات للأموال يتم جمعها على كل صفقة تباع ، عادة ما كان يقوم بجمعها الوسطاء الذين يسمون « بالسماسرة أو الدلالين » .

أما السلع الأوروبية المشتراة ، فكان من المعتاد أن يتم دفع ثلث ثمنها نقدا ، أما الثاثان الآخران فكان يتم دفعهما من « حجر الشب » . والفاطميون قد تمسكوا بصورة سلبية بعدم تسرب الأموال من البلاد وكان « حجر الشب » يعتبر مثل النقود لأنه كان يمثل عنصرا هاما في عملية الصباغة ، وكان أيضا ضروريا جدا في صناعة النسيج في الورش الأوروبية (34) . والابتزازات المالية هذه ، كان يتم جمعها أيضا على البضائع المصدرة ، والرسوم والأجور في تجارة الترانزيت ، لم - تكن على الأقل في النصف الأول من الحكم الفاطمي في مصر - باهظة ، وهذا هو ما مهد السبيل أمام تطور هذه التجارة . [ 27 على 27 ] .

أما الضرائب التي كان يتم جمعها على الصفقات التجارية ، ( وأيضا على المنلكات العقارية المختلفة ) فكانت تعتبر غير شرعية ، ولذا تم إلفاؤها تماما في عهد الحاكم ، ولكن - فيما يبدو - أنها قد أعيدت من جديد لأن صلاح الدين أمر بإلفائها مرة أخرى . [ 27 ص ٢٠٠ وأيضا ١٨ ص ٢٥ ] (٧٠) .

الاحتكارات الحكومية : حيازة أو امتلاك الحديد والأخشاب والقطران ( وأيضا استخراج حجر الشب ، أو الصودا ) كان احتكارا حكوميا ، وهذه المواد كانت توضع تحت تصرف ديوان خاص يسمى « ديوان المتجر » وهو المسئول عن حفظها وبيعها وقد كان مكانه في مدينة الإسكندرية . [ ٧١ ص ٢٢ - ٢٣ ] (٢٠) .

وكان شائعا أن الحكومة لها وضع الأولوية فيما يتعلق بعمليات شراء كافة البضائع الأجنبية الأخرى . وبوكلائها الشخصيين كانت عادة تعتبر هى المشترى الرئيسى الأول الذي كان من الواضع أنه يشترى بهدف البيع مرة ثانية بأسعار

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وأسعار السوق للسلع الأجنبية ، كانت الحكومة هي التي تقوم بوضعها ، بل وحتى تصريف هذه السلع كانت تسيطر عليه الجمارك . [ ٤٣ ص ٢١٨ – ٢١٩ ] . ويعتبر « س . جويتن » أن الحكومة الفاطمية لم تكن هي المنتج والمستهلك الرئيسين فقط ، بل كانت أيضا هي المشترى للبضائع ، ومثل هذا الرأي يقول به «س ، لبيب» [ ٤٣ ص ٢٦٧ وأيضا ٢٣٢ ص ٢٧ ] . وكان هذا كله مطبقا على الحرف كما هو مطبق على التجارة ، فإن القطاع الحكومي لم يستثن مطلقا المشروعات الخاصة التي كانت في ذلك الوقت تعد قليلة جدا .

ويشكل عام ، فإن التجارة الخارجية وخاصة تجارة الترانزيت مع الشرق ، قد عادت على الحكومة الفاطمية بمداخيل طائلة في شكل رسوم ، وأتعاب مدفوعة عن الاستثمارات التجارية ، ومكاسب من نقل البضائع أو المشاركة المباشرة في التجارة ( وتجارة الجملة عبر البحار كانت تدر عليهم أرباحا تتراوح ما بين ٢٥٪ – ٥٠٪ ) (٧٧) . والابتزازات الأخرى كانت تعتبر إحدى مصادر ثرواتهم ، وعلى ما يبدو ، فإن أحداث منتصف القرن الثاني عشر لم تؤد إلى انفجار جديد للعلاقات القائمة في تجارة الترانزيت ، بل إن الأيوبيين والماليك قد واصلوا نفس السياسة التجارية لأسلافهم الفاطميين .

وللأسف فإن تتبع التغيرات في البنية الاجتماعية لمصر في العصر الفاطمي في ارتباطها بالتغيرات التي حدثت في التجارة الخارجية شائها شأن القضايا المشابهة التي حدثت في الآونة الأخيرة ، وتم تفسيرها على يد المستشرقين السوڤييت ذوى النزعة الموالية للغرب بأن مجرد تخيلها غير ممكن .

ومن المكن أن نقرر أن التحسن الواضح للتجارة كان مرتبطا بالثروات الهائلة المتمركزة في يد الحكومة ، التي هي المستهلك الأساسي للمنتجات الحرفية ، وأن اردهار الحرف والمدن ( وفي مقدمتها مدينة القاهرة ) كان أيضا لفترة محدودة ، سبيا

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

فى الاستقرار وفى ارتفاع معدلات المعيشة للحياة المدينية بشكل متباين تماما عما كانت عليه الأوضاع في العهد السابق للفاطميين.

ويصرف النظر عن المزايدات المتوقعة والمزاعم التى يمكن أن نلمحها في كلمات ناصرخسرو والمتعلقة بسكان القاهرة « لا أحد من السكان يتوجس من السلطان ، أو يخشى الجواسيس والوشاة ، وذلك لأنه واثق تمام الثقة من أن السلطان لم يكن متعسفا أو مضطهدا لأحد ، وأنه لم يطمع في شيء من الأشياء أو يشتهي ماهو عند غيره ... وأنا لم أستطع أن أحصى ولا أن أقدر الثروات هناك ، ولم أر في أي مكان أناسا يعيشون حياة هادئة مثل تلك التي يعيشونها هنا » (\*).

[ه ص ۱۳۰] (۲۹).

(\*) أثرنا هنا أن نترجم النص أعلاه باذلين كل ما نستطيع في محاولة التعبير باللغة عن روح العصور الوسطى ، ولكن يبقى هناك فرق بين النص الأصلى عند ناصرخسرو والنص المترجم إلى الروسية ثم من الروسية إلى العربية ، وهنا كان من الهام أن نقدم النص الأصلى للمقارنة « وكان الناس جميعا بثقون بالسلطان فلا يخشون الجواسيس ولا الغمازين ، معتمدين على أن السلطان لايظلم أحدا ولايطمع في مال أحد ، ورأيت أموالا يملكها بعض المصربين لو ذكرتها أو وصفتها لما صدقتي الناس ... فإني لا استطيع أن أحدد أموالهم أو أحصرهم ، أما الأمن الذي رأيته هناك فإني لم أره في بلد من قبل » – المترجم .

#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

# ٨ - التداول النقدى

لقد جذب التداول النقدى في مصر في العصور الوسطى ، انتباه كثير من الباحثين ، فتوضيح أنواع النقود ، وتناسب الوحدات النقدية ، ومعدلات الأسعار ، نجدها في الأبحاث المكرسة لهذه الموضوعات عند « إ . أشتور » ، « أ . إرينكريتس » ، « س . لبيب » . وهم جميعا هنا يتناولون قضيايا التداول النقدى بشكل عام في انفصال عن قضية الإنتاج المادى . وهؤلاء الباحثون يغالون في دور النقود ، ويعتقدون أن اقتصاد مصر في العصور الوسطى ، كان في الغالب ، اقتصادا نقديا وأن المجتمع الفاطمي كان مجتمعا يشكل نوعا ما فريدا من المجتمعات الرأسمالية ، ويمضون في ذلك مقسمين سكان المدن فيه إلى برجوازيين صغار ومتوسطين وكبار ، وأيضا بروليتاريا .

ومصادرنا تكشف انا بحق أن التداول النقدى في مصر في العصر الفاطمي كان متطورا إلى أبلغ الحدود ، وكانت فيه نقود ذهبية تمتاز بجودة النوع .

وفي بيان جوهر المعروف نجد وعودا بتحسين سك النقود . [ 37 ص 77 ] وقد تم تنفيذ الوعد على أحسن مايكون ، وقد مهد لذلك إصلاح يعقوب بن كلس ، وإصلاح عسلوج بن حسن (907) ، وذلك بجعل الدواوين المالية تقوم بسداد أو أداء ما عليها بالدينار المعزى ، الذي أمر بإصداره جوهر ، وذلك إلى جانب الدينار القديم المعروف بالدينار الراضى (60) الذي كان وزنه منخفضا ويعادل فقط (60) الدينار الجديد [ (60) ص (60) وأيضا (60) مهد السبيل إلى توطيد اقتصاد البلاد (60) .

وإلى جانب الدينارات الذهبية العالية الجودة ، فإن الفاطميين قد سكوا نقودا فضية (دراهم) ، ودراهم المرحلة الفاطمية الأولى كانت جيدة النوع ولكنها في عهد الحاكم سارت من سيء إلى أسوأ ، وذلك لزيادة خلطها بالنحاس ، لأن الفضة لم يكن يتوافر وجودها في البلاد بشكل دائم حتى وصول الحملات الصليبية ، ولذا فإنهم كانوا يستوردونها - على شكل سبائك أو نقود - من أوروبا ووسط آسيا ، ثم بعد ذلك يعيدون صهرها وتشكيلها من جديد . انظر [ ٧١٧ ص ٣٦]

وكان من المكن استخدام الأنواط والعقود الزجاجية بمثابة عملات بسيطة ( فكة

أو عملة صرف ) إذ إن الزجاج كان مادة محلية رخيسة ، ولكن النحاس كان يأتى من الخارج [ ١٥٧] .

ومن المعروف أيضا أن المستنصر قد أصدر عملات نحاسية بكميات غير كبيرة (٢٦ مجلد ٦ ص ١٧٩ - ١٨٠ ) ، ومواد الحرير كانت تستخدم مثلها مثل النقود المدنية ( ٤٣ ص ٢٤٥ ، ٢٦٤ ) (٨٤) .

والنقود قامت بكل وظائفها ، بدءا من اعتبارها مقياسا للقيمة . والأسعار – تلك التي تعتبر تعبيرا نقديا عن القيمة – مثل أسعار الحبوب والدقيق والخبز وسلع المواد المغذائية الأخرى كان من المعتاد أن يضعها المحتسبون ، ولكن في فترات الأزمات كان المخليفة ذاته هو الذي يقوم بتحديدها . والالتزام بالأسعار المقررة كان دائم المراقبة طبقا لما يقرره المحتسبون .

وهكذا فإن جوهر في ( ٩٧٠م) قام بتعيين محتسب جديد للفسطاط من المفاربة يدعى سليمان بن عز ، وهو سرعان ما جمع تجار القمح والدلالين في مكان واحد وأغلق عليهم الطرق الرئيسية الموصلة إلى هناك ما عدا طريقا واحدا ؛ « لاقدحًا (\*) واحدًا من القمح يفلت من تحت يد المحتسب ».

والتجارة تطورت فقط في ظل وجود أسعار مستقرة ، وقد تعرض للعقاب البدني أحد عشر طحانا لأنهم أخلّوا بالأوامر الصادرة ، وبعد ذلك تم اقتيادهم إلى الشوارع لكي يكونوا عبرة لكل الناس (\*\*) . ( 37 ص 170 – 170 وأيضا 170 ص 170 – 170 ) . وفي سنة ( 170 م) أي عندما تم رفع أسعار الحبوب التي كان سعرها رخيصا ، فإن الحاكم قد حرم على الملاك تخزين كميات كبيرة من المؤونة وحدد سعر كل نوع من الحبوب ، والمخالفين لهذه التعليمات ، تعرضوا للضرب بالسياط ، وهكذا تم وضع أسعار السلع المختلفة ( 170 ص 170 – 170 وأيضا 170 وأيضا 170 ) .

وفى سنوات المجاعة أى فى عهد الظاهر ، فإنه قد أجبر الطحانين على أن يبيعوا الحبوب للفرانين بالأسعار التى وضعتها الحكومة ، وأمر بوضع العصاة المخالفين من

<sup>(\*)</sup> قدح : مكيال يعادل  $\frac{7}{7}$  كيلة – المترجم .

<sup>(\*\*)</sup> هذا النوع من العقاب يسمى في أدبيات العصور الوسطى بالتجريس الذي يعنى الفضح - المترجم .

وتثبيت الحكومة لأسعار المواد الغذائية كان معروفا أيضا في بلدان أوروبا الغربية في العصور الوسطى وخاصة في الدول البيزنطية ( ١٢٥ ص ٧٨ وأيضا ٢ ص ٦٤ – ٢٦ ، ١٦٣ ، ١٢٥ ). وتثبيت هذه الأسعار لم يكن مطلقا عملا استبداديا ، وهنا من المناسب أن نتذكر الكلمات المعروفة لكارل ماركس « مهما كان أسلوب وضع وتنظيم أسعار السلع المختلفة بدائيا إلا أن سعر كل منها بالنسبة للأخرى يكون خاضعا في حركته لقانون القيمة » ( مجلد ٢٥ جـ ١ ص ١٩٤ ) – « مؤلفات ماركس وإنجلز مرجع رقم ١ » .

وبالنسبة لأسعار المواد الغذائية ، كان من الضرورى أن تبقى دون أى تغيير ، وفي الأزمنة التالية أى في عهد الأيوبيين والمماليك (٨٧) ، أخذت هذه المهمة قليلا من الانتباه مقارنة مع الفاطميين ، ومن المكن الافتراض أن الفاطميين بشكل عام قد استرشدوا بالمبادئ المعروفة في العصور الوسطى عن الأسعار العادلة .

وعلى سبيل المثال ، فإن توظيف النقود على هيئة كنوز ، من المكن أن يعطينا توصيفا لثروات أعضاء السلالة الحاكمة هم والمقربون منهم ، وعن هذا نجد أيضا بعض الكلام في « صور جزئية » . فطبقا لما يقوله المؤرخون عن جرد ثروة جوهر بعد موته : « كان هناك ستمائة مليون دينار ، وأربعة ملايين من الدراهم ، وذلك باستثناء الثروات الأخرى » وأيضا بعد موت يعقوب بن كلس . كان في خزائنه : « خمسمائة ألف دينار » وبعد موت برجوان : « مئتا مليون دينار ، وخمسون إردبا من الدراهم » وبعد موت الوزير مأمون البطائحي « كان هناك مائة صندوق من الدراهم الفضية ، والذهب الخالص » ( ٤٤ ص ٥١ ، ٦٣ وأيضا ١٣ ص ٢٢٥ ) (٨٨) .

والناس ذوق الدرجات الأقل في الوضع الاجتماعي سعوا إلى مراكمة الثروات أيضا ، وهكذا فبعد موت أحد الأسطوات في صناعة الذهب والفضة ، وجدوا أن لديه أكثر من أربعمائة وأربعة وخمسين دينارا مختلفة الإصدار ( ٤٣ ص ٢٦٤ – ٢٦٥ ) .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

والشائع والعادى لدى « المصريين » فى العهد الفاطمى ، هو أن يقوموا بدفن النقود فى الأرض ، وخاصة فى الفترات التى تتسم بعدم الاستقرار السياسى ( ٤٣ ص ٢٦٥ ) . وكانت النقود أيضا تعمل كوسيلة أداء للضرائب ( مثل الضراج فى مصر السفلى ولاجزية .... الخ ) وأيضا دفع أقساط الالتزام ورواتب المحاريين والموظفين (٨١) .

وفى هذه الظروف لم يكن الدفع أو الأداء مرتبطا بشكل مباشر بتداول السلع ؛ إذ التطور الهائل لوظائف التراكم ، ولوسائل الدفع أو الأداء هما اللذان يشهدان على محدودية التبادل الواضحة . والنقود كوسيلة للتداول كانت تستخدم فى الصفقات التجارية أيضا ، وقد سبق الكلام عن هذا عند تناولنا للتجارة الداخلية ، ونلاحظ هنا فقط أن عملية البيع ( وطبقا لما يقوله « س . جويتن » « كانت الشمبانيا معروضة فى أسواق العصور الوسطى » ) فإن عملية البيع تنقسم إلى مرحلتين مختلفين هما مرحلة العرض ومرحلة الطلب ، بمعنى العرض للبيع والقدرة على الدفع (10) .

كانت الإسكندرية هي مركز العمليات المالية في التجارة الخارجية بين مصر وأورويا ، وكانت الصفقات بين التجار الشرقيين يتم عقدها - على الأغلب - في مدينة الفسطاط (<sup>(1)</sup> ، والأعمال المصرفية في العهد الفاطمي كان لها أهمية محلية وأهمية دولية ، فعلاوة على تبادل النقود ، كان الصرافون يقبلون الودائع ويعطون القروض ( بالرغم من أن هذه القروض كانت بنسب أرباح مئوية معلومة لاتسمح بها الشريعة الإسلامية ) وكان الوضع عند المسلمين كما هو عند المسيحيين واليهود ( 37 ص ١٧٠ )

وتطور نظام الكمبيالات أو الحوالات ، وقروض الاعتماد أو السلف في تجارة الجملة مثلما تطور في تجارة التجزئة ( ٤٣ ص ٢٤٠ وما بعدها ) (٩٣) وكان هناك أيضا شكل متطور من التعاون في الأعمال المصرفية ، وهو استخدام النقود بواسطة أصحاب المصارف الذي كان هو الأسلوب الوحيد لتوظيف الأموال ( الاستثمار ) في الصنفقات التجارية المختلفة ، وأيضا في غيرها من العمليات ، وهو مايتفق مع المبدأ التجاري الأساسي لذلك العصر وهو ( دوام رأس المال في العمل طوال الوقت ) ( ٤٣ ص ٢٠ ، ٢٥٠ – ٢٤٨)

والحد الجوهري الفاصل بين وظائف النقود كوسيلة التبادل ، وبين النقود الدولية

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

في العصر الفاطمي في مصر ، لم يكن موجودا بشكل عام شأنه في ذلك شأن العالم كله في العصور الوسطى .

ونظرا لارتفاع جودة الدينار بالمقارنة مع النميسما<sup>(\*)</sup> البيزنطية ، فإنه قد صار وسيلة التبادل العالمي في دول البحر المتوسط . غير أن الدينار المصرى لم يحافظ على وضعه في الاستخدام الواسع لفترة طويلة ، ففي النصف الأول من القرن الحادي عشر ، صار حكام مملكة بيت المقدس يسكون نقودا ذهبية تماثل الدينارات الفاطمية (على الأغلب في عهد المستنصر وألامر) ، وكان هذا الدينار المزيف منخفض القيمة لأبلغ الحدود ؛ إما لأن الصليبيين كانوا يفتقدون الخبرة التكنولوجية في سك النقود ، وإما لأنهم كانوا يسعون بشكل متعمد للإخلال بالتبادل النقدى عند الدولة المعادية لهم . غير أن تدفق هذه النقود النقود القيمة قد أدى إلى منافسة بل وإزاحة الدينار الفاطمي مكتمل القيمة من أسواق ويلدان البحر المتوسط (٢٠٠) .

وأدى نقص المعادى الثمينة - بشكل خاص - إلى المزيد من الإفقار لمناجم الذهب في النوبة ( وادى علاقة ) كما أدى إلى الإحساس بقرب نهاية العصر الفاطمى ، وفي عهد العاضد ازداد هذا الإحساس عمقا لتردى الأوضاع في البلاد .(١٦) .

وكما يبدو، فإن وظيفة التداول قد تطورت إلى حد كبير عن غيرها من كل وظائف النظام النقدى في مصر الفاطمية.

غير أن تطورها كان أحادى الجانب فقد كان مرتبطا فقط بتجارة الترانزيت الخارجية وأثناء ذلك واصل جوهر البنية الاقتصادية بقاءه متمثلا في النظام الإقطاعي ، إذ إن النسيج الاجتماعي الرئيسي - كما سبق وأوضحنا - كان قريبا من الاقتصاد الطبيعي الفلاحي ( العيني ) .

### XXXX

ويصورة عامة ، فإن تمركز الريم الإقطاعي في يد الحكومة - كما أوضحنا سابقا - أدى إلى نهوض الحرف المدينية في مجالات كثيرة ، لأنها قد حازت سوقا واسعة ودائمة يشكل كاف ، علاوة على أن التنظيم الحكومي القاسي كان يمثل أحد الشروط

(\*) النميسما : هو اسم العملة البيزنطية الموازية الدينار في العصور الوسطى - المترجم .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

التى ساعدت على الأمان النسبى لحياة وممتلكات الحرفيين ، وفي خلال مرحلة زمنية محددة استطاع أن يمهد السبيل أمام تطوير قوى الإنتاج .

ومصادرنا في إجمالها لا تؤكد الحكم العام الذي يطلقه «ك. كهن »، وهو أن القرن الحادي عشر كان مرحلة انكسار أو تغير جذري للمدينة الإسلامية ، أدى فيما بعد إلى تأخرها بل وتدهورها الكامل .(١٧) .

ولا شك أن « الشدة العظمى » فى عهد المستنصر قد انعكست بشكل حتمى على أوضاع المدن (١٨) . وأيضا الخسارات الهائلة للحرف المصرية والتجارة ، تلك التى حدثت من جراء الصراعات والشقاقات الداخلية ، والاعتداءات الخارجية فى منتصف القرن الثانى عشر مثل حريق الفسطاط الذى كان مدبرا بأوامر من شاور والذى تسبب فى الهلاك التام لمدينة الفسطاط ، ثم إن الأهمية الكبرى التى كانت القاهرة بسبب ازدهارها ، بدأت تتهاوى باطراد (١٩١) . وهكذا ، استطاع الصليبيون أن يدمروا مدينة تنيس فى (١٩٥٣م) ، وظلت المدن الساحلية الأخرى تعانى من الغارات المتواصلة .

وفى السنة التالية ( ١١٥٤م ) هجم الصليبيون مرة أخرى على كل من تنيس ودمياط بل وعلى رشيد والإسكندرية ، وفي ( ١١٦٧ م ) تم حصار مدينة الإسكندرية على يد الصليبيين ( ٢٢٤ ص ٢٩١ وأيضا ١٩٨ ص ٢٧٧ ) (١٠٠٠).

وانهيار الإدارة لم يتح الاستمرار لمبدأ ( الأسعار العادلة ) ولاسلامة الممتلكات ، وهكذا صار الوزير طلائع بن رزيك يشترى الحبوب ويبيعها بأسعار مضاعفة ، بل إنه قام بمصادرة ممتلكات الأمراء والوجهاء والأعيان الذين سعوا إلى النجاة من الابتزازات الباهظة وأعمال القرصنة ، وهربوا إلى اليمن وإلى الحجاز والبلاد الأخرى ( ١٦ ج ١ ص ٢٩٤ وأيضا ٥٩ مجلد ٩ ص ٤٤ ) . (١٠٠١) .

وظل تطويق الحرف والتجارة بقوائم من الضرائب والمكوس يتزايد ، إلى أن أمر صلاح الدين بإلغائها بعد ذلك . ( ٧٢ جـ ١ ص ١٨٠ ، ٢٠٥ وأيضًا ٦٦ جـ ٣ ص ٢١١.) .

وفيما بعد ، أى في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ، بدأ اقتصاد البلاد يتوطد من جديد ، وصار دور الحكومة في الصناعة أقل مما كان عليه ، وهذا من المكن استنتاجه

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بالرغم من صمت المصادر عنه (١٠٢) . فالسيطرة القاسية على الحرف تتحدد - بدرجة ما - بمصالح السلالة الحاكمة أكثر مما تتحدد باهتمام الخلفاء برعاية المنتج ، طبقا لما يفترضه راشد البراوى . ( ٢٩١ ص ٣٦٦) وهذا هو ما يتجلى بشكل واضح تماما في الحصار ، الذي صار يتحدد بالتطور الاقتصادي مما جعل من الضروري تحرير الحرف إلى حد ما من الوصاية الحكومية القاسية .

# هوامش الفصل الثالث

- (١) على ما يبدو ، فإن المدن الموجودة في ضواحي القاهرة قد انضمت إليها أيضا تلك المدن التي كانت مقرا الولاة العباسيين مثل مدينة العسكر، ومدينة القطائم التي بناها أحمد بن طولون .
- (٢) وعن ملابس شيركوه ، نجد « أبو شامة » يقول « إنها تتكون من عمامة بيضاء مطرزة بالذهب ، وإنها مصنوعة في تنيس ، وملابسته مصنوعة من الدبيقي المطرز بالذهب ، وفوقها جبة ، يعلوها وشاح وهو مطرز أيضا ، وطيلسان من القماش الدبيقي موشى بخطوط ذهبية رقيقة » ( ٧٧ جد ١ ص ١٧٣ ) والجبة : هي الرداء العلوي الواسع الأكمام ، وأما الطيلسان فهو مرفوع فوق العمامة للحماية من الشمس .
- (٣) كل أنواع المنسوجات الصوفية الرقيقة ، كانت تصدر إلى فارس وتحمل اسم « المصرى » وكانت تعنى « في حينها » الصعيد العالى ( مصر العليا المؤلفة ) إذ إنهم في مصر السفلى نفسها لايحتاجون لارتداء الملابس الصوفية . « وهم ينسجون في أسيوط عمائم من صوف الخراف لا مثيل لها في العالم ، وقد رأيت في أسيوط فوطة من صوف الغنم لم أر مثلها في لاهور أو ملتان ؟ وهي من مظهرها الخارجي تبدو رقيقة لدرجة أنك تظنها مصنوعة من الحرير» ( ٥ ص ١٤١) والفوط هو نوع خاص من القماش المخطط أو هو نوع من الأردية غير المخاطة بالإبر على طراز الخيمة . و. بن إعداد هذه الملابس الصوفية في مصر العليا ، انظر أيضا كتاب المقسى ( ٣٠ ص ٢٠١) .
- (٤) فى البهنسا : كانوا ينتجون الأقمشة المنسوجة من الكتان والقطن والحرير ، وهذه المدينة اشتهرت على وجه الخصوص بالستور البهنسية ، والمقاطع السلطانية ، والمضارب الكبار والثياب المصبوغة ، وكانت تنتج من « الستور » ما يبلغ طوله ثلاثين نراعا ( ٦٦ جـ أ ص ٢٣٧ ٢٣٨ ، وص ٤٤ وأيضا ٧٤ ص ٤٧ ، ١٥ ) .
- (٥) وكل من «ج ، ويت » ، « إ ، كيونل » يرجعان بداية صناعة المنسوجات المريرية في مصد إلى العصد الملوكي ، أما راشد البراوي فيؤكد أنها قد ظهرت في العصد الفاطمي ، و « م ، مرزوق » مقتفيا أثر «أ ، ميتس » يقول إنها كانت في العصد العباسي وحتى قبل ذلك ( ٢٩١ ص ١٦٣ وأيضا ٢٥٢ ص ٢٣ ١٥ ) .

ويبدو لنا أن الرأى الأخير هو الأرجع ، حيث تم التنويه - في العرض الرئيس السابق عن السنة الزراعية الذي قدمه المقريزي - بتربية دودة الحرير - مما يجعل من المفترض وجود مواد خام محلية فيما قبل العصر الفاطمي ، وفي ملفات العصر الفاطمي نفسه نجد التنويه مرارا بمصطلح « القرار » ( ٤٧ مجموعة ١٤ رقم ٢٢ - ٣٣ ) هذا المصطلح الذي يعني عند «ج . جرومان » « تاجر الحرير » بالرغم من أن هذا المصطلح يمكن أن يكون له معنى آخر ( نساج الحرير) ويشكل عام فإن المصادر في الفترة الخاضعة للبحث تشير إلى هذه الحرفة ، ولكنها لا تحدد مطلقا من الذي يقوم بعرض الحرير البيع ؛ التاجر أم الحرفي ( ٣٣ عص ٨٠ ) .

(٦) وأسباب هذه الهجرة من الممكن أن تكون ؛ في محدودية إمكانية العمل التجار والحرفيين اليهود في داخل حدود الإمبراطورية البيزنطية ، وأنهم كانوا ممنوعين من شراء الحرير الخام أو غزل الحرير ، وأن إمكانية التحاقهم بتنظيم حرفي أو نقابي كانت ممنوعة ( ٢ ص ١٧٣ ) وفي القرن الحادي عشر ، استوطن في مصر عدد غير قليل من اليهود الذين تم أسرهم على يد القراصنة المسلمين في البحر المتوسط ، وفيما بعد تم افتداؤهم ( تحريرهم ) بواسطة يهود الإسكندرية أو دمياط ( ٢٥١ ص ٨٧ – ٨٨ ، ص ٩٢ – ٩٢ ) . ولكن في

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

منتصف القرن الثاني عشر ، حدثت هجرة عكسية لهم ؛ حيث رحل اليهود إلى بيزنطة ، وهو ما يمكن تفسيره -دون شك - بالرضع المتور في مصر بسبب الحروب الداخلية وهجوم الصليبيين .

- (٧) وإلى جانب ذلك ، قدم الخلفاء القاطمسيون هبات أخرى مثل تزيين الكعبة بالواح فضية خالصة ( ٥ ص ١٦٣ ) .
- (٨) وعلى سبيل المثال ، كان من بين ثروات جوهر محبرة ذهبية ، طولها ذراع مزينة باللآلئ والياقوت،
   ومائة دبوس ذهبي للعمائم ، وثلاثة الاف ملعقة من الذهب والفضة ( ٧٤ ص ٥١ ) .

ويعد موت الوزير الأفضل ، تبين أنه كان يحوز مائة دبوس من الذهب للعمائم ، ومحبرة ذهبية مزينة بالزمرد قيمتها اثنا عشر ألف دينار ، وصندوقين كبيرين من الحلى الذهبية الفاصة بإمائه وزيجاته ( ١٦ جـ ١ ص ١٦٧ ) . وابن دوادار يضيف إلى هذا ثلاثين « حقاً » عراقيا مصنوعاً من الذهب ( ١٣ ص ٤٨٦ ، وانظر أيضاً ١٨٨ ص ١٠٧ ). وجزء من تركة ابن كلس كان يتمثل في المشغولات الجوهرية التي بلغت قيمتها خمسمائة ألف دينار ( ٢٩٣ ص ٢٠٦ ) ومعظم هذه المجوهرات ظلت باقية حتى بعد موت العاضد ( ١٣ ص ١٨٨ ) .

- (٩) « ورأيت قدوراً من النصاس الدمشقى (\*) ، كل واحد منها يسم ثلاثين مناً ، وكان لها بريق متلألى، بحيث تظنها من ذهب وقد حكوا لى أن امرأة تمثلك خمسة الاف قدر ، وأنها تؤجر الواحد منها بدرهم في الشهر ، وينبغى أن يردها المستخدم سالمة » ( ٥ ص ١٢٤ ) .
- (١٠) ولقد رأيت هناك الأدوات التي تصنع من الذَّبّل (\*\*) ، كالأوعية والأمشاط ومقابض السكاكين وأشياء كثيرة مشابهة ( ٥ ص ١٢٢ ) .
- (۱۱) وراشد البراوى وحسن إبراهيم يعتبران أن سوق القناديل في القاهرة كانت مكاناً لمبناعة المصابيح والقناديل ، وليست فقط مكاناً لتعليقها على أبوابه كما يفترض « ج ، ويت » ( ٢٩ ص ١٦٥ ) .
- (١٢) من المعروف، أن نه من هذه الأدوات قد تم شراؤه بواسطة بعض التجار الأوروبيين ، ومازال محتفظا برونقه حتى الآن في كل من فينيسيا ونورنبرج .
- (١٣) وعن هذا يكتب ابن خلدون « في دار ابن كلس كان هناك أناس كثيرون يقومون بإعادة نسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والأدب والطب .. وهذا الجمع الكبيرمن الناس كان يقتات في منزله ، ( ١٦ ج. ١ ص ١٨ ) . ويقي من هذه الثروة الهائلة بعد موت الأقضل خمسمانة ألف مجلد ( ١٨ ص٥٥ ) والتي بلغ فيها فن تحسين الخطوط درجة عالية من الكمال وأيضاً فن زخرفة الكتب بالنمنمات ، ومن المكن أن يكون فن الكتابة الفاطمي وزخرفة المخطوطات قد أثر تأثيرًا هائلًا في الغرب ( ٢٩١ ص ١٦٣ ) .
- (١٤) وكانوا يستخدمون ماء النيل للشرب ، حيث كان السقا من ينقلونه على ظهور الدواب . ويقال إنه كان في الفسطاط والقاهرة خمسمانة ألف دابة (\*\*\*) ، يحمل عليها السقامين الماء في القرب ( ٥ ص ١٠٩ ) .
  - (\*) النحاس الدمشقي كان أنقى وأجود أنواع النحاس في ذلك الوقت كما تقول المسادر المترجم .
    - (\*\*) الذُّبُّل: جلد السلمفاة البرية أو البحرية ، ويعرف أيضاً بالدرقة المترجم .
      - (\*\*\*) عند ناصر خسرو : اثنان وخسون ألف دابة فقط المترجم .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- (١٥) ويقول ناصر خسرو « ويمصر بيوت مكونة من أربع عشرة طبقة وبيوت من سبع طبقات» ( ٥ ص ١٢٠ ) .
- (١٦) وراشد البراوى ، يعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه جداً ( ٢٩١ ص ١٥١ ) ، وفي اتعاظ المقريزي إن إنشاء هذا الأسطول مرتبط بعهد المعز ( ٢٤ ص ١٩٢ ) .
- (١٧) كانت هناك أنواع أخرى تستخدم كزيوت إنارة وكمواد حريق مثل الزيت الحار المستخرج من بنور الفجل واللفت ( ٢٥ / ١٧٥ ) .
- (١٨) زيت البلسم: ويسمى البياسان المكى وهو ممزوج بزيوت طيارة تستخرج من أشجار البيلسان، وذلك عن طريق تبخير أطراف الأشمان الهذه الأشجار في الماء المغلى، أو عن طريق تشريطها وعصرها، وفي العصور الوسطى كان هناك مكان وحيد في مصر في عين شمس تجود فيه أشجار البيلسان، وكان استخراج البلسم فيه احتكاراً خاصاً للحكومة، وكما يؤكد وج. ويت، أن هذا كان في بداية عصر الماليك، ولكن راشد البراوي يؤكد أنه كان في عصر الخلفاء الفاطميين (انظر ٢٦ جـ ١ ص ٢٣٠ ٢٣١، وأيضا ٩ من ٢٠٠ ٢٣١، وأيضا ٩ من ٢٠٠ ٢٠٠ ، وأيضا ٩ من ٢٠٠ ٢٠٠ ، وأيضا ١٩٠ من ٢٠٠ ) .
  - (١٩) المن : هو مقياس للوزن ، كان يستخدم في مصر ، ومقداره ٥ ، ٨١٢ جم ( ١٣٦ ص ٢٥ ) .
- (٢٠) وقوائم اليهود الفقراء المدعاليك في الفسطاط تضمنت حرفيين رومانيين من صانعي الأحذية والضياطين والصباغين وأسطاوات في صناعة الذهب ، كانوا لاجئين إلى مصد وغير قادرين على إيجاد عمل بها ( ٤٣ ص ٥١ ) .
- (٢١) وكانت أستار هوادج الجمال وليود سرج الخيل الخاصة بالسلطان والمقربين منه من البقامون ( ٢١) . ( ٥ ص ٩٧) .
- (٢٣) وموظفو الطراز عند ابن مماتى ( ٧١ ص ٢٥ ٢٥ ) هم : الناظر ، وهو الرئيس المدير ، وهو يعنى أيضاً العريف أو صاحب الطراز ، والمشرف ، أى المراقب ، وهو الذي يساعده ويدير بنفسه تجهيزات الإنتاج ، والعامل ، وهو الذي يعد التقارير ويلاحظ كل ماهو موجود في الورشة ، والشاهد ، وهو الذي يقوم بالأعمال المالية .
- (٢٣) وليس من المعروف من أين تأتى المواد الضام ، فطبقا لما يقوله « م . مرزوق» ؛ أنه فى العصد الفاطمى كما كان فى مصد من قديم الزمان كان مفروضا على الأهالى أن يبيعوا الكتان وضام الحريد ، وغير ذلك بأسعار ثابتة ( ٢٥٢ ص ٧٠ ) . ولكن كان من المكن أن يتم تقديم بعض أنواع خام الكتان الحكمة على شكل خراج طبيعى ، وذلك بلا أى مقابل .
- (٢٤) وهناك أيضنا يقال: إن في القاهرة ، كان لدى المشرف ، عشرة أشخاص من المساعدين ومن المحتمل أن يكون المقصود هنا ( المشرف الخاص بالخزانة المركزية الديوان ) .
- (٢٥) وعلى كل ، فإن ما يتعلق بورش النسيج التابعة للخليفة في دمياط هام جدا ، فعن المعروف أن الحرفيين المهرة الذين يعملون بها كانوا مجبرين على ذلك ،

- (٢٦) وهذا المخزن قد احترق في ( ١١٦٨ م ) . ومن الواضح أن تحديد الوظائف في هذه المخازن لم يكن موجدة أيضا ( ٢٩٣ ص ١٨٦ ١٨٨ ١٨٨ ) .
- (٢٧) المقس : هو أديناء ودار بناء السدفن في الفسطاط ، وجناح المقس ( منظرة المقس ) تم إنشداؤه بالقرب من المربية للأسطول ( ٦ ص ٣٠٦ ٣٠٠ ، بالقرب من المربية للأسطول ( ٦ ص ٣٠٦ ٣٠٠ ، وأيضاً ٧٧ مجلد ٢ جـ ٢ ص ١٥٠ ) ، أما « المناخ » (\*\*) ، فهو من أحياء القاهرة .
- (٢٨) عن هذه العلاقات ، هناك أهمية كبيرة لواحدة من اللفائف الخاصة بالبهنسا والمتعلقة بالقرن الحادى عشر ، وهي تتضمن قائمة بمالكي ماكينات النسيج ( ٤٦ مجموعة ٦ رقم ٣٨٧ ) وفي وصايا أحد نساجى الحرير من الفسطاط في ( ١١٨٨ م ) بإشارة ، إلى أنه يعيش في نصف منزله وأن أدواته ومواده الخام ومنتجاته تحتل النصف الآخر ، ( ٤٣ عن ٣٦٤ وأيضا ١٣٣ ص ٢٧٢ ) .
- (٢٩) وعن أنشطة السماسرة في العصر الفاطمي المبكر في إفريقيا ، نجد مقالاً للمؤرخ التونسي محمد طالبي ، يقدم لنا فيه النصوص المتعلقة بهم والتي يتضمنها كتاب مسائل السماسرة للفقيه الإبياني ، وذلك في النصف الثاني من القرن التاسم وحتى بداية القرن العاشر ( ٢٨٠ ) .
- (٣٠) وراشد البراوى ( ٢٩١ ص ١٤١ ) يعتقد أن ورش النسيج الخاصة في مصر في العهد الفاطمي كانت من « نوع المسالية » ، حقاً إنها لم تكن مكتملة بشكل صحيح ، إذ إن تقسيم العمل فيها كان واضحا في أعمال الخياطة فقط ( انظر على سبيل المثال ٢٦ جد ١ ص ٤١٣ ) وكان هذا يؤدى من الناحية الشكلية إلى اكتساب مثل هذه الورش صفات « المانيفاكتورة » ، ولكن من وجهة النظر الاجتماعية ، فإن هذه المشروعات كانت تنظيمات إقطاعية ، ومقيدة فقط بأعمال النسيج ، وظلت ذات شكل بدائي على امتداد مائة عام .
- (٢١) وفيما بعد سنجد المقريزي يقول إنه في ( ٩٧٣ م ) : « وحُصلُ في يوم واحد من مال تنيس ويمياط والأشمونين أكثر من مائتي ألف دينار وعشرين ألف دينار ، وهذا شيء لم يسمع قط بمثله في بلد » 71 جـ 71 ص 71 ) .
- (٣٢) والمقدسى يسجل الصورة التائية الخاصة بإجراءات إعداد الملابس للتصدير: « وبعد ذلك يتم تسليم المنسوجات لأولئك الذين تسليم المنسوجات لأولئك الذين يقومون بلغها ( بجعلها أثواباً المترجم ) ثم يقومون بتسليمها لأولئك الذين يقومون بخياطتها ، ثم لأولئك الذين يرتبونها في سلال ، وكل واحد من هؤلاء الأشخاص يأخذ « مكافأة » ثم بعد ذلك عند بوابة الميناء ، يتم جباية مبلغ مامن كل حرفي يضع « علامته » على كل سلة » ( ٣٠ ص ٢١٣ ) .
- (٣٣) « وسمعت من الثقات أنه يصل منها ( تنيس ) لخزانة سلطان مصد يومياً ألف دينار مغربي ، ويصل ذلك المقدار مرة واحدة ، يحصله شخص واحد ، يسلمه أهل المدينة إليه في وقت معين » ( ٥ ص٩٦) .
- (٣٤) ومن تنيس حتى عهد مىلاح الدين كانوا يجبون ضرائب غير قانونية من التجار المتواجدين على السفن ( ٣٩ ص ١٤٥ ) .
- (٣٥) والمقريزى على العكس يضبرنا عن سنوات ( ٩٩٤ ٩٩٥ م ، ١٠١١ ١٠١١م ) ، فيقول : « يتوجه من كل من تنيس ودمياط كل عام الهدايا للكعبة التي هي لازمة لتغطيتها » ، ويقول أيضا
  - (\*) في البداية كان مكانا لإناخة الإبل والدواب الخاصة بالقوات المحاربة المترجم.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

«إنه في عهد الحاكم كان المسلّم من الدخول من تنيس عن ثلاث سنوات الف الف دينار ومائتي درهم » ( ٦٦ جد ١ ص ٨١ ) . أما ابن تغريردي فيقول : « إن الدخول المسلّمة من تنيس في نفس هذه الفترة ، والمجباة بعد قتل الحاكم ، قد بلغت الف الف دينار وألف ألف درهم « ( ٨٦ جد ٤ ص ١٨٩ ) . ولكن هنا – وقبل كل شيء – ينبغي أن ندرك ما أصاب حقائق المقريزي من تحريف ؛ حيث إن ابن تغريردي اعتمد فقط على المصدر المحيد للمسبحي . ومن المعروف أن هجوم الصليبيين في ( ١١٥٧ – ١١٥٥ ) قدأ حدث خسائر كبيرة للحرفيين والتجار في تنيس في نهاية حكم الفساطميين وفي عهد صلاح الدين . وصلاح الدين في ( ١٩٩٧ م ) – وروعيه الاستراتيجي – أخسلي هذه المدن من ساكنيها ، مشكلاً فيها حساميات فقط – وفي عهد الملك الكامل ( ١٩٣٧ م ) ، تمت إزالة هذه المتحمينات ، وكفت تنيس تماماً عن الوجود ، وتدهورت دمياط التي عائت كثيراً من المنايبيين . وفي عهد الأيوبيين ، انتقلت أهمية هذه المدن في صناعة النسيج إلى الإسكندرية ودمنهور ( ٢٥٢ مي ٧٤ ) .

(٢٦) وعسل قصب السكر - كما هو معروف - من أعمال « الاقتصاد المنزلي » ويتم إعداده في اقتصاديات فلاحية مستقلة ، ويدخسل في الغراج إذا كان الغراج عينيًا ، وفي عهد الورير مسأمون أي في سنة ( ١٩٢١ - ١٩٢٧ م ) ، كان من ضمن الضرائب المستحقة الأخرى والواجبة الأداء ١٩٨٨ قنطاراً من عسل السكر ( ٦٦ هـ ١ من ١٨ ، من ١٠٤ - ١٠٠ ) ، والقنطار مقدار للوزن كان في العصور الوسطى في مصر ينقسم إلى خمسة أنواع ، منها ما هو خفيف ووزنه ٥٥ كجم ، ومسنها مسا هو ثقيل ووزنه ١٢٠ كجم ، ( ١٣٦ ص ٢٧ - ٢٣ ) .

(٢٧) والأدوات المتداولة لدى الحرفي الصغير ، كانت عادة لانتجاوز ما قيمته عشرة بنانير ( ٤٢ ص ٨٠ ) .

(٢٨) فمثلاً « ورقة طلحة » التي كانت تنتج في مصر في ذلك الوقت كانت تتسمى باسم طلحة بن طاهر نائب خراسان المتوفي سنة ( ٨٢٨ م ) ( ٤٣ ص ٨١ ) .

(٣٩) وبيع الكتب كان يتم من خلال الوسطاء ( السماسرة ) ، وكانت الأسواق هي أهم أماكن بيعه حيث يتم فيها مقابلة مشاق الكتب ، وكان هناك شخص ما يدعى ابن صورة ، كان معروفا أنه سمسار متخصص في تجارة الكتب ، وكان يجلس في معرضه في منزله ، وفي أيام محددة كان الناس يجتمعون حوله ، وهي يعرض عليهم كتبه ( ٦١ حـ ١ ص ١٧٧ ) .

(٠٤) من المكن أن نقول بثقة إن الأسرة كانت هى الخلية الاقتصادية الأساسية ، سواء كانت في الريف أو في القرى ، وذلك على إمتداد العصور الوسطى ، ويقول « س . جويتن » إن أسرة يهودية في البلاد التى تتتاولها وثائق جينيز ، بما فيها مصر ، كانت متضافرة إلى حد كبير ، حيث يتوافر فيها توقير الكبار من الرجال ، وإجلال مكانة الأمهات العجائز ، وأن علاقات الدم فيها تحتل مكانا أكبر من علاقات المصاهرة ، ومن الناحية العملية ، كانت أحادية الزواج هي السائدة بين اليهود ، مع أن الفقه العبرى القديم شبيه بالفقه الإسلامي ، كلاهما يسمح بتعدد الزوجات وهذا كان ملحاً خاصاً بالفئات الحرفية والتجارية ( ٤٣ ص ٧٣ – ٤٧ ) وجويتن يفترض أن هذا نفسه كان موجوداً لدى الفئات المشابهة في المجتمع الإسلامي غير أن الحقائق عن الأسرة المسلمة في مصر في العهد القاطعي ليست متوافرة لدينا .

(١٥) ويربط « م . بريتر » بين نشاة الورش الحرفية المسرية وبين العهد الملوكي ، غير مقدم أي معطيات عن هذا الربط ( ١٦٦ ص ٢١٥ ) ، أما « ج . بير » فيؤكد أن النظم الشاملة للاتحادات المهنية المسرية كانت موضوعة بشكل فوقى ، مما يعنى أن الحكومة لم تكن رافضة لها وذلك في النصف الأول من القرن السادس عشر ، وهذا لا ينفي وجود أصول مبكرة لها في الأزمنة السابقة ( ١٥٥ ص ٢٠ ، ٢٠ ) .

- (٢٤) وعن أهمية الأسواق كوحدات إدارية اجتماعية ، نجد أن المقريزى ينوه بها وسط تنويهاته عن المراسيم المعلنة عن منع الأسان لسكان القاهرة ، والمسادرة عن الحاكم بأسر الله في بداية حكمه وهذه المراسيم موجهة إلى « أهل الأسواق » ، ونص واحد منها معنون « إلى أهل الأسواق » الموجودة حول جامع عبد الله ( ٢٦ حـ ٢ ص ٢١ ، وأيضا ٥٣ حـ ١ ص ٣٣٨ ) وتلاحظ أنه في ذلك الوقت كان يوجد في القاهرة اتمادات للأطباء ورجال المطافى « ( ٦٨ حـ ٥ ص ٣٤٦ ، وأيضًا ٦٠ حـ ٣ ص ١٩١ ، ٢٩٢ ، ، وأيضا حـ ٥ ص ٢٤١ ) .
- (٤٣) من المعروف أنه كان في القاهرة في ذلك العهد ورش خاصة بصناعة الأزرار ، وكان مسموحا الميهود بالعمل فيها بشكل استثنائي ، أما ورش المسعولات الذهبيسة ، فكان شسيوخها من الأقسياط ، وكان النوبيون يعملون في الحراسة ، أما الطوائف المحلية واليسونائية فكانت تعمل في حرفة الخياطة ( ترزية ) ( ١٥٤ عمل من ٣٠) .
- (٤٤) ويقول المقريزى في اتعاظ الحنفا ، إنه في بداية حكم المستنصر كان لدى شيخ طائفة الفرانين في الفسطاط حانوت لبيع المخبوزات ، وفي مواجهته كان هناك محل آخر الخبز يمتلكه أحد التجار ، ولذا فإن هذا التاجر خوفا من أن يتلف خبزه ، قام ببيعه بسعر منخفض عن المقرر وعندئذ قام شيخ الحرفة بمعاقبته ، فاشتكى التاجر إلى الوزير الذي دعا المعتسب والشيخ ، وقاما بعزل الشيخ ، وأعطيا التاجر نقوداً كتعويض ، وسمحا له أن يواصل تجارته ، ويبيع باسعاره المفضمة ، وهو قد استطاع أن يكتسب إلى محله كثيرا من الزيائن ، وصار على التجار الآخرين أن يبيعوا باسعار مماثلة له ، وزعموا أنهم سوف يبيعون الخبز بهذه الاسعار في أنحاد البلاد ( ٢٥ ص ١٨ ، ١٩ ) وكما هو واضح فإن الفرانين ، صاروا لا يبيعون أبداً بضائعهم بانفسهم ، ولكن عليهم فقط أن يستفيدوا من خدمات التجار .
- (٥٥) وعن هسذا يعرض لنا «خ . بير » معسلومات عن الفترة من القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر يؤكد فيها تخلف الوظيفة التي تعستبر واحسدة من أهم الوظائف الأساسية في ورش أورويا التاسع عشر يؤكد فيها تخلف الوظيفة التي تعستبر واحسدة من أهم الوظائف الأساسية في ورش أورويا الغربية ويعض البلاد المسينية الأخرى ، وهذه الوظيفة تتمثل في إهتمام إدارة الورشة بجودة الإنتاج أساساً (١٥٤ ص ٢٠ ٩٧) ونف هذا هو ما كان يحدث في العصر الفاطمي ، وأخبار المقسسي عن « أخسام السلطان » الموضوعة على منتجات النساجين الأقباط والتي تكلمنا عنها سابقا تحمل على التفكير بأن هذا الدور كان يقوم به موظفى الحكومة ، ولكن من المكن أن يكون وضع هذه الأختام لم يكن بالضرورة دليلا على جودة المنتجات ولكنه فقط لمجرد السماح لها بالبيع .
- والطوائف المرفية المصرية في ذلك الوقت لم تكن تمون أعضاء ها بالمواد الضام ( ١٥٤ من ٩٧ ) وعن نفس الفترة يقدم لنا «ج . بير» عدة حقائق هامة تكشف لنا العائقات في هذه الاتمادات الطائفية التي تعمل في مجال الخدمات ( مثل الحمارين والمعداوية والمراكبية ) وهي تتعلق بما يقدمه شيوخ هذه الطوائف لضمان جودة عمل أعضائها ، وتحديد مقدار مكافاتهم ( ١٥٤ من ١٠٤ ) .
- (٤٦) كانت الجزية مرتفعة إلى حد ما ، مما جعل الذميين من الطبقات الدنيا يسعون إلى التخلص منها وذلك بدخولهم إلى الإسلام .
- وإعفاء «الشيوخ » من أداء الجزية بسبب الفقر أو المرض. كان غير ممكن ، والذين لا يدفعون الجزية من

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الذميين لا يسمح لهم بمغادرة أماكن إقامتهم ( ٢١٣ ص ٢٨٧ ، وأيضا ٧١ ص ١٢) ، ولحماية مصالح الحرفيين اليهود في علاقاتهم مع الأخرين من الأجانب ، كان من الضروري وجود « الجماعة اليهودية » بشكل عام ، حيث إن الحرفيين الأغراب – كما سبق القول – كانوا غالبا لا يستطيعون أن يجدوا لأنفسهم عملا في مصر ، وكانوا يعيشون على الزكاة والصدقات . انظر على سبيل المثال ( ٤٣ ص ٨٠ ) .

(٤٧) والتنظيمات الدينية كانت ذات فاعلية ، والوثائق تتحدث عن ورش المشغولات الفضية والزجاجية وعن المسلمين واليهود القابضين معا على شئون هذه الورش ( 23 - 0.0 ) ، وهناك إشارات عن التضامن موجودة في اللفائف ( 27 - 0.0 ) .

(٤٨) وهذه « الزمالات » كانت منتشرة خاصة في صناعة السكر ( ٤٣ ص ٨٨ – ١٢٦ ) وهي تلاحظ أيضا في مجال التجارة الصغيرة ، كان هناك شخصان مشاركان في إدارة أعمال محل لصناعة الأدوية ، وكانت أعمالهما فيه متساوية ، وكان أحد الشريكين مساهما بمائة دينار ، وكان الآخر مساهما بخمسين ديناراً ، والأخير كان يعتبر صيدليا « ومن المحتمل أنه كان يضم اسمه على المحل » .

وبشكل عام فإن الأوضاع الاجتماعية لهؤلاء المساهمين كانت تسير وفقا للعقود المبرمة بينهم والتي كانت لها أهمية كبرى ( ٤٣ ص ١٧٣ – ١٧٤ ) ، والزملاء استطاعوا أن يكونوا أعضاء أسرة واحدة ، وهذه الزمالات القائمة على القرابة والمصاهرة كانت متطورة بشكل خاص في مجال البريد ؛ فأحد الاقارب ينقل البريد مستخدما بشكل أساسي طريق القوافل المعتاد ، والآخرون يحملونها إلى أصحابها طبقا للعناوين المكتوبة عليها ( ٤٣ ص ٢٩٤ ) .

(٤٩) من المهم جداً ما يقدمه ناصر خسرو عن وصف أحد المنازل التى من المكن أن تكون ملكا للخليفة ورأيت هناك رباطا يسمى « دار الوزير » لا يباح فيه سبوى القصب ، وفى الدور الأسفل منه يجلس الخياطون ، وفى الأعلى الرفاون ، وسالت القيم عن أجرة هذا الرباط الكبير فقال : كانت كل سنة عشرين ألف دينار مغربي ، ولكن جانبا منه قد تخرب ، وهو يعمر الآن ، فيحصل منه كل شهر ألف دينار ، يعنى إثنى عشر ألف دينار فى السنة ، وقيل لى إن فى هذه المدينة مائة رباط أكبر منه أو مثله » ( ٥ ص ١٢٧ ) وكما هو واضح من هذا الحوار الذى يجرى عن هذا الخان ، أنه يستثمر ، وذلك بتأجيره كدكاكين وورش ، وطبقا لما يقوله « ى . إ . برتليس » ، فإن هذا المبنى يشبه الخان فى ظروفنا الحالية وهذا قول غير دقيق لأن معنى هذه الكلمات ينطبق فقط على شرق العالم الإسلامى ( والتصحيح هنا من «س . ب . بيكر» ) .

(٥٠) وطالمًا أن هذه الأرقام لا تتطابق مع ما يقوله ناصر خسرو ، فنحن هنا يمكن أن نرتاب في عدم دقة ابن إياس الذي كان متعصبا جدا ضد الفاطميين . وعن ابن إياس كمؤرخ العصر الملوكي في مصر ، انظر (٢٨٨ ص ٢٠٨) .

(٥١) كلا هذين النصين لا يقدم لــنا إمكانيــة تحديد المصطلحات المستخدمة بدقة ؛ «أ. جرومان » يرى أن كلمة نصف رقاص لا تعنى عامل مياومة ولكن تعنى « صبى صغير » لأداء خدمات خاصة ، و «جوينن» يحدد معنى كلمة صبى « بعامل أجير » معتبراً أنه يعمل بالأجر فقط في مرحـــة الصبا ، ومــن وأجباته أن يدرس الحرفـة ( ٤٣ ص ٩٣ ) غير أننا في أماكن أخرى نجد عند « جويتن » ما يفسر كلمة « صبى » بتلميذ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أمنا رقاص « فهو يعتبر عاملاً أجيراً يتدرب على المهارات البسيطة» أي ( صبى رهن الإشارة ) وهذا قريب من تفسير « جرومان » ( ٤٢ ص ٩٤ ) .

(٢٥) في مصر - في العهد البيزنطى - كانت تلك « الاتحادات » لا تتدخل في عملية التعليم « وهذا يتبين من الاتفاقية الفاصة بالتعليم أو التدريب التي تأخذ بعين الاعتبار العقد الفاص بين الأسطوات (المعلمين) وممثلي الصبية ، ومؤسسات التلمذة أو التدريب تتبع تراتبية حرفية شبيهة بتلك التي كانت موجودة في ورش العصور الوسطى ( عند الأوروبيين - المؤلفة ) وهي لم تكن موجودة في مصر في العصر البيزنطي » ( ١٣٣ ص ٩٣ ) والقواعد الوسمية المنظمة التعريب غير معروفة ، وفي الزمن الجديد ( أي العصر الفاطحي - المترجم ) صارت التراتبية الدقيقة داخل الورش غير موجودة بشكل عام ( ١٥٤ ص ٥٩ ) .

(٥٢) قى الزمن الجديد ، صار على مشايخ الورش الحرفية ألا يقوموا بالمساهمة فى هذه الأعمال ، فاتمان المنتجات كان يحددها المحتسب ، والمقارنة نشير إلى أنه علاوة على الالتزامات التى تنسبق بين أعضاء المائفة الحرفية ، كان على « الشيوخ » أن يقوموا كوسطاء فى حالات العراك أو الشجار ، وأن يعطوا أنونات العمل فى الحرفة ، وأن يرتبوا قدوة العمل لأصحاب المشاريع فى القرن التاسع عشر ( ١٥٤ ص ١٠١ ) .

ويشير « بير » أيضا إلى الطبيعة الخاصة لكل الورش في فترة الدراسة وضعف رواج الانتماء الطائفي ( ١٥٤ ص ١١٦ ) ، وفي نفس الوقت نجد عند البراوي نموذجاً عن روح التضامن السائدة في رأيه بين الحرفيين ( ١٩٦ ص ١٨٧ ) وكمسا يلامسط المؤلف نفسسه أنه لا يوجد ارتباط بين الحرفيين وبين تلاميذهم ( مبيانهم ) .

(٤٤) هناك حقيقة معروفة عن إيجار أرض ( مزارع ) كانت ملكية زراعية لأحد ما ، وقد اختص بها اثنان من الأهالي ( أولاد البك ) في نهاية القرن العاشر ( ١٥ رقم ١٠٨٥ ) .

(٥٥) وهكذا ، فإن ابن مماتى يكتب أن الحبوب من أرض الأحباس ( الوقف ) يتم تقديرها بشكل عام في كل سنة ، وتعرض للبيع ، فإذا كانت النقود اللازمة لدفع الخراج لم يتم سدادها فيتم سداد المبلغ الباقي عن طريق جمعه من دخول أخرى ( ٧١ ص ١٤ ~ ١٥ ) .

(٥٦) والتاجر الأسباني بنيامين توديلسكين ، الذي زار مصر في ( ١١٦٩ م) وجد أن القاهرة القديمة ( الفسطاط) قد أصبحت مفرية تماما ( ١٢ جـ أ ص ٢٣٠ - ٢٣١ ) .

(٥٧) ومأمون البطائحي الذي سوف يصير وزيرا فيما بعد ، قد ظهر لأول مرة في مصر في سوق كبير بالفسطاط كتاجر عراقي (١٨ ص ٦٦) وعلى ما يبدو فإن حجم تجارته هنا لم يكن كبيراً ، فمن المعروف أن الفاطميين المستقرين في مصر كلوا عن تصدير الأقمشة إلى العراق ( ٢٥٢ ص ٧٤) .

(٥٨) ومن إيران ، كانها يستجلبون الستائر الديباجية والاقمشة الحريرية والمحسر ( ٢٩٣ ص. ٢٠٠٢ وأيضًا ٤٢ ص ٤٠٠ ) .

(٥٩) ونشير هنا - بهذه المناسبة - أن المستنصر قبيل الشدة العظمي كان مضطراً إلى أن يلتمس المساعدة من القسطنطينية ، وقد وعدوا أن يرسلوا له أربعمائة ألف أردب من الحبوب ، ولكن الإمبراطور

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

قسطنين التاسع ( ١٠٤٢ - ١٠٥٥ م ) قد مات قبل أن ينجع في تنفيذ وعده ، وطبقا لما يقوله المؤرخون المصريون ، فإن خليفته ( وهي الإمبراطورة فيودورا ١٠٥٥ م ) طلبت من المستنصر أن يقدم لها المساعدة الفعالة في المعارك الحربية ضد السلاجقة ، وهذا أيضا لم يتحقق ، وإذا فإن مصر أيضا لم تتسلم الحبوب ( انظر على سبيل المثال ١٨ ص ٢ - ٧ ، وأيضا ٢٠٨ ص ٣٣٨ ) غير أن « أ . حمداني » معتمداً على المراجع الإسماعيلية في القرن الحادي عشر مثل « سيرة المؤيد في الدين » وهي سيرة المبعوث الفاطمي المؤيد في الدين والمنوه عنه سابقا والتي يؤكد فيها أن رفض إمداد مصر بالحبوب راجع إلى ضغط مارسه السلاجقة على البيزنطيين ( ٢٠٠ ص ١٨٩ ) .

أما فيما يتعلق بمنتجات حرف النسيج فإنه كان من المكن جلب بعض أنواع المنسوجات البيزنطية إلى مصر ، وقد سيق الكلام عن هذا .

(٦٠) وعن الوادى الوحيد الذى كان ممهدا - كما يبدو - ابتداء من شمال النوبة ، يكتب ناصر خسرو و وقيل لى إن الجمال النجيبية لا توجد فى مكان آخر غير هذه الصحراء ، وهى تنقل منها إلى مصر وإلى الحجاز ( ٥ ص ١٤٦ ، وأيضا ص ٩٩ ، وأيضا ٦٦ حـ ١ ص ١٩٠ ، وأيضا ٢٧١ ص ٢٧٢ ) .

(١٦) وقد مهد لهذا أيضًا ، ظهور أنواع جديدة من السفن ( في نهاية القرن الحادي عشر ) قادرة على السفر من أسبانيا أو فرنسا إلى مصر مباشرة وإلى بالاد الشرق الأخرى دون العروج على موانى متوسطة بينهما .

(٦٢) مدينة عيذاب: « تقع على شاطىء البحر الأحمر ، وهي خاضعة لسلطان مصر وبها مسجد جمعة، وسكانها خمسهمائة ، وفيهها تحصل المكوس على ما في السفن الوافدة من الحبشة وزنجبار واليمن ، ومنها تنقل البضائع على الإبل إلى أسوان في هذه الصحراء التي اجتزناها . . ثم تنقل إلى مصر في النيل » ( ٥ ص ١٤٤ ) .

أما ما يتعلق بميناء سيراف فإن وضعه قد تدهور في القرن الثاني عشر ، وعلى ما يبدو فإنه قد صار غير موجود تماماً ، واستنتاجاً مما يقوله أحد التجار الذين عاشوا فيه ويدعى رامشت ( توفى ١١٤٠ م ) رامشت هذا كان يتاجر مع الهند ، ويمثلك ثروات طائلة وقد تبرع بجزء كبير منها إلى مكة بهدف الإحسان والبر ( ٢٧٧ ) .

(٦٣) وهكذا ، نجد وصفا لمدينة طرابلس السورية عند ناصرخسرو يقول فيه : « والسلطان المستنصر - المؤلفة ) سفن تسافر إلى بالاد الروم وصفلية وإلى المغرب للتجارة » ( ٥ ص ٥١ ) .

وإحدى الوثائق من « جينيز » متعلق بسنة ( ١٩٣١ م ) تشير إلى أن الإشراف على البضائع وعلى العاملين في سفن الخليفة ، كان يقوم به مراقب غير خاضع لقائد السفينة ، وليس موظفا في ديوان الأسطول ، واكنه كان كبير قضاة الإسكندرية . ومع أن الكلام يدور عن ممتلكات الخليفة إلا أنه ينبغى الالتفات إلى أنه يقصد الحاكم أو الحكومة أو الدولة ؛ ففي ذلك الزمن لم تكن هناك حدود كافية بين هذه المصطلحات خاصة من الناحية العملية ، تجاه الممتلكات المنقولة مثل السفن ( ١٣٩ص ٣٦ ) .

١٤٠ - ويفترض و إ . أشتور » أن اتحادات التجار الصغار - بل ومن المكن اتحادات الكبار - القائمين بالتجارة البحرية في ذلك الوقت ( ١٤٨ ص ٨٧ ) .

٦٥ - عن نص العقد الفاص بتوظيف الأموال في المشاريع التجارية ، وهو لأحد العلماء المسريين في
 الثلث الأغير من القرن الحادي عشر ( انظر ٤٣ عن ١٧٥ - ١٧٦ ) .

77 - الحماية ( الكوماندا ) ظهرت في أوروبا ( إيطاليا ) من القرن العاشر حتى الحادى عشر ، وفي خلال هذين القرنين كانت تمثل أحد الأوضاع القانونية الأساسية المنظمة لحركة التجارة البحرية ، والشكل الأبسط لهذه و الكوماندا » ؛ عبارة عن اتفاق على وديعة أو سلع تستثمر في أموال التجارة ، وهذا الاتفاق يتعلق بصاحب الوديعة ( المودع ) ومنفذها ( وكيل التاجر ) ، وفي حالة النجاح يكون لصاحب الوديعة الحق في استرجاع جملة ماله الأساسي مع نصيبه المتفق عليه من الأرباح ، وفي حالة فشل القافلة التجارية ، فإن كل مستولية الخسارة الجزئية أو الكلية تقع على صاحب الوديعة . وهذا هو الملمع الأساسي الحماية أو مايعرف في ذلك الوقت بالكوماندا » .

ومضى «أ . أودافيتش » دارسا ومتعقبا قضايا المؤسسات اليهودية التربيبة من أشكال الكرماندا في الدولة البيزنطية ، ويصل إلى نتيجة ؛ أن هذه التنظيمات المبكرة لا تمتلك أي دليل على وجود هذه الكوماندا ، ومن المشكوك فيه أن يستطيع أن يقدم لنا دليلا على تكوين هذه التشكيلات ، وعلى العكس فإن « القراض » عند المسلمين كان مطبقا بشكل واسع على تجارة القوافل البعيدة المدى ، والتي كانت معروفة في شبه الجزيرة العربية حتى قبل الإسلام . وهذا « القراض » كان يمتلك الدليل الذي لا يشترط مسئولية الوكيل ( فيما عدا حالات الاحتيال القذرة من جانبه ) .

وعلى هذا الأساس فإن « أودافيتش » يعرب عن فرضية محتملة وهى : أن التنظيم القديم للقراض فى ظروف العلاقات التجارية النشطة فى العالم الإسلامي مع جنوب أورويا استطاعت أن تتحول إلى الشكل المتأخر من « الحماية » الإيطالية ( ٢٨٢ ) وعن قضايا اتفاقات القراض وأوضاع ممارستها فى إفريقيا فى المترن الحادى عشر هناك دراسة خاصة مكرسة لها العالم الجزائري « ه. ، الإدريسي » ( ٢٢٧ ) .

۱۷ - في خطاب يتعلق بمنتصف القرن الصادى عشر ، مكتوب فيه أن التاجر المغربى : نصيف الطاهري هو وكثير من مواطنيه ، كان موجودا في « أبو صدير » لشراء الكتان ومراقبة كيفية تمشيطه وتعبئته ( ٤٢ ص ٣٣٧ وأيضا ٤٢ ص ٥٩ - ٠٠ ) .

٨٦ - في ( ٣٤ ص ٦١ ، ٢٤٨ ) ، كان هؤلاء التجار يعقدون الصفقات مع المصلات والمشازن
 ويستخدمون الخانات التي تسمى الآن فنادق ( ٣٤ ص ٣٤٩ ) .

١٩ - في ذلك الوقت ، كان هناك بعض التجار الذين يعيشون في مصر منذ سنوات طويلة ، وأخرون كانوا متواجدين فيها بشكل غير دائم ( إخوة طاهر ) وأخرون يقضون موسم التجارة فيها ( عادة كان في المسيف ) لأن حركة المراكب في الشتاء في البحر المتوسط تكاد تكون منعدمة ( ٢١٤ ص ٨٥ ).

٧٠ -- وطبقا للملاحظة المنصفة التي قدمها « س . جويتن » : فإن مؤسسة وكيل التجار كانت بشكل عام شيئا شبيها بقنصل المستعمرات التجارية في الشرق ( ٤٣ ص ١٩٢ ).

٧١ -- ومن المعروف أيضا ، أنه كان هناك ما يسمى بالفحص الدقيق الهويات الشخصية التجار ، تلك التي أحدثها الوزير مأمون بعد مصدع الآمر ، وذلك بهدف القبض على القاتل ( فيما بعد سيكون هناك تقصيلات عن هذا ) « ولا يسمح لأحد من سائقى الجمال أن يدخل البلاد طالما كان موعد رحيله غير معروف ، ولا يسمح بدخول قافلة إذا لم تقدم الديوان ما يثبت هويتها » ( مع الإشارة إلى عدد من التجار باسمائهم وأسماء خدمهم والعاملين ميهم وأسماء سائقى جمال قواقلهم - والإشارة إلى أنواع محددة من البضائع التي تم السماح لهم بإدخالها إلى مدينة تنيس وضرورة قدومهم مع الحرس الخاص بالعاصمة ) ( ١٨ ص ٣٥ - ١٦ ) .

وذلاحظ أنه في نفس الوقت ولنفس الهدف ، قاموا بإجراء إحصىاء للسكان ، علاوة على أنه تمت الإشارة في السجادت عن عمل كل شخص ، بل وتم العظر على التنقل من مكان إلى أخر دون إذن من السلطات ( نفس المرجع ونذس المكان ) .

٧٧ - ومكة لم تكن هي فقط التي تجتذب العجاج ، بل في كل الشرق الأدنى - وخاصة في فلسطين - كان هناك أماكن كثيرة مرتبطة بذكريات عن أبطال الكتاب المقدس ، وعن القديسيين الأحدث منهم ، وهذه الأماكن لايزورها اليهود فقط ، ولكن أيضا المسلمون والمسيحيون ، وفي مصر أيضا كانت هناك أماكن مقدسة مرتبطة بماثر الأنبياء يوسف وموسى وهارون ( ٤٣ ص ٥٥ - ٥٦ ) .

٧٧ - ويهذه الطريقة يتم جباية الضرائب مرتين من غير المسلمين خلافاً لما تقضيه الشريمة التي لم يكن الفاطميون يراعونها تماما .

ومحاولات مملاح الدين في إصلاح هذه العادة ، لم يتيسر لها النجاح ( ٤٣ ص ٦١ ) .

٧٤ - حجر الشب : كان يستخرج في مصر العليا ، بالقرب من أخميم وأسيوط وإدفو والبهنسا ، وكان أيضا يستجلب من اليمن ( ٤٣ ص ٥٥ ) .

٥٧ -- وقد نوهنا سابقا عن الإلغاء الجزئي للاستحقاقات القديمة لهذه الضريبة في عبهد الحافظ،
 وطبقا لما يقوله أبو شامة فإن الإجمالي العام للضرائب الملغاة في عهد صلاح الدين سنة ( ١٧٧١ م ) بلغ
 مائة ألف دينار ( ٢٧ جد ١ .س ٧ ، ١٧٤) .

٧٦ - ولكن في مدينتي تنيس ودمياط ، كانت هناك بعض الكميات من الأخشاب والحديد تباع بشكل حر ( ٣٨ ص ٢٦٠ ) . وفي عهد الوزير الأفضل ( ١١٠٦ - ١١٠٧ م ) تم بناء « دار الملك ، في القاهرة على شاطئ النيل ، وفي عهد الأيوبيين صار اسمها « دار المتجر » وذلك لمفظ هذه السلم ( ١٨ ص ٤٢ ) .

٧٧ - وابن تغريردي ينوه بلحد هؤلاء الوكلاء ، وكان يسمى أبو عبد الله الكومى ، فيقول : إنه تاجر مصرى غنى ( وهو كان يتاجر في الأقمشة في مخزن الحاكم ) ( ١٨ جـ ٤ ص ٢٧٤ ) .

٧٨ - أما عن الأرباح في تجارة القطاعي ، فإنها كانت على وجه التقريب تتكافأ مع الأموال المستشرة فيها أو تتراوح ما بين ٤٪ حتى ١٤٪ ( ٣٣ جـ ٢٠٣ ) والدورة التجارية لأي تاجر في المتوسط كانت تتكون من عدة مئات من الدنانير ، ومن النادر أن تبلغ الألف ، وبالمقارنة مع المرحلة المبكرة ، كان هذا مبلغاً يستحق الاعتبار إلى أبلغ الحدود ( ٣٣ من ٢١٣ - ٢١٧ ) .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٧٩ - وفي مكان أخر يتحدث عن واحد من المسيحيين المصريين الأغنياء الذي وافق على الشروط المحددة لتموين مدينة الفسطاط بالحبوب ، وناصرخسرو يلخص هذا « وأي سلام كانت فيه الرعية ، وأي عدل كان للسلطان ، بحيث يكون شعور الناس وأموالهم بهذا القدر ... ولأن السلطان لا يظلم أو يجور على أحد ، فما كان أحد من الرعية يخفى أو ينكر شيئا مما يملك » .

وبعد ذلك يقول ناصر خسرو « بلغ أمان المصريين والممثنانهم إلى حد أن البزازين وتجار الجواهر والصيارفة لايغلقون أبواب دكاكينهم واكنهم فقط يسداون عليها الستائر ولم يكن أحد يجرؤ على مد يده إلى شيء منها . » ( ٥ ص ١٣٠ ) .

٨٠ - وكان الدينار الذي ينضرب في مصر يسمى في ذلك الوقت باسم الخليفة العباسي « الراضي »
 ٩٣٤ - ٩٣٤ م) ( انظر ٢٠٣ ص ٥٥ ) .

۸۱ -- ويبرهن « أ . ارتكريتس » بحماس على أن الدنانير الفاطمية -- كقاعدة عامة -- كانت متطابقة مع الدينار العباسى الرسمى ودينار شمال إفريقيا من حيث المعيار والوزن ه , ٤ جرام ، وهى لم تستطع أن يكون لها تأثير في كافة الأقاليم ، حيث كانت هناك نقود ذهبية تم تخفيف وزنها ، وكان يتم تداولها في سوريا ويتم سكها في الإقاليم البيزنطية في النصف الثاني من القرن العاشر ، وذلك كما يفترض بعض البحاثة (١٩٩ جيد ٢ ص ١٩٧ - ١٩٥ ) .

أما عن إصدار النقود من ذهب ذي عشرين قيراما في سنوات القرن الثاني عشر ( انظر ١٨ ص ٢٢ ) .

٨٢ – وهكذا ، بعد هذا الإصلاح ، صاريتم تسليم خمسين ألفا وأحيانا مائة وعشرين ألفا من الدنانير المعزية في اليوم الواحد من الفسطاط إلى الخزانة ، ومن دمياط والأشمونين ، كان يتم تسليم مايزيد على مائتي ألف دينار في اليوم ( ٦٤ ص ٩٧ ، وأيضا ١٨ ص ٤٦ ) .

۸۳ – تدهور وضع العملات الفضية أدى إلى تحسن وضع الدينار ، ففي عهد المعز كانت نسبة الدرهم إلى الدينار تساوى ۱ : ٥,٥١ . وسعر الدرهم واصل تدهوره حتى وصلت النسبة إلى ١ : ٢٦ ولكن في سنة ( ١٠٠٥ – ١٠٠٧ م) صارت النسبة ١ : ٣٤ .

وفي ذلك الوقت ، وعندما أصدر الحاكم بأمر الله دراهم جديدة بأسعار رسمية كانت تتراوح قيمتها (من ١ : ١٨) .

وفي النصف الثاني من القرن الصادي عشر صار السعر الرسمي يساوي ١: ٣٦ ، وكان السعر الحقيقي في النصف الأول القرن ١ : ٢٥ ، ولكن في النصف الثاني صار ١ : ٤٠ ( باستثناء بعض الفترات في القرنين المادي عشر والثاني عشر حيث وصلت النسبة إلى ١ : ٣٥ ) ، وفي نهاية العصر الفاطمي وصلت نسبة الفضة في الدرهم إلى الثاث فقط . مما يعني أن الدرهم الفضى الحقيقي ( لوكرا ) صار يساوي ثلاثة دراهم من النوع المنشفض القيمة ( فاراك ) ولكن الدينار الواحد كان يساوي ٥ ، ١٣ درهماً من الدراهم المسنوعة من الفضة النقية ( انظر ٢٥ ص ١٥ - ١٦ وأيضا ٣٤ ص ٢٣٣ ، ٢٦٣ – ٢٩٢ وأيضا ١٤٥ ص

نهاية الأمر إلى إنشاء نظام نقدى مستقر ( ٢٩١ ص ٣٠٠ ) والأكثر صحة في رأيي ما يقوله « س . لبيب » ، والذي يفترض أنه بعد الحاكم « ظلت مصر على نظامها النقدى الذهبي القديم ، وعانت باستمرار من العجز في الفضة » ( ٢٢٧ ص ٢٢٧ ) .

أما مشرفة في ( ٢٩٣ ص ١٧٧ ) فيعتقد أن النظام النقدى المستقر في مصر لم يحدث إلا في عهد الأمـر ( في ١١٠٣ م ) وذلك عندما صارت الدراهم المسكوكة تسمـي الأمرية ولكن معلوماته هنا متواضعة ( انظر على سبيل المثال ١٣ ص ٤٩٣ ) ، وهي لاتتفق مع استنتاجاته القاطعة .

وعلى كل فإن إصلاحى الحاكم والآمر كانا متجهين نحو توطيد النظام النقدى مراعيين حاجة السوق الداخلية ، علاوة على أن العملة الذهبية صارت في نهاية هذه السلالة هي العملة الرئيسية .

٨٤ - والحرير - كما يؤكد « س جويتن » - استطاع أن يلعب دورا كما أن أنه « سند » ويكون بهذه الصورة وسيلة أسرع من التجارة في توظيف الأموال ، وكانت الإسكندرية هي السوق العالمي للحرير ( ٤٣ من ٢٢٢ - ٢٢٤ ) .

٨٥ - من المعروف أن المستنصر ، ضوفا من المضاريات في زمن « الشدة العظمي » قد أمر بتمزيق ثياب التجار المذنبين وتعذيبهم ليكونوا عبرة يتم الاتعاظ بها ( ٦٥ ، ٥٥، وانظر أيضا ١٣ ص ٣٩٩ - ٤٠٠ ) .

٨٦ - وفي بعض الظروف ( على سبيل المثال في عهد الأمر ) كان يتم معالجة أسعار الخبز عن طريق بيع الحبوب في المخازن الحكومية بأسعار ثابتة ( ٦٥ ص ٢٧ - ٨٦ وأيضًا ٢٩١ ص ٢٠٠ ) .

٨٧ - وعن أنواع الأبحاث المكرسة لهذه القضية مع نقد بعض الأوضاع انظر ( ١٢٢ ص ١٧٦ - ١٧٨ ).

٨٨ – وفي وصف ثروات جوهر ويرجوان عند ابن إياس نجد بعض المبالغات الواضحة ، فكما هو واضح فإن الذهب والفضة لم يكونا فقط على هيئة نقود ولكنهما كانا أيضا على شكل سبائك . وابن إياس يخبرنا أيضا أنه بعد موت أخت المعز « ست الملك » أنها قد تركت ثلاثمائة صندوق من الذهب النقي ( ٧٤ ص ٧٤ ) وعلاوة على هذا كان هناك الكثير من مظاهر البذخ والأبهة أيضا بعد موت الأفضل كان هناك علاوة على وجود ( ٢٥٠ إردباً من الدراهم ) سبعمائة طبق من الذهب والقضة ( ٢١ جـ ٢ ص ١٦١ وأيضا ١٨ ص ٥٨ ) .

٨٩ - وأما ما يتعلق بالجزية ، فإن إحدى اللفائف المتعلقة بسنة ( ١٠٠٠ م ) تقول : إن الحاكم سمح بأدائها فقط على هيئة نقود ، فيما يجعلنا نفترض أنها في أوقات أخرى كانت تدفع بشكل عيني ( ٥١ رقم ١٠٩٢ ) ويتضح من لفافة أخرى أن غير المؤمنين إذا قبلوا الدخول في الإسلام بعد بداية السنة الضريبية ، فإنهم لايمتلكون الحق في أن يتوقفوا عن دفع الجزية في هذا العام ( ٥١ رقم ١١٨١).

٩٠ - وكان الدفع في المواعيد المعتادة كل شهرين ، ولكن كان من المكن أن يكون خلافا اذلك ، فتاجر الحرير في إحدى المدن المسغيرة في مصر السفلي ، كان عليه أن يطوف على زبائنه المشترين جامعا النقود بعد عام من البيع ( ٤٣ من ١٩٧ - ١٩٨ ) وكانت هناك نسبة منوية على التسويف الطويل في الدفع ، وأيضا كان هناك خصم على الدفع السريع .

١٩ – كانت الإسكندرية نفسها مركزا للصفقات المالية ( سوق صرف أو سوق صرافة ) وكان في الفسطاط دار الصرف أو دار الصفقات .

٩٢ - وعلى كل ، فإنه حتى النصف الثانى من القرن الثانى عشر لم تكن القروض التجارية واسعة الانتشار إلى حد كبير ( انظر ٢١١ وأيضًا ٣٣٧ ص ٣٣٥ ، ٢٤١) .

97 – وتجار المدن الكبيرة في الصعيد ، كان لهم نواب في مدن مصر الأخرى ، يقومون بمهماتهم المالية ، ويعطى ناصر خسرو مكاناً بارزاً لهذه الأعمال في مؤلفه حيث يقول « حينما كنت في أسوان كان لي صديق ذكرت اسمه قبلاً وهو أبو عبد الله محمد بن فليج ، فلما ذهبت من هناك إلى عيذاب كتب من إخلاصه لي ، لوكيله بها كتابا يقول فيه : أعط ناصرا مايريد ، وهو يعطيك صكا للحساب . فلما بقيت بها ثلاثة أشهر وأنفقت مامعي ، اضطرت أن أعطى هذه الورقة الوكيل فاكرمني ، وقال : إن له والله لدى أشياء كثيرة ، وإني معطيك ماتريد وأعطني صكاً به ، فتعجبت من حسن صنع هذا الرجل ..... ولو كنت رجلا دنينا لاستحللت أن أخذ بهذه الورقة أشياء كثيرة ، وقد أخذت منه مائة من من الدقيق .... وهذا مقدار كبير هناك وأعطيته صالا أرسله إلى أسوان » ( ه ص ١٤٠ – ١٤٧ وأيضا ١٠٠ ص ٢٧٥ – ٢٧٠ ) .

٩٤ - وكانت القروض التى تعطى الحكام ، تعتبر شكلا من أشكال توظيف الأموال ، وهكذا فإن أحد الصرافين اليهود في القاهرة قد أعطى للحكومة نقوداً لتشييد أسطول ( ٤٣ ص ٣٠٨ ) وبدر الجمالي وهو قادم إلى مصر من عكا ، أخذ من أحد التجار في مدينة تنيس قروضا نقدية علاوة على الحيوب ( ١٨ ص ٣٢ ) .

٩٥ -- وعلاوة على ذلك ، ويسبب غزوات السلاجقة ، فإن الفاطميين قد فقدوا دور صك النقود الموجودة في كل من حلب ودمشق والرملة وطبرية وطرابلس وعكا وأيلة وصدور ؛ وتم افتتاح دارين جديدتين لسك النقود في كل من القاهرة وقوص بأمر من الوزير مأمون البطائحي ، وعن هذا انظر ( ١٩٥ وأيضا ١٩٧ ص ١٠٥ - ٥٠٨ ) .

97 - كتب المقريزي عن سنة ( ١٧٧١ م ) « في هذه السنة أصابت مصر فاجعة لأن الذهب والفضدة اختفيا من مصر ، ولم يعد أحد يتذكر الجنيه الذهبي ، فالجميع كانوا سواء ، وكان من يذكره كمن يذكر اسم الزوجة في حضرة زوجها الفيور ،.... وكان من الصعب أن يظفر أحد بمثل هذه العملة – كما هو من الصعب الدخول إلى الفردوس من أبوابه » ( ٢٥ ص ٢٥ ) .

٩٧ - « المدينة الإسلامية شائها في ذلك شان المدن البيزنطية والإيطالية ، قد واصلت تطورها مع التحولات المختلفة ، وكان هذا دون انقطاع منذ عهد الإمبراطورية الرومانية والساءمانيين الإيرانيين .

وتدهمور هذا التطور لم يتطابق مع الغزو العربى ، ولكن حدث هذا على وجه التقريب ابتداء من القرن الصادى عشر نظرا لتدهور المجتمع الإسلامي من جهة ومن جهة أخرى بسبب التطور التقدمي في أوروبا » ( ١٧٠ ص ٢٥٩ ) .

وطالما أن مصرحتى العصر الفاطمي لم تلعب أي دور ملحوظ في التجارة الشرقية ، فإن محاولة سيطرتها على الموانية السورية ، وفيما بعد فقدها هذه السيطرة .. كل هذا لم يؤد إلى تطوير المدن المسرية ، وعن دلالة هذا انظر مايقدمه « ك . كهن » في المقال المسود في أعماله الأخرى ، انظر على سبيل المثال ( ١٥٠هـ ١١٠ ) .

٩٨ - على سبيل المثال ، كان عدد أنوال النسيج في الفسطاط التي كانت تقوم بإنتاج الحصر قد تقلص جداً في زمن هذه « الشدة العظمي » من ٩٠٠ نول إلى ١٥ نولا ( ١٧ جد ٢ ص ٢٠٧ ) .

٩٩ - « وصدار الناس ينزحون إلى القاهرة راكبين الجمال ، وكان كراء أحد الجمال من الفسطاط إلى القاهرة يساوى عشرة دنانير ، وبعد أحد عشر يوما احترقت الفسطاط ، وظل الدخان مرئيا في السماء مسافة ثلاثة أيام على الطريق ( ٧٤ ص ٦٠ وأيضا ٦٦ جد ٢ ص -٧٥٠ - ٢٥١ ) (\*) .

١٠٠ -- وقبل ذلك ، أي في ( ١١٢٣ -- ١١٢٤ م ) اقتحم برير اواتا في طريقهم من المغرب مدينة الإسكندرية ودمروا ضواحيها وبعد ذلك تم طردهم من هناك ، والمدن القريبة من هذه المدينة عانت كثيرا من إلحسكندرية السفن القينيسية ( من المحتمل أن يكونوا قراصنة ) ( ١٨ ص ٦٣ ) .

١٠١ - نجد لدى القلقشندى خبرا شيقا عن أولئك المحاربين (الفرحية) خاصة هؤلاء النشطون منهم في السنوات الأخيرة من حكم الفاطميين (انظر ما سيأتى عنهم فيما بعد)، « وأنشأوا في المس حى اللصوص (حارة اللصوص) وذلك لتكون مكمنا للهجوم على الناس الآخرين » ( ٢٠ - جـ ٣ ص ٣٦١) وهو هنا يقصد بوضوح ممارسة هذه العمليات وخاصة تلك التي انتشرت في العصر المملوكي ، عندما كان هؤلاء المحاربون يغتصبون محاصيل الحبوب من الفلاحين عند ورودها عبر النيل إلى بولاق (ميناء القاهرة) ليعرضوها للبيع ويقوموا هم بأنفسهم بالتجارة فيها بأسعار مرتفعة (انظر ١٢١ ص ١٤١ - ١٤٢) ).

١٠٢ - وأبو شامة يخبرنا بالآتى ؛ أن شيركوه فى زمن حملته الثانية على مصر قد فرض على العامة من الشعب ضريبة استثنائية ، شملت أيضا الفلاحين القاطنين على امتداد الطريق إلى الإسكندرية ( ٧٧ جـ ١ ص ١٧٢ ) .

۱۰۳ - ويؤكد « إ . اشتور » « أن الأبوبيين عزنوا مكانة المحتسب في الرقابة على الحرف ، وقضوا على ما المرف ، وقضوا على ما مكن تسميته « بالتنظيمات النيابية (\*\*) البرجوازية » حيثما وجدت هذه النظيمات ( ۱۰۰ ص ۱۰۷ - على مايمكن تسميته « بالتنظيمات النيابية (\*\*) وتطبيق هذه الوقائع على مصدر بيدو لى أنه غير مناسب ، فتقوية الرقابة الحكومية على الحرف وعلى التجارة لأبلغ الحدود ، كانت تلبية الضرورة القصوى ، وهي كانت عند الايوبيين أشد مما كانت عند الفاطميين .

<sup>(\*)</sup> في الأصل لم يتحدد الجزء المطلوب ولكن بالبحث تبين أنه الجزء الثاني - المترجم.

<sup>(\*\*)</sup> المقصود هنا هو ما سبق التنويه به من اتحادات الحرفيين والمهنيين - المترجم .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وتطور المدينة المصرية كان مرتبطا بالتحولات الداخلية التي تحدث في فترات التدهور المرتبطة بالأوضاع السياسية غير المستقرة ، وبالصراعات والاعتداءات الخارجية ، وبسنوات الجوع التي كان يتسبب فيها انخفاض فيضان النيل .

وفى رأينا أن كل هذه العوامل مترابطة مع بعضها ، أخذت خطا تصاعديا حتى نهاية القرن الخامس عشر ، ويرتبط هذا أيضا حكما يبدو لى - بعد نسيان ما يؤكد أهميته « أ . يو . ياكوبونسكى » عن السنوات الثلاثين مابين القرنين ( ١١ - ١٢ ) « في كل الشرق الإقطاعي الإسلامي بلغت الحياة المدنية أقصى درجات تطورها في القرنين الحادي عشر والثاني عشر » ( ١٤٣ ص ٧٧ ) .

## القصل الرابع

التناقضات الاجتماعية فى مصر فى العهد الفاطمى



#### ا - ملاحظات عامة

كانت الخلافة الفاطمية قبل غزو مصر ، مثلما كانت بعده ، نمونجًا للحكومة المركزية في الشرق في العصور الوسطى ، مع ارتباطها بالعناصر الثيوقراطية القوية ، فرئيسها هو «الإمام الخليفة» الذي يعتبر معبرًا عن السلطتين الروحية والزمنية في وقت واحد ، وهما اللتان كانتا من اختصاص النبي محمد ، ثم على وفاطمة ، وذلك بموجب ما يسمى بالحق الإلهي (١).

وأنشطة ومهام الخليفة لم تكن محددة بأى شكل كان ، سواء كان هذا الشكل هو الهيئات الفقهية أو القانونية ، ولكنها في الواقع كانت محددة وموجهة فقط بمصالح المجموعة الاجتماعية المحددة .

وعلى هذا النصو، فإن الخليفة الفاطمى - وبمعنى دقيق للكلمات - لم يكن مستبدًا، كما يتأكد ذلك في مقال مناسب في الموسوعة التاريخية [ ٩٧ ص ١٣٢ ] .

والآن فلنحاول أن نلقى نظرة على ما كانت عليه هذه المجموعات وكيف كانت العلاقات بينها وبين بعضها . ولنبحث الوثائق الفاطمية الرسمية ، وخاصة تلك التى تقوم بتقسيم المجتمع إلى محاربين وأمراء وكتاب وموظفين مختلفين مثل القضاة والدعاة وكذا الخاضعين الآخرين (وهم الرعية) [ ٢٩ ص ١٢٧ – ١٣٠ ، ١٣٦ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٥٠ – ١٥٠ ] .

والمؤرخون القدامى يميزون عادة بين رجال الدين والبيروقراطيين الذين يطلقون عليهم عادة (أرباب القلم) وهم الذين أطلقوا عليهم أحيانًا وفيما بعد (أصحاب العمائم) وبين المحاريين الذى يسمونهم (أرباب السيوف) [ انظر ٢٠ جـ ٣ ص ٤٨٠ وما يليها و٧٨٠ وما يليها وأيضنًا ٢٧ مجلد ١ جـ ١ ص ٢٤٢ – ٢٤٥ وأيضنًا مجلد ١ جـ ٢ ص ٢٠٦ ]. (٢)

أما الباحثون المحدثون ، ومنهم «س. جويتن» فيقوم بتقسيم ما يسمى (بمجتمع چينيز) (\*) (ذلك «المجتمع» الذي يمثل فيه العصر الفاطمي في مصر مكانًا بارزًا) إلى خمسة أقسام:

- ١ الموظفون الكبار وأصحاب المهارات الخاصة وأطباء البلاط ورؤساء المحاكم .
  - ٢ رجال الأعمال ورؤساء الورش ورجال الدين .
    - ٣ الحرفيون ساكنو المدن والأجراء .
      - ٤ الفلاحون .
      - ه الساكين والفقراء والمتسولون .

ويقوم هذا التقسيم أساسًا على نوع العمل المسند إلى الشخص وعلى مقدار دخله . وبهذه الصورة يكون «س. جويتن» قد تجاهل علاقات أعضاء مجتمع معين بوسائل الإنتاج ، وتغاضى عن الاختلافات الاجتماعية الأساسية ، وذلك بالرغم من أنه قد حدد خمس فئات ، كطبقات اجتماعية اقتصادية ، وبمد الخط على استقامته ؛ يتضح من السياق أن «جويتن» يجتزئ التصور الشائع في الأوساط العالمية عن الإقطاع كشكل خاص للعلاقات داخل الطبقة الحاكمة ، غير منتبه إلى وجود هذه العلاقات بوضوح في (مجتمع جينيز) .

ومن حيث المبدأ ، فإن عطية مصطفى مشرفة يتمسك بتصنيف مشابه له تمامًا ، ولكن تصنيفه يعتمد كثيرًا على التفاصيل [ ٢٩٣ ص ٨٨ وما يليها ] .

ومفهوم الطبقات في المادية التاريخية - كما هو معروف - يعتمد أساسًا على تصور مكانة المجموعة الاجتماعية المحددة في نظام الإنتاج الاجتماعي . وانطلاقًا من

(\*) مجموعة ضخمة من الوثائق تم نشر عدد منها ، وهي تغطى المرحلة من القرن العاشر وحتى القرن التاثث عشر ، وتحتل الفترة الفاطمية فيها مكانًا هامًا ، وقد اشترك في كتابتها عدد من المسلمين واليهود والمسيحيين - المترجم .

هذا فإنه بالإمكان أن نحصى فى مصر فى العصر الفاطمى بين أفراد الطبقة الحاكمة ، فئات المحاربين ورجال الدين والبيروقراطيين ، وأولئك المقربون منهم من الشخصيات التى تمتلك وسائل الإنتاج سواء كانت هذه الملكية بشكل مباشر أو من خلال سلطة الدولة واكنهم – ويشكل عام – لم يكونوا من المشتغلين بالعمل المنتج ، حيث كانوا فقط يقومون باستغلال عمل غيرهم .

وهذه الطبقة الحاكمة ذاتها كانت تضم إليها كبار التجار والمرابين ؛ فالتجار يقومون بأعمال في مجال التوزيع تشبه أعمال المرابين ، حيث إنهم لا يمتلكون وسائل إنتاج ، ولكنهم يستحوزون على قسم من الإنتاج الفائض (فائض القيمة) على هيئة أرباح تجارية ، مستغلين بهذه الطريقة الطبقة الحاكمة ذاتها والطبقة المستغلة (بفتح الغين) التي لا ينتمون هم إليها . (٢)

أما الفلاحون والحرفيون ، فهما يشكلان طبقتين مستغلتين (بفتح الغين) وهم يمتلكون وسائل إنتاج ومن المكن أن يكون امتلاكهم هذا جزئيًا (فالفلاحون - كما قلنا - لم يكونوا ملاك أرض حقيقيين - وهي الوسيلة الأساسية في شروط الإنتاج لذلك العصر) وهم الذين كانوا يقومون بالعمل المنتج .

وعلى هذا الأساس كان يتم تقسيم العمل الوظيفى والنوعى بين الطبقات ، وذلك على امتداد القرون الوسطى حتى عصر الرأسمالية . [12 : ص ٢٩٢ – ٢٩٣] .

والقائمون على الوظائف الرئيسية (سواء كانت هذه الوظائف حربية أو قضائية أو إدارية أو أيديولوجية) يعتبرون ممثلين للطبقة العليا ، ومستفيدين من الامتيازات بدرجة أو بأخرى - مثل التحرر الجزئى أو الكلى من دفع الضرائب ، بينما كان دفع الضرائب فريضة أساسية على الطبقات الدنيا .

وبينما كانت المجموعات الطبقية مغلقة إلى حد ما ، إلا أن رجال الدين والبيروقراطيين والمحاربين كانوا يعتبرون أنفسهم - في حقيقة الأمر - فئة أو مجموعة ، بالرغم من أن ذلك لم يكن حقًا ثابتًا . (٤)

وفى النصوص التى عرضناها سابقًا عن أوضاع الكادحين يتبين لنا أنهم -- طبقًا لمعتقدات وآراء ذلك العصر - كانوا هم الفلاحون الذين يشكلون الأغلبية الخاضعة من السكان الأصليين وأن عملهم كان مصدر حياة كل المجتمع ، وإلى جانب هؤلاء الفلاحين كان هناك البدو القادمون من خارج الحدود . [ 27 ص ٧٥] (٥) .

وأيضًا كان هناك حرفيو بعض المهن مثل الصباغين والصيادين وعمال المحارة الذين كانوا ينتمون إلى الشرائح الدنيا في المجتمع [ ٤٣ ص ١٤٦ ] .

وسوف يأتى الحديث عن البدو فيما بعد ، ولكننا نشير هنا فقط إلى أن هجرة قبائلهم من الجزيرة العربية إلى مصر لم تتوقف على امتداد العصر الفاطمى ، وكان هؤلاء البدو ينتظمون فى وحدات قبلية شبه عسكرية ، مما يعنى أنهم كانوا يدخلون فى تكوين الجيش ، ويهذه الطريقة صاروا ضمن المشاركين فى استغلال السكان الكادحين ، لأنهم أصبحوا جزءً من الطبقة الحاكمة .

وعلاوة على ذلك ، كانت هناك مجموعات من الناس لا يمتلكون وسائل إنتاج ، واكنهم يكدحون في العمل المنتج : من الممكن أن نعتبرهم من حرفيي الورش الحكومية وأيضًا المشتغلين في بعض المهن كعبيد ، غير أن العبيد لم يتم استخدامهم بشكل أساسي في المهن ، ولكنهم كانوا يعملون أساسًا في قصور الخلفاء والأعيان كخدم ، وهم كانوا يشكلون قسمًا فريدًا (منقطع النظير) من رعايا الدولة الفاطمية لانهم كانوا يختلفون عن الآخرين من ناحية أوضاعهم القانونية . (١) .

#### ٢ -- رجال الدين

فى مصر وحتى العصر الفاطمى – كما فى الدول الإسلامية الأخرى فى العصور الوسطى – لم يكن رجال الدين يمثلون هرمية وظيفية ، فهم كانوا يعينون كأشخاص مستقلين فى الوظائف الدينية ، يتعيشون من دخولهم ، وفى الواقع كانوا منعزلين عن الجهازالحكومى ، ولكن الوضع فى العصر الفاطمى قد تغير إلى حد ما .

وهم - أى الفاطميون - بعد أن حققوا النجاحات بمساعدة التنظيمات التبشيرية السرية فإنهم - على خلاف العباسيين - قد حافظوا على وجود هذه التنظيمات بعد وصولهم إلى السلطة .

والوعاظ الإسماعيليون السابقون المتجولون والذي كان يطلق على الواحد منهم لقب «الداعي» وعلى من يترأسهم «داعى الدعاة»، قد صاروا يشكلون فئة عليا من رجال الدين المقدسين، وهذه الفئة استعرت حتى نهاية هذه الدولة الفاطمية، وعلى ما يبدو، فإن هذه الفئة كانت من ورثة هؤلاء العلماء الذي كانوا أساسًا من نسل الكوتامية (\*) وهم كانوا من أنصار المبعوث الفاطمي الأول إلى المغرب والمعروف «بأبو عبد الله» وعلى خلاف رجال الدين السنين، فإن رجال الدين الإسماعيليين ذوى الرتب العالية، وعلى خلاف حازوا حقوقًا شبيهة بتلك التي يتمتع بها كهنة الكنائس. فهم كانوا مساعدين للإمام، واستطاعوا أن يتفرغوا لمذهبهم تمامًا، قادرين على أن يطردوا أي شخص منه، وأن يغفروا الخطايا والآثام. ٢٣٢١ ص ٢٠٦ وقارن أيضًا ١١٣ ص ٢٣ -١٤].

ومن المعروف أنه - ومنذ عهد الحاكم - صارت وظيفة الداعى وراثية في عائلة ابن عبد القوى أو ابن التقوى . (Y)

وفى قصىر الخليفة ذاته ، كان يتم عقد الاجتماعات المنظمة للإسماعيلية ، [ ٢٦٠ ص ٢٣١ ، ٤٦ ] . وكانت المكانة الأولى بين رجال الدين ، تحتلها شخصيات تعتبر من سلالة على ، وذلك يعنى أن لهم صلة قرابة بدرجة أو بأخرى من السلالة الحاكمة ، وهم من كان يطلق عليهم لقب الشريف أو المشرف أو الشروف في كافة المصادر ، وقد كان لهم قاض خاص وأيضاً رئيس خاص يسمى «النقيب» [ ٢٩ ص ٣٧ – ٤٠ ] .

وبعد ذلك ، كان هناك رجال الدين المطيين وهم على الأغلب ظلوا محتفظين بعقيدتهم السنية .

أما رجال الدين من المراتب الدنيا ، فقد كان وضعهم يماثل رجال الدين فى العصبور الوسطى فى الغرب ، حيث كان مكانهم دائمًا بالقرب من الناس البسطاء وذلك مثل خدم المساجد والأضرحة ، وقد كانوا يعانون من نفوذ الوعاظ الكبار ، الأوصياء على الأوقاف الكبيرة والمحاكم ... الخ .

والتعيين في الوظائف الدينية العليا ، كان يتم بواسطة الخلفاء الفاطميين أنفسهم (ولكن في الفترة الثانية من حكمهم كان يتم بمعرفة الوزراء) حيث صار توزيع الدخول الواردة من الأوقاف يتم بواسطة الحكومة . [ ١٠٠ ص ٢٥١ ] (٨) . ومن أجل هذا تم

(\*) نسبة إلى قبيلة كوتامة المفربية التي لعبت دورًا هامًا في تاريخ الفاطميين - المترجم .

إنشاء ديوان خاص يسمى «ديوان الأحباس» ويهذه الطريقة ومنذ ذلك الوقت تشكل وضع ظل موجودًا في مصر – من حيث المبدأ – حتى أيامنا هذه (أي الزمن الحاضر – المترجم) وتبعية رجال الدين للدولة تتردد جيدًا في كلمات ناصر خسرو «ومن الشام إلى القيروان .. في جميع المدن والقرى التي نزلت بها ، نفقات يقدمها وكيل السلطان من زيت السرج والحصير وسجاجيد المعلاة ورواتب القوام والفراشين والمؤذنين وغيرهم» [ ١٥ ص ١٣١] .

ويبدو أنه قد حدثت بعض التراجعات عن هذه السياسة ، تتضع مما يقال عن الأزمنة غير البعيدة العهد ، حيث يقدم لنا المستعرب الأمريكي «إ. لبيدوس» تصوراً يتماشي مع المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى ؛ حيث كان العلماء (١) يتمتعون بالأهمية الهائلة لأبلغ الحدود ، وهؤلاء العلماء لم تكن تجمعهم جماعة اجتماعية متحدة ، وكنهم كانوا ينضوون تحت فئات اجتماعية متباينة .

وفى رأى هذا التصور أن هؤلاء العلماء ، لم يكونوا بشكل عام من رجال الدين المحترفين ولكنهم شخصيات تمارس مهنا متنوعة ، وأحيانا كان معظمهم يغير هذه المهن (وهكذا فإن التجار أو الحرفيين كانوا يعملون كمعلمين العلوم الدينية ، أو كمرتلين للقرآن ، والعكس أيضًا صحيح) . «لم يكن العلماء من طبقة خاصة قائمة بذاتها ، ولكنهم شخصيات متنوعة تتجاوز الأوضاع الطبقية والتقسيمات الاجتماعية وتتخلل كل المجتمع ، وعلاقاتهم مع النظام تجسد التداخل المتبادل بين المجتمع والحكومة في مجالات الاقتصاد والتنظيمات الاجتماعية والحياة الاقتصادية» [ ٢٤٠ ص

وغياب الكوادر الدائمة - كما قلنا ، وكما يؤكد «لبيدوس» ، كان هو السبب الرئيسى في عدم تهيئة الإمكانيات للحكومات الإسلامية من أجل تطوير هيئاتها ومنظماتها الخاصة ، كما حدث في أوروبا الغربية «فعدم تشكل الأسواق والأحياء كان مرتبطًا بتغيير الناس الدائم لمجالات عملهم وأنشطتهم . فالمدينة الإسلامية كانت شكلاً طبيعيًا للبازار طالما كانت تتعرض لسبولة التحول الاجتماعي» [ ٢٤ ص ٢٤ ] .

ولقد برهن «إ. لبيدوس» على آرائه ، موضحًا ذلك بالأمثلة المتعلقة بالعصر المملوكي ، ولكن استنتاجاته كانت قطعية إلى أبعد الحدود ، وعلى ما يبدو فإن الظواهر المشابهة قد حدثت في العصر الفاطمي ( ١٨٥ ص ٣٥ وما يليها ] ؛ «فسيولة التحول الاجتماعي»

كانت خاصية طبيعية لأوروبا الغربية في العصور الوسطى ، ولكن لا يجوز إعطاؤها هذه الأهمية الحاسمة والمبالغ فيها إلى هذه الدرجة  $\binom{(1)}{2}$  [ انظر على سبيل المثال  $\binom{(1)}{2}$  ص  $\binom{(1)}{2}$  ] .

وأما مايتصل بالدعاية الإسلامية ، فإن الفاطميين بعد غزوهم مصر ، قد عملوا على تنشيط هذه الدعاية . وذلك بالرغم من أن حكومتهم لم تكن أبدًا تجسيدًا للمساواة والعدالة الاجتماعية التى سبق وأن أظهرت في الفترة المغربية جوهرها الدنيوى . ففي البداية كانت هذه الدعاية مخولة لأسرة النعمان ، وكان مؤسسها أبو حنيفة النعمان ، وهناك تحت الاسم من هو أوسع منه شهرة وفضلاً ، وهو القاضى أبو حنيفة النعمان مؤسس المذهب الحنفي السنى) .

لقد ولد النعمان هذا في «رقادة» في نهاية القرن التاسع . وفي بعض المعلومات أنه كان حنفيًا في بداية حياته وفي البعض الأخر أنه كان مالكيًا وإماميًا ، ثم بعد ذلك اعتنق الإسماعيلية والتحق بخدمة الفاطميين . وظل يعمل مع كل الخلفاء من المهدى حتى المعز (۱۱) . واكتساب القاضى النعمان المعرفة العميقة بالذهب الإسماعيلي ، جعله علمًا بأسرارالفقه الإسماعيلي ، وكان من بين مؤلفاته الكثيرة (والتي بلغ عددها ما يقارب الأربعمائة) كتابه الفائق الأهمية بشكل خاص «دعائم الإسلام» حيث قدم فيه الفكرة الخاصة التي تقول : إن الاحتفال أو الفوز بالعدل الاجتماعي لم يحن أوانه بعد لا في عهد المهدى ولا في عهد القائم ولا المنصور ولا المعز . ولكنه سوف يكون فقط في المستقبل غير المرئي . والقاضي النعمان قد ساهم في التأويل المجازي القرآن الذي يعتبر فقط من حق الإمام (الخليفة) . وقد حضر النعمان إلى مصر مع المعز حيث توفي يعتبر فقط من حق الإمام (الخليفة) . وقد حضر النعمان الذي كتب عنه تقي الدين المقريزي أنه في سنة ٣٦٣ هـ (٩٧٥ – ٢٧٩م) – أي في تلك السنة التي ظهر فيها في القاهرة جامع يسمى الأزهر (٢١) – قد صار يملي عرضًا مختصرًا لأسس فقه المذهب الإسماعيلي ، ذلك الذي أخذه عن أبيه وكان هذا الكتاب يحمل اسم الاقتصار [ ٢٦ ج الإسماعيلي ، ذلك الذي أخذه عن أبيه وكان هذا الكتاب يحمل اسم الاقتصار [ ٢٦ ج الاسماعيلي ، ذلك الذي أخذه عن أبيه وكان هذا الكتاب يحمل اسم الاقتصار [ ٢٠ ج العرائي ] وانظر أيضًا [ ٢٧٠ ص ٢٣١ ] وانظر أيضًا [ ٢٧٠ ص ٢٣٠ ]

وصارت الدعاية الإسماعيلية قائمة في مائة جامع آخر ؛ فالوزير ابن كلس عرض المذهب الرسمي في مؤتمرات للوعاظ المصريين ، تلك المؤتمرات التي كان يتم عقدها في مقر إقامته (داره) وهو من أجل هذا الهدف أيضًا وضع كتابًا في الفقه الإسماعيلي

سماه «رسالة الوزير» وهو يعتمد فيه أساسًا على ماسمعه من المعز والعزيز ، وما سمعه إلى حد ما من النعمان وهو عدوه الشخصى . انظر على سبيل المثال [ ٦٦ ص

وعلى ما يبدو فإن الوعاظ الشيعيين قد قرأوا هذا الكتاب [ ٢٩٣ ص ٢٩٨ ] .

وفى سنة ١٠٠٥م تم افتتاح دار الحكمة أو دار العلم فى أحد قصور الخليفة لهذا الغرض نفسه ، وفى هذه المكتبة الكبرى للأب الشيعى كان يتم تنظيم محاضرتين جماهيريتين (علنيتين) مرتين كل أسبوع برئاسة من يسمى داعى الحكمة ، وظل تنظيم هذه المحاضرات قائمًا حتى نهاية العصر الفاطمى [ ٦٦ جـ ٢ ص ٢٢٦ ] (١٥٠).

وكان تنظيم الدعاية يتم ليس فقط فى العاصمة ولكن فى الأقاليم أيضًا (انظر ما يلى) وكانت الدعاية تمارس أيضًا خارج حدود الدولة ؛ هناك فى العراق وإيران ووسط آسيا والهند [ ٢٣٢ ص ٢٠ ] (١٦)

وتحت السيطرة الإسلامية ، صارت المؤسسات الدينية هي مراكز الحياة الاجتماعية في الواقع ، ويبدو هذا واضحًا من الوصف الباقي لنا عن أحد الجوامع في الفسطاط «وفي وسط السوق يوجد جامع يسمي باب الجوامع (\*) وقد بناه عمرو بن العاص ، وفي هذا الجامع يجلس دائمًا المعلمون والتلاميذ ، وهو مكان لاجتماع هذه المدينة الكبيرة ، حيث كان يوجد به ما لا يقل عن خمسة آلاف ، يتكرر وجودهم باستمرار ، وذلك إلى جانب الكتبة الذين يكتبون الشهادات ويسجلون الاتفاقات باستمرار ، وذلك إلى جانب الكتبة الذين يكتبون الشهادات ويسجلون الاتفاقات والعقود ، وغيرهم من الرجال ، وفيه أيضًا يتم تسجيل المهمات القضائية الخاصة بقاضي القضائية الخاصة

وكان عدد هذه المؤسسات الدينية الإسلامية يتزايد باطراد في ذلك العهد . انظر على سبيل المثال [ ١٨ ص ٥٩ ] .

والقاطميون كما سبق القول ، اعتمدوا على رجال الدين المسيحى بل وعلى رجال الدين الميودى والذى كان يسمى الدين اليهودى والذى كان يسمى نقيب اليهود أو رئيس اليهود ، كان يتم تعيينه من قبل بواسطة رئيس اليهود فى بغداد ولكن ومنذ ٩٦٩ م صار يتم تعيينه عن طريق الخلقاء الفاطميين (١٧).

(\*) تقصد المؤلفة جامع عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط - المترجم .

ومنذ (١٠٧٧ – ١٠٧٧ م) صارت مصر مكانًا ليس فقط لتواجد البطاركة من اليعاقبة والملكانيين ولكن أيضًا من الأرمن الكاثوليك الجريجوريين (أتباع جريجوري) . وفي ذلك الوقت وفي ارتباط بتزايد الهجرة الأرمنية ، فإن عدد الكنائس والأديرة في مصر قد تزايد أيضًا ، فطبقًا لما يقوله ابن الميسر «صار سكان مصر يخشون من أن يطارد هؤلاء الأرمن العقيدة الإسلامية» [ ١٨ ص ٧٩] . وكان هناك أيضًا القليل من النساطرة (\*) في مصر وذلك منذ الغزو العربي ، وقد كان لهم أسقف خاص يتم تعيينه عن طريق الكاثوليك في بغداد [ ٢٥٨ ص ٢١٨] . غير أن العلاقات المتوترة بين رجال الدين النساطرة وبين الأقباط ، أدت في نهاية الأمر إلى اختفاء هذه الجماعة نهائيًا من مصر (١٨) .

وعلى هذه الصورة ، كان وضع رجال الدين بشكل عام في العصر الفاطمى يتميز بزيادة عددهم والتمركز الهائل لتنظيماتهم ، مما أدى إلى تطوير وتدعيم قواعدهم الاقتصادية (١٩) .

#### ٣ - البيروقراطية

كانت البيروقراطية أو ما يسمون في المصادر العربية «أرباب القلم» في تزايد متواصل في العدد والأهمية بالمقارنة مع المرحلة السابقة . وهذا يفسر لنا ويوضع تزايد عدد الدواوين الحكومية ، فحتى العصر الفاطمي لم يكن في مصر من هذه الدواوين سوى خمسة فقط (٢٠) ولكن في عهد المعز والمزيز صار هناك ما لا يقل عن خمسة عشر ديوانًا ، كان معظمها يقوم بأعمال مالية (٢٠).

والتوسع في إنشاء الأجهزة الحكومية يوضع مدى تمركز الإدارة وارتباط ذلك باستقلال مصر الكامل عن الخليفة البغدادي [ ٢٩١ ص ٣١٢]. وأيضًا يبين مدى تعقد وتعاظم أنشطتها في النهوض بالزراعة والتجارة والحرف.

وعلى رأس هذه الهرمية المعقدة ، كان هناك الوزراء ، وأعمالهم كانت إلى جانب أعمال الخلفاء تحتل الدرجة الأولى في اهتمام مؤلفي مصادرنا .

(\*) النساطرة ، هم أتباع نسطورياس بطريرك القسطنطينية من ٤٢١ إلى ٤٣١ م وكان يعتقد في الفصل بين طبيعتى المسيح الإلهية والبشرية ، وغزت كنيسته فارس والكنيسة الشرقية وغيرها من البلاد – المترجم .

فى الفترة الأولى من حكم الفاطميين كان يطلق على الوزراء (أرباب القلم) ولكن المستغلين الحقيقيين بهذه الوظيفة لم يكونوا حاملين دائمًا لهذا اللقب ، وكانوا يسمون بالوسطاء أو السفراء (أي السماسرة ما بين الخليفة والتابعين له) (٢٢).

والعزيز هو الذي عين لأول مرة من حمل لقب الوزير ، وهو يعقوب بن كلس المنوه عنه سابقًا وذلك في سنة (٩٧٧ م) وهو يعتبر أول وزير من أرباب القلم ، وكان الوزير الأخير ممن يحملون هذا اللقب في عهد المستنصر .

أما بدر الجمالي فكان هو أول وزير ممن يحملون لقب «أرباب السيف» وكان صلاح الدين هو آخر الوزراء الفاطميين الذين يحملون هذا اللقب ، والمقريزي يكتب عن تاريخ هذه الوظيفة في العهد الفاطمي فيقول «في عهد المعز لم يكن هناك وزراء البتة ، وأول من صار من الوزراء هو يعقوب بن كلس وذلك في عهد العزيز ، علاوة على ذلك فإن العزيز بعد موت ابن كلس لم يقم بتعيين وزير جديد ، وفي عهد ابن الخليفة العزيز أي في عهد الحاكم لم يكن هناك وزراء ، ولكن كان هناك عدة أشخاص يقومون أي في عهد الحروراي» ومن بعده بالأعمال كوسطاء ورسل ، وفي عهد الظاهر تم تعيين الوزير «الجرجراي» ومن بعده ظل يتم تعيين الوزراء من أرباب القلم حتى قدوم أمير الجيوش بدر الجمالي (٢٣) .

وهؤلاء الوزراء الذين هم من أرباب القلم يعتبرون من رؤساء السلطة التنفيذية ، وهم أحيانًا كانوا من غير المسلمين ، وهكذا كان من الوزراء (\*) المسيحيين في عهد «العريز» . أبو منصور بن سوردين (النصراني) ، ويسمى ابن نسطورس ، وأخو الأخير وهو المسمى سعيد (كان معينًا كوسيط) ، وأيضًا فؤاد بن إبراهيم .

وتدهور أحوال الدولة الفاطمية أدى إلى تدهور سلطة الإمام الخليفة ، حيث كانت هي المبدأ السبياسي الأساسي ، ثم ظهر بوضوح مدى قوة الوزراء المعينين من المحاربين وهم من يسمون بأرباب السبيوف ، والذين صاروا ابتداء من (١١٣٧ م) يحملون لقب «ملك» ومنذ عهد الوزير بدر الجمالي – الذي سبق التنويه عنه – وعلى امتداد ما يقرب من مائة عام من بعده ، صار الوزراء يعينون من بين السلالة الأرمنية دون انقطاع وكان البعض منهم مسيحيين .

كان هناك أيضاً النواب الذين يخضعون لسلطان الخليفة (من خلال الوزراء) وهم كانوا يسمون بالولاة ، وكان يتم تعيينهم على الأقاليم الرئيسية – خلافًا للوزراء –

(\*) تقصد من كانوا يسمون الوسطاء أو الرسل - المترجم .

وكان عددهم قليلاً جداً ، فمن المعروف أنه كان في مصر السفلي (حتى القرن الثاني عشر على الأقل) أربعة عشر إقليمًا ، وكان في مصر العليا سبعة أقاليم ، وكان هذا يستتبع أن يكون لهم ولاة بنفس العدد (٢٤)

«أما المدن الكبرى فكان لكل منها نائب خاص ؛ فكان للقاهرة نائبها ، وكانت سلطات نائب الإسكندرية تمتد إلى البحيرة ، وكان نائب قوص في أهميته يعادل الوزير تقريبًا . فقد كان لديه العديد من الوكلاء» . [ ٧٥ ص ١٣٥ ، ١٣٦ وأيضًا ٢٥٣ ص ٢٠١ ] .

والمشرفون على الدواوين كان شائهم شأن الوزير يخضعون لنائب الماصمة (وذلك باستثناء المشرف على دار الطراز) لأنه كما سبق وأوضحنا كان تابعًا مباشرة للخليفة ، وكان يخضع أيضًا لنواب الأقاليم من يسمون بنظار الأموال وهم المشرفون على جمع الضرائب (ومن المحتمل أن يكون هؤلاء هم الموظفون الذين جرى الحديث عنهم سابقًا) وكان هناك أيضًا الداعى الإسماعيلى في المسجد الرئيسي أو المركزي وهو يسمى (الداعي والقاضي) . [ ٧٠٠ ص ٣ ] .

وداعى الإقليم شانه شان الرسل المبعوثين للدعوة خارج حدود مصر ، كان يخضع للداعى المركزى الموجود بالقاهرة ، علاوة على أنه كان يخضع أيضًا لنائب الإقليم المبعوث إليه . (وهنا تمتزج السلطة المركزية بالسلطات المحلية) .

وعلينا أن نتوقف بشكل خاص أمام التنظيم القضائى ؛ وهو ما يمكن أن يسمى بدائرة الاختصاص الإقطاعية ، حيث إنه أحد الهيئات الأساسية للإكراه اللااقتصادى ، حيث إنه كان خاضعًا أيضًا للتطور الضعيف للملكية الإقطاعية الخاصة للأرض ، وهو في مصر في العهد الفاطمي ، كان على شكل هيئة مركزية ، والقاضى الرئيسي أو قاضي القضاة للمحكمة الشرعية ، كان يتم تعيينه بواسطة الخليفة مباشرة ، ومنذ عهد بدر الجمالي صار لهذه الوظيفة الأهمية التالية لوظيفة نائب الإقليم ، وإلى جانب هذه المحكمة الشرطوية المدنية ، للمحكمة الشرطوية المدنية ، وهي نوع من المحاكم فريد في نوعه (٢٥) .

وهنا ينبغى الافتراض أن مصر شانها شأن البلدان الإسلامية الأخرى في الشرق، قد ظهر فيها نظام الشرطة بعد الغزو العربي مرتبطًا بضرورة المحاكمة - وعلى الأقل -

فيما يتعلق بأمور الشريعة التى كان من المحظور مخالفتها . وعلى سبيل المثال كان يمكن القيام بالمهمات القضائية بدون إعلان المدعى واستدعائه إلى استجواب المحلفين ... إلخ [ ١٩٠ ص ١٩٠ ] .

وبما أن الشريعة الإسماعيلية في جوهرها لا تختلف كثيرًا عن الشريعة الأرثوذكسية (\*) السنية ، فإن الشرطة في العصر الفاطمي كان عليها أن تواصل وجودها . ورؤساء هذه المحاكم كانوا عادة يرشحون من قبل الوزراء ، الذين كانوا يعينون أيضًا قاضي القضاة ، وكانت الشرطة في العصر الإخشيدي هيئة وحيدة ، وعندما وصل المعز إلى القاهرة أنشأ لأول مرة بدلاً من هذه الهيئة الوحيدة هيكلين قضائيين هما الشرطة العليا والشرطة الصغرى ، وترأسهما يعقوب بن كلس وعسلوج ابن حسن ، ومن المكن أن يُكون أحد هذين الهيكلين مخصصًا لمصر السفلي والآخر مخصص لمصر العليا (٢١) .

فمن المعروف أنه أي سنة (٩٧٩ م) نشب في القاهرة صراع بين الشرطة وبين محكمة قاضى القضاة ، وكان من نتائجه أن أمر الوزير بألا تتدخل أي هيئة منهما في شئون الأخرى ، وعشية سنة (١٠٠٩ م) أخضع الحاكم المحاكم الشرطوية – على الأقل من الناحية الرسمية – لسلطة قاضى القضاة [ ١٠٠ ص ١٩٣] .

وكان على رؤساء المحاكم الشرطوية أن يقوموا بتنفيذ أوامر المحتسب (وهذه الوظيفة أيضًا تعتبر وظيفة دينية) وهم كانوا دائمًا ينزعون إلى الاستقلال عن القاضى . وأحيانًا كان يتيسر الهم ذلك ، وخاصة عندما يكون رئيس الشرطة هو المحتسب وقد حدث هذا في عهد الحاكم ، عندما أمر بتعيين شخص ما يسمى «جعيان» رئيسًا للشرطة ومحتسبًا في نفس الوقت للقاهرة والفسطاط والجيزة . [ ٢٩٣ ص ١٤٠ ،

وفى هذا ينبغى أن يكون مفهومًا لنا أن المحاكم الدينية فى عصر الفاطميين بشكل عام كانت كالمحاكم الدينية فى العصور الوسطى فى أوروبا ، ولكن بالمقارنة مع أوروبا الغربية فى ذلك الوقت تعتبر المحاكم الشرعية فى مصر ظاهرة متقدمة ، وقضاياها كان يتم النظر فيها بسرعة دون تسويف أو مماطلة ، وكانت هذه المحاكم

(\*) الأرثوذكسية : تعنى الأصولية أو الخط المستقيم في العقيدة أو اتباع السلف -- المترجم .

تضم هيئة من الشهود الدائمين وهم يشبهون ما يسمى بالمحلفين ، وكان هؤلاء الشهود

يقومون بمطابقة أحكام القاضى بما يتفق والشريعة ويقدمون له نصائحهم وملاحظاتهم

في وقت انعقاد جاسات المحكمة ويقارنون الشهادات (٢٧).

وتطبيق عقوبات (المحكمة الإلهية) (\*) والحبس لفترات طويلة لم يكن من المسموح به . وفي هذه المحكمة كان من الممكن أن يكون هناك «دفاع» بالرغم من أن المحامين الرسميين لم يظهروا إلا في القرن التاسع عشر وتحديدًا في عهد محمد على . أما الشرطة فهي تتميز عن المحكمة الشرعية بالقسوة الشديدة بل والاستبداد . [ ١٩٨ ص ١٦٤ ، ١٩٧ ، ١٩٨ ] .

والمحكمة الاستئنافية العليا ، وكان يترأسها عادة الخليفة نفسه أو نائبه (وريثه) أو الوزير ، كانت تنظر قضايا تخص أرباب السيوف أو قاضى القضاة ، وأحكامها تصدر في جلسات علنية خاصة تنعقد مرتين أو ثلاث في الأسبوع .

وهذا التقليد ذو الأصل الفارسى كان ينتشر في العالم الإسلامي ، كما كان في مصدر منذ العصدر الأموى ، ولكنه لم يكن موجودًا في كل من العصرين الطواوئي والإخشيدي ، وتم استئناف العمل به في العصر الفاطمي ، علاوة على أن أول من نظر في المطالم كان هو جوهر الصقلي ومن بعده ابن كلس (٢٨).

ويشكل عام فإن الخلفاء قد أبدوا اهتمامًا واسعًا بأعمال المحاكم محتفين دائمًا معمات القضاة  $\binom{7}{7}$ .

وغير المسلمين من اليهود والمسيخيين ، كانت لهم محاكمهم الخاصة التى تقضى على أساس الشرائع الدينية الخاصة بكل جماعة منهم [ ٤٣ ص ٥٣ وانظر أيضًا ٢٥١ ص ٢٠٦ ] .

وشخصيات «المهن الحرة» قد جاوروا البيروقراطيين والتصقوا بهم ؛ أولئك الذين تجد عند ناصر خسرو وصفا لهم وذلك في الاحتفال المقام بمناسبة فتح الخليج :

«وكذلك وجد يوم فتح الخليج طبقات أخرى من الرجال من ذوى الفضل والأدباء والشعراء والفقهاء ، ولكل منهم أرزاق معينة ، ولا يقل رزق الواحد من أبناء الأمراء عن خمسمائة دينار وقد يبلغ الألفين ، وليس لهم عمل إلا أن يذهبوا ليسلموا على الوزير حين يركب ثم يعودون» (٢٠) .

(\*) المقصود هو المحاكم الشرعية - المترجم .

وكان وضع البيروقراطيين في أيام السلم مستقرًا تمامًا ، وعند ارتقاء الخليفة الجديد للعرش ، كان من المعتاد أن يقدم في تقريره عرضًا لقوائم النواب وتجديد مدد خدمتهم ، وأحد مراسيم هؤلاء الخلفاء ، وهو يسمى مرسوم الآمر ، صادر في ١١ ديسمبر سنة (١١٠١ م) ويتعلق بأحد النواب الذين كانوا يعملون قبل ذلك عند المستنصر والمستعلى وظل يعمل أيضًا عند هذا الخليفة . [ ٦٩ ص ٤٤ – ٤٦ ، ١٣٦ – ١٣٩ ]

ووظيفة قاضى القضاة كانت عادة تنتقل بالوراثة ، وقد سبق لنا التنويه عن سلالة القضاة من الأسرة التى كان يعتبر النعمان مؤسسًا لها ، وقد قضت هذه الأسرة ثمانين عامًا في خدمة الفاطميين ، وذلك حتى منتصف القرن الحادى عشر ، علاوة على أن النعمان نفسه كان يجمع ما بين وظيفة قاضى القضاة ومناصب هامة أخرى (٢١).

وكانت هناك سلالة قضائية أخرى مثلها ابتداء من (١٠٠٧ م) حيث صار قاضى القضاة بالفسطاط هو من يسمى بمالك بن سعيد الفارقى ، ثم كان ابنه عبد الحاكم من بعده ابتداء من (١٠٤٨ م) وفى سنة (١٠٤٣ م) (۱) تم تعيين ابن أخيه (أبو على أحمد) وفى سنة (١٠٤٩ م) صار قاضى القضاة هو الحسن اليازورى ومن بعده صار ابنه محمد الذى كان يعمل فى السابق نائبًا الفسطاط ، وكذلك كان القضاة من عائلة العوام وهم أبو العباس أحمد (١٠١٤ م) وابن أخيه أبو عبد الله الذى تم تعيينه بعد العوام وهم أبو العباس أحمد (١٠١٤ م) وابن أخيه أبو عبد الله الذى تم تعيينه بعد

وأحيانًا كان قاضى القضاة يشغل وظيفة داعى الدعاة أيضنًا (كما رأينا فى شخص ابن النعمان على سبيل المثال) أو رئيساً للعلويين ويسمى (نقيب الطالبيين) أو مشرفًا عامًا على ديوان الأحباس (الأوقاف).

وكان يتم تعيين القضاة في الأقاليم عادة من بين أصهارهم وأقربائهم ، وهم جميعًا كانوا يصدرون أحكامهم طبقًا للنظرية الإسماعيلية (٢٦) .

والوظائف الدنيا - وقد كانت وفيرة العدد فى ذلك العهد - قد صارت تنتقل من الأب لابنه (٢٣) . وكان الموظفون يتسلمون أنصبتهم من الريع والضرائب أساسًا على شكل رواتب نقدية . والقضاة طبقًا للفقه الديني لا يصبح لهم أن يأخذوا مكافآت ولكن

<sup>(\*)</sup> وردت خطأ (١٠٥٣ م) والمنصيح (١٠٤٣ م) - المترجم ،

فى مصادرنا لم نجد أى حديث عن رفض هؤلاء العلماء القضاة لهذه المكافأت ، مع أن مثل هذه الأوضاع كانت موجودة حتى قبل العصر الفاطمى (<sup>71</sup>) . وعلاوة على الرواتب والملابس ، كان الموظفون يتسلمون كميات محددة من اللحم والحبوب والأعلاف والهدايا الأخرى وذلك طبقًا لمراتبهم الوظيفية ، وأحيانًا كانوا يتسلمون أرضًا على هيئة إقطاع (<sup>70</sup>) .

وخلافًا لما يرويه ناصر خسرو ، فإن كثيرًا من الشعراء كانوا معينين في الديوان الحكومي [ ٩٠ ص ٩٠] . وغازى مصر جوهر الصقلي قد استبقى كل الموظفين الإخشيديين في وظائفهم ، بل وأعطى كل واحد منهم الحق في مراقبة واحد من الشيعة المغاربة . [ ٢٤ ص ٢٨ وأبضًا ١٠٠ ص ٧٥] (٢٦) .

وتحويل قبائل البربر إلى موظفين لم يحدث أبدًا ، غير أن الجمع بين المناصب الحكومية المهامة ووراثة الوظائف قد جعلا من البيروقراطية الفاطمية فئة مغلقة على ذاتها بدرجة أو بأخرى ، وكان الدين هو العنصر المشكل لمعظم الوظائف الدنيا حيث كان أغلبية الكتبة إما من الأقباط المحتفظين بعقيدتهم المسيحية المتمثلة في الاعتقاد بالطبيعة الواحدة للمسيح وإما من اليهود (٢٧٠) . ووجود فئة مدنية كثيرة العدد وأغلبها من فئة أصحاب الوظائف – كان يشكل ملمحًا من الملامح المعروفة والمميزة لنظام الدولة الإسلامية في العصور الوسطى . [ ١٠٠ من ١١٢ ] .

ومن الطبيعى أن يصيب الخلل الاستقرار النسبى للجهاز الحكومى فى سنوات الشغب ، ففى سنوات «الشدة العظمى» مثلاً ، كان الوزراء وقاضى القضاة والموظفون الكبار الآخرون يتبدلون مراراً ، حتى إن مؤرخى عصرهم لا ينوهون بأسمائهم [ ٥٥ ص ٢٢ وأيضًا ١٨ ص ٣٦ ، ٣٣ ]

وعندما قام بدر الجمالي بقمع المتمردين (\*) ، كان من بينهم عدد كبير من الموظفين والقضاة والوزراء السابقين [ ١٨ ص ٢٣ ، ٣٠ ] .

والمشاغبات والفتن التى حدثت فى منتصف القرن الثانى عشر ، والصراع من أجل الوزارة (وهذا ما سوف نتكلم عنه بالتفصيل فيما بعد) قد جعلا الجهاز الحكومى لا يستطيع أن يقوم بوظائفه الطبيعية ، مما مهد السبيل إلى فساده وإلى تحلله .

(\*) دعاهم لوليمة ودبر هلاكهم جميعًا بما يشبه مذبحة القلعة على يد محمد على - المترجم .

وأدى هبوط الدخل من الضرائب إلى سعى الدواوين المتواصل للتعويض عنه عن طريق المقتنيات التى تم التبرع بها ، وإلى جانب ذلك كان هناك انتشار الرشوة والبرطلة في عهد وزارة مأمون البطائحي . [ ١٨ ص ٢٩ وأيضًا ٢٥ ص ٢٢ – ٢٣ ] . والوزير «الصالح» طلائع بن رزيك قد باع للأمراء الوظائف في الديوان ثم باع أيضًا مناصب النواب (٢٩) .

وفى وزارة صلاح الدين الأيوبى ، كانت البداية فى إزاحة ونقل وطرد الشيعيين من تنظيمات الهيئات والمؤسسات الإدارية ، وذلك بهدف إعادة تنظيم كاملة بكافة الدواوين . [انظر على سبيل المثال ٧٢ جـ ٢ ص ٩٥ وأيضًا ٦١ جـ ١ ص ٢٩٤ وأيضًا ٢٩٠ ص ٢٩٠ ].

وعملية تأسيس الإقطاع وبنائه في المجتمع المصرى في المجال البيروقراطى قد تمثلت في تطوير هراركية (تراتبية هرمية) وظيفية ، وفي عسكرة الوظائف وتحويل قدر لا يستهان به من مساحة الأرض إلى إقطاع خاص ، هذه العملية قد ابتدأت فحسب على يد القاطميين .

#### ء -- القوات الحاربة

الفئات العسكين في العصر كانت كبيرة العدد إلى أبلغ الحدود ، وذات نفوذ واسع أيضًا ، وكان تكوينها في غاية التعقيد ، ودائمًا ما كانت تجدد نفسها بقسم من الطبقة الحاكمة ، وهي أساسًا تتكون من حرس الخليفة ، ومن الوحدات شبه العسكرية المستقلة من القبائل البدوية ومن فرق أخرى (٤٠) غير أن هذا التقسيم لا يتجلى بوضوح دائمًا في المسادر إلى حد كبير .

فى البداية ، وعند نشوء الدولة الفاطمية ، كان السند الأساسى للفاطميين يتمثل فى قبيلة الكوتامية من البرير ((1) وفى بعض القبائل العربية الأخرى مثل «بنو كليب» «وبنو حمدون» ((1) . وبعد مؤامرة «أبو عبد الله» لم يستطع البرير أن يظلوا هم العماد الأساسى للفاظميين .

وفى عهد المهدى تم إنشاء حرس من العبيد أسوة بكل الحكام المسلمين ابتداء من الخليفة المعتصم (٨٣٣ - ٨٤٢ م) . وكان المصدر الرئيسى للفاطميين يتمثل في

«السلاف» الذين يعيشون بالقرب من الأقاليم الساحلية لشبه جزيرة البلقان (٤٢) وكانت فينيسيا (\*) هي المورد الأساسي لهؤلاء العبيد في أفريقيا ثم بعد ذلك في مصر ، وفي كافة البلدان الإسلامية الأخرى . وفي القرن العاشر – وعلى الأخص – في تلك الظروف الملائمة لتجارة العبيد بسبب الحروب المتواصلة بين الصرب والكروات والبلغار والبيزنطيين التي صارت مصدرًا دائمًا لتوريد الأسرى الذين صاروا بضاعة التجارة ، والفاطميون كانوا يستواون على العبيد (أو الأسرى) مباشرة في أثناء معاركهم على الساحل البلقاني .

وطبقًا لما يقوله المستعرب التشيكى «ى . خربك» «إن سكان دلماسيا أنفسهم أو سكان الأقاليم البعيدة عن الساحل ، كانوا يتميزون بالروح القتالية وبمهاراتهم فى العمليات الحربية ، وكانت الفرق المشكلة منهم تلبى احتياجات أى حاكم» [ ٢٢٦ ص ٨٥٥] . وطبقًا لما يقوله هذا المستعرب التشيكى ، فإن الفاطميين قد تمكنوا بفضل هذه الفرق السلافية من إخضاع تمرد «أبو يزيد» [ ٢٢٦ ص ١٥٥ ]

وخلافًا لما يقوله كل من «خربك» و «م. كنار» ؛ فإن الحرس الفاطمى لم يضم إليه السلافيين الجنوبيين فقط بل السلافيين الشرقيين أيضًا : وفى «سيرة الجوزارى» - وذلك عند تعداده لقادة الجيوش وأمراء البحار البارزين - يتكلم عن السلافيين أمثال (صابر ومسعود ومنصور وميسور وبسر وفرج) . «وأنهم جميعًا قادمون من بلاد البلغار» مما يعنى أنه قد تم شراؤهم من بلغار الشرقية (عبر خوراسان) [ ٢٨ ص ٥٦ ،

والسلافيون بلغوا أقصى درجات تواجدهم بل وتأثيرهم في عهد الخليفة المعز ، الذي لم تكن أغلبية حرسه فقط تتكون منهم ، بل إنهم قد ساهموا مع هذا الخليفة في إدارة الدولة (٢٤) . حيث كان من بينهم جوهر الصقلى ، ذلك القائد الواسع الشهرة والذي قام بغزو مصر (٢٤) وظل السلافيون يتمتعون بأهميتهم في مصر بعد غزوها ، وذلك بالرغم مما يقوله المستعرب التشيكي «خربك» ، من أن القوات الحربية للخلفاء الفاطميين الأوائل كانت من فرق الزويليين الزنجية وأنها لم تكن ذات تأثير كبير بسبب قلة عددها [ ٢٨ ص ١٥٧ ، ٢٦ جـ ١ ص ١٩٥ وجـ ٢ ص ٤ ] (٨٤) .

(\*) فينيسيا : هي البندقية ونحن نفضل أن تبقى الأسماء على حالها دون تعريب - المترجم .

وفى عهد المعز أيضًا، ظهر بين القوات أفراد من رعايا البيزنطيين (وهم لم يكونوا من السلافيين) «المعز قد ضاعف القوات الموجودة فى مصر وكانت تتكون من الكنانيين (من قبيلة كنانة العربية – المترجم) والروميين والسلافيين والبربر والمغاربة ، وكانوا

جميعًا من أقاليم غير مصرية ، وهكذا - كما قلنا - فإن معظم القوات التي كانت لدى المعز لم تكن تنتسب إلى أرض مصر التي لم يصبح لها جنود من أبنائها منذ ابن

فيليب (\*) . هكذا يقول ابن إياس [ ٧٤ جـ ١ ص ٤٦ ] .

وطبقًا لمعلومات أخرى عن القوات العاملة لدى المعز – فى ذلك الوقت – أنها كانت تتألف من مائة ألف محارب من الكوتامية ، وأربعين ألفًا من البرير وقبائل أخرى ، وستين ألفًا من الزنوج [ ٢٩٣ ص ٢٤٣] ، أما عن عدد السلاف فهو غير معروف ، ولكن هناك حقيقة هامة تشير إلى دورهم الكبير ، وهي أن المعز كان يعرف اللغة العربية واللغة البريرية والرومانية والسودانية وذلك إلى جانب اللغة التي كان من المعب على العرب تعلمها وهي اللغة السلافية [ ٢٦ جـ ١ ص ٣٥٣] (٥٠) . ولكن في عهد الخليفة العزيز (وهو وريث المعز) تدهورت أهمية الحرس السلافي ، وطبقًا للافتراض المقنع الذي يقدمه «ي. خربك» فإن فشل جوهر في سوريا كان بسبب احتقار العزيز للسلافيين بشكل عام [ ٢٢٦ ص ٣٧٥ ] . وأعداد السلافيين في البلاد بدأ يتقلص بحدة ، عندما ظهرت التدابير المتفاوتة والشائعة ضد تجارة الرقيق التي يقوم يتقلص بحدة ، عندما ظهرت التدابير المتفاوتة والشائعة ضد تجارة الرقيق التي يقوم يتقال وكان ذلك نتيجة لتشكيل حكومة مستقلة في شبه جزيرة البلقان .

وفى عهد العزيز أيضًا تم فقدان الثقة بالسلافيين ، سواء كانوا من سكان شواطىء البلقان أو من غيرها ، وتم استبدالهم بفرق من القبائل المتواجدة ؛ أتراك خفتاجن والديلميين ، ومن السكان المحاربين فى جبال شمال العراق (\*\*) «فى عهد ابنه (ابن المعز ، أى العريز بالله نزار) الذى اصطنع الديلم والأتراك وقدمهم وجعلهم خاصته» (١٥) هكذا كتب المقريزي [ ٦٦ جـ ٢ ص ١٢ وأيضًا ١٢ ص ١٤٠ وأيضًا ١٨ ص ٨٤ وأيضًا ٢٤ ص ٨٤ وأيضًا ٢٨

<sup>(\*)</sup> ابن فيليب: هو الإسكندر الأكبر - المترجم.

<sup>(\*\*)</sup> تقصد القبائل الكردية - المترجم .

وفى بداية حكم المستنصر ، تغلب على الوضع المتدهور فى الجيش ، وذلك بالاعتماد على الزنوج وهذا يوضح لنا – فيما يبدو – وضع أم الخليفة التي كانت هى الحاكم الحقيقى فى تلك السنوات وهى التي كانت فى السابق أمة زنجية ، وبسبب ذلك كانت ترعى وتهتم بأبناء جلدتها من الزنوج .

والوصف الأكثر أهمية للجيش في زمن المستنصر نجده عند ناصر خسرو في النص المخصص للاحتفال بافتتاح الخليج ، ونظرًا لأهميته الكاملة سوف ننقل هذا الوصف بالكامل:

«فى ذلك اليوم يخرج جيش السلطان كله فرقة فرقة وفوجًا فوجًا ، ولكل جماعة اسم وكنية ، فرقة تسمى «الكوتاميين» ، وهم من القيروان ، أتوا فى خدمة المعز لدين الله ، وقيل إنهم عشرون ألف فارس ، وفوج يسمى «الباطليين» وهم رجال من المغرب ، دخلوا مصر قبل مجىء السلطان إليها ، وقيل إنهم خمسة عشر ألف فارس ، وفرقة ثالثة تسمى «المصامدة» وهم سود من بلاد المصامدة ، قيل إنهم عشرون ألف رجل ، أما الفرقة الرابعة فتسمى المشارقة وهم ترك وعجم ، وسبب هذه التسمية أن أصلهم ليس عربيًا ، ولو أن معظمهم ولد فى مصر ، وقد اشتق اسمهم من الأصل ، قيل إنهم عشرة آلاف رجل ، وهم ضخام الجثة ، وفرقة أخرى تسمى عبيد الشراء ، وهم عبيد مشترون ، قيل إنهم شدون ، قيل إنهم مشترون ، قيل إنهم ثلاثون ألف رجل .

وفرقة تسمى البدو ، وهم من أهل الحجاز ، وكلهم يجيدون حرب الرماح ، قيل إنهم خمسون ألف فارس ، وفرقة تسمى السرائين (٢٠) ، وهم مشاة جاءا من كل ولاية ، لهم قائد خاص يتولى رعايتهم ، وكل منهم يستعمل سلاح ولايته وعددهم عشرة آلاف رجل ، وفرقة تسمى الزنوج يحاربون بالسيف وحده ، وقيل إنهم ثلاثون ألف رجل» [ ٥ ص ١٠٨ ] . وينبغى هنا تفسير ما يقال من أن هناك فرقة تسمى «الباطليين» أو الباطلية والتى تعنى أعضاء فرقة واحدة من قبائل البربر ، وهم الذين ظهروا لأول مرة في مصر مع جوهر (١٥) . وأما المصموديون أو المصامدة ، فهي تعنى هنا بوضوح واحدة من القبائل السودانية . وهي تحمل نفس الاسم مع البربر وهم بالضبط بمنزلة العبيد أو الأجراء ، وكان هؤلاء الرجال في الجيش الفاطمي وظلوا غير مشهورين (١٥٠) . أما المشارقة ، فهي تعنى أن معظم عددهم من العرب في الشرق ، والمشارقة تعنى أن معظم عددهم من العرب في الشرق ، والمشارقة تعنى أيضا النهم ليسوا من الترك ولا من الديلم .

وليس من المعروف ما هو الفرق بين عبيد الشراء وبين الزنوج ، لأن المصطلحين يدلان عادة على العبيد السود . ومن المكن أن يكون الاختلاف هنا في طريقة أو أسلوب استمالتهم للخدمة ، والزنوج يختلفون عن عبيد «الشراء» في كونهم يعتبرون من الأجراء (٢٥) .

أما الوحدات الرئيسية للقوات الفاطمية ، فهى تدل على أسماء أحياء القاهرة في ذلك الوقت حيث كانت هذه القوات ترابط هناك  $^{(4)}$  .

وفى النصف الثانى من حكم المستنصر ، قام بتوطيد علاقاته مع المهاجرين الأرمن الذين هاجروا نتيجة للعدوان البيزنطى على بلادهم وذلك بعد العدوان السلجوقى على أرمينيا – إلى مصر وتزايد عدد الأرمن في الجيش الفاطمي بمصر ، وتمت سيطرة العناصر الأرمنية على الجيش وكانت قد بدأت عندما تم منح القائد الأرمني بدر الجمالي التفويضات الكاملة القائد الأعلى الجيوش ، وكان قبل ذلك يعمل نائبًا لعكا ، وسبق أن نوهنا به ، وظلت هذه السيطرة حتى منتصف القرن الثاني عشر 111 ص ٢٦٧ ] غير أن الزنوج ظل عددهم كبيرًا جدًا «وعندما حضر من عكا أمير الجيوش بدر الجمالي ، وقتل جميع الوجهاء ورجال الدولة ، وأقام له جندًا وعسكرًا من الأرمن ، حينئذ صار معظم الجيش من الأرمن وتدهورت أهمية كتامة» [ هكذا كتب القريزي [ ٢٦ جـ ٢ ص ٢ ٢ ] .

أما عند تكوين القوات فإن القلقشندى يقول فى أخباره المتعلقة بعهود الخلفاء الفاطميين الأواغير ، وهى أخبار – على الأرجح – تخص عهد الحافظ حيث يقول: إنه قد قسم القوات المحاربة إلى ثلاث مراتب . الأولى طبقًا لكلماته تختص بالأمراء ذوى الأطواق ، ثم الأمراء ذوى الحراب الفضية ، والثالثة – وهى الدنيا – تختص بالأمراء الذين ليس لهم حقوق فى حمل أى شارات تميزهم .

وبمقارنة ما يقوله القلقشندى عن التمييز بينهم وبين أمراء العهد الملوكى يتبين لنا أن المرتبة الأولى من هؤلاء الأمراء ، كان كل واحد منها يقود مائة محارب ، أما المرتبة الثانية من الأمراء فكان كل واحد منهم يقود أربعين محاربًا ، وأما المرتبة الثالثة ، فإن كل واحد من خمسة إلى عشرة محاربين .

والقلقشندى يضع حاشية الخليفة ضمن المرتبة الثانية ، حيث يضم إليها خصيان الخدمة الخاصة وهم أكثر من ألف شخص ، وكان الشباب من هذه الحاشية حوالي

خمسمائة شخص ، والشباب من الثكنات ، كان عددهم يبلغ خمسة آلاف على وجه التقريب . أما المرتبة الثالثة فتتكون من أفواج (آلاي) والتي كانت تتسمى باسم الخليفة أو الوزير ، أو تتسمى بأسماء قبائلها أو أوطانها وهم وبالتالي ينتسبون إليها ، فكان منهم (الحافظية ، الجيوشية ، الرومية ، الصقالبة ، السودانية) [ ٦٠ جـ ٣ ص ٤٨ ] (٥٠).

وهنا وكما رأينا من وصف ناصر خسرو ، كان أساس التقسيم يقوم على حرس الخليفة وعلى الجيش الأساسى ، واكنه لم يشر مطلقًا إلى البدو ولا إلى المغاربة اللذين سبق التنويه بهم . وفى إحصاء الأفواج أو (الآلايات) لا يوجد أى ترتيب زمنى (أى ترقيم تاريخي) وهكذا فإن الفوج الخاص في زمن الخليفة الحافظ كان من السلاف ، ومن المشكوك فيه أن يكون ذلك كذلك (٥٠) .

وفى منتصف القرن الثانى عشر ، جات إلى مصر (قوات) نور الدين زنكى المشكلة من الأتراك والأكراد ، غير أن الإزاحة التامة للفرق الأرمنية والزنجية والفرق الأخرى لم تتم إلا بعد استيلاء صلاح الدين على السلطة .

والخدمة في الجيش – على الأغلب – (بركوب الخيل) كانت تتضمن امتيازًا استثنائيًا لفئة «أرباب السيوف» هؤلاء الذين لم يفلتوا من انتباه ناصر خسرو الذي يقول عنهم «ولا يركب الخيل إلا الجند والعسكر ، فلا يركبها التجار أو القرويون أو أصحاب الحرف ، ويركبها العلماء» [ ٥ ص ١٢٥ ] (١٠٠) .

وأوضاع المحاربين في المجتمع الفاطمي تتحدد ليس بأصواهم ولا بأوضاعهم الشرعية أو القانونية ، ولكن بمدى ثقة الخليفة بهم (وأيضًا الوزير ، أو قائد القوات) وهذا يتضع من وصية الخليفة المعز الموجهة إلى القاضي النعمان والتي يقول فيها «ومع كل هؤلاء من عبيدنا ، أولئك الأوفياء الأمناء فيما أوكلنا لهم من أعمالنا ، ينبغي التعامل معهم كأناس أحرار مطبقين عليهم فقه المذهب المالكي في كل ما يمس حقوقهم في الميراث والشهادة ، بل وفي كافة أعمالهم وأوضاعهم تطبيقًا تامًا ، أما مع أولئك الذين لا يكونون أوفياء ولا أمناء من عبيدنا هؤلاء ، فينبغي التصرف معهم كعبيد عاديين ، فهم يستطيعون فقط التصرف في ممتلكاتهم في تلك الحدود ، أي بالقدر الذي يسمح به لهم سادتهم» [ ٢٨ ص ١٨٤ ] . (١١)

وعلى ما يبدو فإن أغلبية الشخصيات التي كانت تنتمي إلى القوات المحاربة في عهد المعز وفي عهد خلفائه أيضًا قد استخدمت بالفعل كافة حقوق الأحرار ، حتى وأو

كانوا فى المصادر يلقبون بالعبيد (٦٢) ، وجوهر الصقلى ذاته – على سبيل المثال كان – كما يقال – عبدًا ، وقد صار مطلق السراح بعد غزوه لمصر فقط ، وهو قد استطاع

عن طريق الشراء أن يكتسب الملكية العقارية (ثلث بيت فى المنصورية) علاوة على أن المالك الثلث الثانى كان هو الخليفة نفسه ، وبما أن زوجة جوهر هى التى كانت المالكة الثلث الباقى من هذا المنزل ، فإن جوهر قد استفاد بحق الأسبقية فى الشراء عن

«طريق الشفعة» التي لا يتمتع بها إلا الإنسان الحر. [ ٢٨ ص ١٨٥ ].
والعبيد أيضًا لا ينتمون إلى الطبقة المحاربة – تلك التي نوهنا عنها سابقًا – وقد
كان هذا قرارًا من المعز، ولكن هيهات أن يكون مثل هذا القرار قد تم نشره أو إذاعته.
والتطور الضعيف لوراثة الرتب كان أيضًا ملمحًا مميزًا للطبقة المحاربة في العصر
الفاطمي، وهو وإن لم يكن موجودًا بشكل كامل، إلا أنه كان يحدث أحيانًا في حالات
الضرورة (٦٣)؛ فالورثة المحتملون سرعان ما تجدهم خارج حدود هذه الطبقة التي من
المكن أن نصفها بعدم الاستقرار، وعلى ذلك فإنه في خلال جيل واحد فقط يكون من
المكن وجود علاقات مستقرة ومتينة، قائمة على أسس سلالية أو عرقية.

ومن الأسباب الهامة لعدم الاستقرار هذا ، سيادة الملكية الحكومية للأراضى الزراعية ، وعدم تطور الملكية القائمة على وراثة الأرض ، وهذا هو ما ميز مصر بحدة عن أوروبا الغربية المعاصرة لها ، بل وقاربها من النظام البيزنطى (٦٤) .

#### ۵ – الصراع

#### داخل

#### السلالة الفاطوية

كانت الطبقة الحاكمة في مصر في العهد الفاطمي معقدة في تركيبها إلى أبعد الحدود وبنفس الطريقة ، كانت العلاقات فيما بينها معقدة غاية التعقيد ، ولذا كان التوبّر يعتريها في أحيان كثيرة ، فأعضاء السلالة تصارعوا من أجل الإمامة (وبالتالي من أجل الخلافة) والسبب في ذلك يعود إلى النظرية الإسماعيلية ذاتها التي لا تعترف إلا «بحق الإمامة الصادر من الأب لابنه» ولكنها لم تتضمن تعريفًا دقيقًا عن ترتيب

الورثة فى هذا الحق وعلاوة على ذلك ، ويتطابق مع التراث الإسماعيلى ، فإن تعيين الإمام حسب النص السابق لم يستطع أحد أن يحكم ببطلانه ، وإذا ما مات الوريث مبكرًا قبل أبيه ، فإن الإمامة يجب أن تكون من حق ابن هذا الوريث (وهذا بالضبط هو ما حدث عندما مات إسماعيل قبل أبيه جعفر الصادق) [ ٢٨ ص ٢١ - ٢٢] . ومن

ناحية أخرى فإن تقاليد الإمام تمكنه من أن يصدر مرسومًا جديدًا بحق الوراثة [ ٦٩

ص ۱۰۳] ،

والخلفاء الفاطميون كانوا - على الأقل - فى النصف الأول من فترة حكمهم يقومون بأنفسهم بتعيين ورثتهم وذلك دون وضع أى اعتبار لهذه الأسس النظرية ، وهكذا فإن الحاكم قد سعى أن يكون وريثه ليس من نسله ، ولكن أن يكون ابن أخيه (عبد الرحيم) (٦٠) والعاضد تسلم السلطة بعد موت ابن عمه الفائز الذي مات دون وريث له .

وبالمقارنة مع ما كان يحدث فى وقت غير بعيد صار من المعروف أن هناك صراعًا حدث بين أعضاء السلالة الفاطمية فى عهد المعز ، وهكذا فى نص خطاب موجه إلى الخصى «جوزار» طالبه فيه المعز أن يحتفظ بسر موت أبيه المنصور وألا يذيعه على الناس ولا على الأقرباء الذين قد أطلق عليهم هو (الحمقى والقرود أبناء الشياطين) (١٦) . وهو هنا يتكلم عن أولئك الأشخاص من السلالة الفاطمية المزاحمين له على العرش أو أصحاب الوظائف العليا الذين كانوا يقومون بمحاولات التآمر ضد المعز ، كما قاموا ضد أسلافه (المهدى والمنصور) [ ٢٨ ص ٩٠ ] .

وحصر السلالة الحاكمة في واحد من أعضائها فقط وهو «المهدى» قد أثار حفيظة أعضائها الآخرين . وضد (تميم بن المعز) وهو ابنه الأكبر ، ومن المفترض أن يكون هو الوريث للإمامة ، كان هناك العديد من الدسائس والمؤامرات ، وكان للمعز ثلاثة من الأبناء الآخرين وهم (عبد الله ونزار وعقيل) وبعد انتقالهم إلى مصر قام المعز بتعيين ابنه الثاني عبد الله وريثًا له ، ووفق معطيات موثوق بها تتعلق بعلاقات تميم بأبناء القاسم ابن القائم ، حيث كانت هذه العلاقات لا تحمل إلا العداء للخليفة ولأبناء عمه (١٧) .

وفور وصولهم إلى مصر ، بدأ عبد الله القتال مع القرامطة ، ولكن سرعان ما تم قتله بعد انتصاره عليهم ، وعندئذ قام المعز - خلافًا لتوقعات البعض من الفاطميين -

بتعيين ابنه الثالث (نزار) خليفة له ، وقد غير اسمه فيما بعد وأطلق على نفسه وهو في الحكم «العزيز بالله» وكان من المفروض أن يعين حقيده (معد بن عبد الله) [ ٦٩ ص ٧٠ وأيضًا ٢٨ ص ٢٠٨ – ٢٠٩] . وهناك حدث أخر يوضح عنف الصدراع بين السلالة الفاطمية مع بعضها ، وهو ذو طبيعة مسلحة ، وهذا الحدث يتعلق بعهد الحافظ ، عندما أعلن أن خليفته هو ابنه سليمان ، وذلك في سنة (١٩١٧ م) ولكن سليمان مات خلال شهرين من تعيينه ، وعندئذ عين الحافظ ابنه الثاني حيدر خليفة له ، وكان قبل نشعل وظيفة قاضي القضاة ، وعندئذ تمرد ضد حيدر الابن الثالث للحافظ المسمى الحسن واعتمد في ذلك على أنصاره من فرق الزنوج الجيوشية (١٩٠) . وهذا الصراع حقق له الانتصار على أبيه الحافظ الذي صار مضطراً إلى إصدار مرسوم جديد لوراثة الخلافة في صالح الحسن (٠٧) . وعندما صار الحسن هو الوريث شغل منصب الوزير ، وبالابتزازات والعنف استطاع أن يحرض على أبيه قواته نفسها ، ووافق منصرا على مطالب هذه القوات ، وأمر طبيبه أن يقتل هذا الحسن بالسم ، وخشية أن تحدث مشاغبات جديدة ، لم يحدد الحافظ خليفة له وبعد موت الحافظ تربع على العرش ابنه الصغير أبو منصور إسماعيل والمسمى فيما بعد «بالفائز» (٢١٠) .

وحوادث الشغب بسبب وراثة العرش كانت في بعض الأحيان تحدث انقسامًا حادًا في أوساط الإسماعيليين ، وينجم عنها عواقب خطيرة تهدد مصائرهم كفئة حاكمة وأيضًا كحكومة .

### ٦ - الانقسامات الإسماعيلية

وقبل الانتقال إلى الخصائص المتعلقة بهذه الحوادث ، ينبغى القول وبدون أدنى شك ، ورغم كل الجهود والمساعى التى بذات من أجل نشر المذهب الإسماعيلى ، إنه لم يتيسر أبدًا للفاطميين إزاحة المذهب السنى عن أرض مصر ، وذلك بالرغم من مزاعم بعض المؤلفين «المتأخرين» انظر على سبيل المثال [ ١٧ جـ ٢ ص ٢٥ ] . وظلت الغالبية من أهالى مصر تواصل تمسكها بهذا المذهب ، وعلى العكس فإننا نلاحظ في بداية الفترة المصرية ذاتها أزمة مطردة في المذهب الإسماعيلى قد ظهرت في الانتفاضات المعادية لأحكامه الأساسية .

وطبقًا للوثائق الصادرة بواسطة «س. ستيرن» والتي تتعلق بعصر المعز ، فإن البعض من أصحاب انقامات العالية من أعضاء التراتبية الهرمية (الهراركية) الشيعية ، أكدوا أنه بعد محمد بن إسماعيل قد انتهت الإمامة ، وصار الحكم من بعده للخلفاء فقط وكان عددهم جميعًا سبعة خلفاء ، ويعد الخليفة المعز آخرهم ، وعلاوة على أن الخليفة الأول لم يكن ابن محمد بن إسماعيل ، ولكنه كان شخصًا ما يسمى عبد الله ابن ميمون القداح (انظر ما يلي) وآخرون من هؤلاء الرجال واصلوا اعتبار الأئمة الفاطميين أنهم ليسوا من سلالة على ولكنهم من سلالة القداح ، والمعز اعتبر أنه من الضروري أن يقوم بصراع ضد هذا التيار ولكن بحيطة وحذر [ ٢٧٤ ص ٢٠ - ٢١] .

وظهور هذه المفاهيم ، من الممكن أن يكون بسبب الرغبة في تبرير فشل الخطط الإسماعيلية الواسعة ، وذلك لغياب القيادة المطلقة الحكمة ، والإمام ذي المرتبة السامية .

والدعاية الإسماعيلية الواسعة خارج حدود الخلافة - حيث صار الإسماعيليون في نظر الناس البسطاء هم المدافعون عن الحقيقة - توضح بلا شك سعى الفاطميين الدائم من أجل تعويض أنفسهم عن فشل مواعظهم في مصر نفسها .

ويدون أى شك ، فإن اضطهادت المسيحيين التى قام بها الخليفة الحاكم ، كانت من الناحية الموضوعية تعتبر محاولة لانتزاع هذه الفئة الحاكمة من الأزمة التى تواجهها .

ويداية هذه الاضطهادات قد حدثت في (١٠١١ م) ، وذلك عندما أمر الحاكم بتدمير كل الكنائس المسيحية ومصادرة أملاكها وأراضيها .

وفى سنة (١٠١٥ م) كان حوالى ثلاثون ألف كنيسة فى مصر وسوريا مخربة بل ومنهوبة تمامًا ، وكان من بين هذه الكنائس تلك الكنيسة المعروفة بكنيسة الأحد فى القدس ، والتى صار تدميرها فيما بعد أحد الأسباب للحملات الصليبية (٢٢) .

والمسيحيون الذين فرض عليهم الإسلام أوتقبلوه أو هاجروا من البلاد أو رحلوا ، صار عدد المرتدين منهم يتزايد بشكل حاد ، والدواوين التى كانت تتقبل عروض التحول إلى المسيحية صارت مكتظة بالناس ، والكثير من المسيحيين هربوا إلى بيزنطة وإثيوبيا والنوبة ، وتم من جديد استئناف تطبيق التعاليم الخاصة بمراعاة الالتزام بشكل حاد بما يسمى «وصية عمر» تلك المتعلقة بملابس وسلوك غير المسلمين (٢٠٠).

وفى سنة (١٠١٢ م) بدأ اضطهاد اليهود ، وابتداء من (١٠١٧ م) أو (١٠٢٠ م) بدأت هذه الاضطهادات تتوقف ، وصار مسموحًا للمرتدين عن دينهم بالقوة أن يعودوا إلى عقيدتهم السابقة .

وفكرة مطاردة غير المؤمنين من مصر كانت – على ما يبدو – بالإيحاء الحاكم عن طريق الشيعيين المتعصبين الذين كانوا يندفعون من الشرق في بدايات القرن الحادي عشر ، وتحت تأثيرهم ، انبثقت فكرة أخرى لدى الحاكم عن تأليه ذاته أو ادعائه الألوهية ، وكان من بين هؤلاء المتطرفين محمد بن إسماعيل الدرزى الذي كان مستوعبًا للنظرية الإسماعيلية علاوة على استيعابه لكافة أشكال الدعاية الفاطمية ، وخاصة ذلك الدور الكبير الذي قام به في كل من القاهرة وبخارى ، حيث كان يرفض المفاهيم المستقرة من زمن المعز عن الأئمة من سلالة على المنفذين لإرادة الله من أجل انتصار الدين الحقيقي من بين كل الأديان بدرجة أو بأخرى حتى ظهور المهدى ، والدرزى هذا قد وضع «عليا» فوق محمد مما يعنى أن الإمامة تفوق النبوة وهي التي تجسدت في على ؛ لذلك فإن الأئمة – بما فيهم الحاكم – مبدعون لذواتهم [ ٢٤٩ ص ٨٠ وما يليها وأيضاً ٢٢٥ ص ٢٠ وما يليها

وكان حمزة بن على بن أحمد اللباد النازح من خراسان ، من أعظم النشطاء المعروفين الآخرين ومن المتعصبين المتطرفين الساعين إلى إعادة «عبادة الحاكم» .

ومضى الحاكم واثقًا ومؤمنًا بتأليه ذاته ، ورافضًا كل ما عدا ذلك من الشعائر التقليدية للإسلام حتى إنه أوقف إرسال الكسوة لتغطية الكعبة ، وعرقل بعثة الحجاج إلى الحجاز . وتصرفات الحاكم الشاذة (بمنع أنشطة الحرفيين والتجار في ساعات النهار ، وكذلك منع النساء من الخروج من منازلهن) وادعاؤه كمتنبئ بنهاية العالم ، جعل رؤساء الإسماعيلية في القاهرة وفي أماكن أخرى يتحولون عن «عبادة الحاكم» ، بل ويرفضونها بشكل حاد . وكان من بين هؤلاء الإسماعيليين المصريين في ذلك الوقت من أكد النزعة المعتدلة للإسماعيلية بثبات ورسوخ .

ومن المعروف أنه فى سنة (١٠١٧ م) قد وصل إلى القاهرة وفد من الإسماعيليين المتعصبين برئاسة حسن بن الأكرم ، وكان نازحًا من فرجانة ، وقد ظل بعد وصوله إلى القاهرة قائمًا فى مسجد الفسطاط لخمس ليال ، حيث كان الدرزى قد بدأ فى قراءة مؤلفه عن تأليه الحاكم ، وفى إحدى الروايات ، فإن هذا الوفد قد هلك بأجمعه ، وفى

رواية أخرى فإن الدرزى قد تيسر له أن ينجو بنفسه من غضب الجماهير [ ٢٢٥ م. ١٠٠] .

وعلى وجه التقريب ، فإن الموالين في ذلك الوقت النظرية الإسماعيلية الجديدة ، قد بدأوا في الظهور في سوريا خاصة في شمالها الغربي في وادى «طيم» وفي جبال سوماك (٢٠١) . وقد كف الحاكم لبعض الوقت عن الدعاية لتأليه ذاته ، وفي سنة (١٠١٩ م) استأنفها من جديد علاوة على أن داعى الدعاة المدعو حمزة المؤيد لتأليه الحاكم ، قد أعلن أن الحاكم ليس إمامًا ولكنه وبشكل استثنائي إله ، غير مرتبط بالتراتبية الهرمية على الأرض (٢٠٠) . وظل التبشير بالألوهية مستمرًا ، ولم يتوقف حتى الاختفاء السرى الحاكم في سنة (٢٠١ م) (٢٠) . وهذه الحقائق مطروحة في كثير من مصاردنا [ انظر على سبيل المثال ٢٦ جـ ٢ ص ٩٥٥ – ٤٩٦ وأيضًا ٤٢ ص ٥٠ وأيضًا ٨٦ جـ ٤ ص ١٨٨ وأيضًا ٤٢ ص ١٨٠ وأيضًا ٤١ ميل المثال ٩٣ ص ١٨٠ وأيضًا ٤١ ميل المثال ٩٣ ص ١٨٠ وأيضًا ١٨٠ وأيضًا ١٨٢ مجلد ٢ ميل المثال ٩٣ ص ١٣٩ وأيضًا ١٨٨ وأيضًا ١٨٢ مجلد ٢ ميل المثال ٩٣ ص ١٣٩ وأيضًا ١٨٨ وأيضًا ١٨٤ ص ١٨٠ وأيضًا ١٨٢ وأيضًا ١٨٢ مجلد ٢ ميل المثال ٩٣ مي ١٨٩ من ١٨٥ من ١٨٥ وأيضًا ١٨٩ من ١٨٠ من ١٨٠ وأيضًا ١٨٠ وأيضًا ١٨٠ من ١٨٠ وأيضًا ١٨

ويعتبر «ب. فاتكيوتس» «أن مطاردة الحاكم لغير المسلمين كان تصرفًا حكيمًا وضروريًا» وذلك لمواجهة الأزمة التى يواجهها المذهب الإسماعيلى فى مصر . [ ٢٨٣ ص ٤ - ٥] . أما «ڤ. إيفانوف» فهو يؤكد أن «تصرفات الحاكم الساعية إلى القضاء على المسيحية لم تكن من التصرفات التى تتسم بعدم الحكمة ، ولكنها كانت نتيجة مباشرة للمزاج العام الجماهير ، واندفاعًا منه نحو تحقيق ما تصبو إليه هذه الجماهير» (٧٨) . واضعًا نصب عينيه الفكرة الأساسية فى المذهب الشيعى المتعلقة بإنشاء إمبراطورية إسلامية ذات طابع عالى عن طريق النضال ضد الكفار أو غير المؤمنين .

غير أن الكثير من الباحثين يشير إلى عدم اكتراث الغالبية العظمى من أهالى مصر بالنظرية الشيعية ، مما يجعل من الصعب التصديق بهذا التأكيد الذى يزعمه «ف. إيفانوف» ، أما عن المزاج المعادى للمسيحيين من المصريين فمن المؤكد القول بأنه كان متوجها فقط – بمقتضى الحال – ضد الموظفين من الأقباط في إدارات البصاصين

والوشاة ، وليس ضد جميع المسيحيين ، فكما هو معروف فإن المسيحيين واليهود ظلوا في أثناء هذه السنوات في وظائفهم الحكومية .

ومن المكن أن نستنتج أن الغالبية من التجار والحرابين ورجال الدين من السكان الأصليين قد عانت الكثير من هذه المطاردات ، وتشريد وإفقار أغلبية الفئات الشعبية الكادحة لا يمكن أن يكون إلا خسارة فادحة للاقتصاد ، وهيهات أن يقوى هذا من تعاطف المصريين مع المذهب الإسماعيلى ، ولا أن يؤدى إلى توسيع قاعدته الاحتماعة .

أما عن تأليه الحاكم لذاته ، وما يتعلق بذلك ، فإن «أ. ميتس» يربط بينه ويين تزايد نفوذ أو تأثير أنصار نظرية العارفين (الغنوصية) (\*) في صورتها الجديدة عند الأفلاطونيين المحدثين ، وذلك في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين . خاصة ذلك الإدراك الخاص ببعض الفرق الإسلامية للنظرية الغنوصية المسيحية في تجسيد الألوهية [٠٠٠ ص ٢٢٩ - ٢٣٠ وأيضًا ص ٢٤٨] . وأما «ل. أوليري» فيشدد على أن هناك اهتمام كبير للغاية في أوساط الشيعة بالفلسفة الإغريقية المتشربة للنزعة الغنوصية المتمام كبير للغاية في أوساط الشيعة بالفلسفة الإغريقية المتشربة للنزعة الغنوصية والممة من النشطاء الفاطميين أثناء المرحلة الإفريقية [ ٢٨ ص ٢٨ ] وأن البعض من الشيعيين في ستينيات القرن العاشر قد أعلنوا فكرة تأليه المعز ، وهذه الفكرة قد رفضها المعز بحسم [ ٤٧٤ ص ١٤ ] . وحتى ذلك الوقت كانت الهبات الشعبية في حالة من الهدوء ، وكان المعرب خاضعًا ومقهورًا ، ولكن التهديد بالتحديات الجديدة لم ينته ، ونفوذ الأسويين الأسبان (\*\*) لم يكن قد تم القضاء عليه بعد ، وكان الاتحاد بين الفاطميين أنفسهم غير موجود ، وعندئذ صار امتلاك مصر بالنسبة لهم هو المهمة المؤسسية .

وإعلان تأليه الحاكم تم فى (١١٠٧ - ١١٠٨ م) وكان بعد انتفاضة أبو ركوة مباشرة ، تلك الانتفاضة التى سوف نتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد ، وهى التى قال عنها «أ. ميتس» «من المعروف أنها زلزات أسس الحكم (الحاكم بأمر الله)» [ ١٠٠ ص ٢٩٠ ] .

<sup>(\*)</sup> الفنوصية : مذهب فلسفى صوفى منبثق عن الأفلاطونية المحدثة ، ويسمى مذهب العرفان ، وهو أيضًا مذهب بعض المسيحيين الذين اعتقدوا بأن المادة شر وبأن المخلاص يأتى عن طريق المعرفة الروحية - المترجم . (\*\*) المقصود هم الأمويون في الأندلس - المترجم .

وظروف البالا، كانت تتميز بتفاقم الصراع داخل القوات المحاربة ، حيث كان الوضع داخل هذه القوات يزداد سوءً نظرًا لتزايد توتر العلاقات مع العباسيين ، وتحفلاتهم في شئون وأوضاع البلاد ، وعلى هذا الأساس فإن التأليه في الفترة الإفريقية شأنه في ذلك شأن التأليه في بداية القرن الحادي عشر لم يكن متحققًا لا شكلاً ولا مضموبًا ، وإنما ينبغي علينا الافتراض هنا أن له وظيفة اجتماعية محددة ، لأن المقصود به هو تعزيز موقف سلطة الدولة والطبقة الحاكمة (٨٠) .

وفى كل هذه الأقوال ، من المكن أن نرى أحد الآراء المؤكدة عند «إ. ب. بتروشيفسكى» والتى تقول «بأنه من المهم جدًا للمؤرخ فى أيامنا هذه ، أن يدرس العقائد الدينية فى العصور الوسطى مهما بدت له هذه الدراسة مملة ومقفرة ، طالما أنها كانت تمتلك فى زمنها أهمية متعاظمة فى الحياة الاجتماعية» [ ١٠٢ ص ٢٠٣ – ٢٠٤] .

وفى بداية حكم الظاهر فى مصر ، حدث استقرار نسبى للنظرية الإسماعيلية ، وبحماس حقيقى توجه شيوخ الشيعة نحو فقهاء المالكية باعتبارهم من أنصار أحد المذاهب السنية الواسعة الانتشار فى كل مصر ، كما كان أيضًا فى المغرب قبل أن يتعرض للمطاردة على يد الفاطميين (٨١).

والعلاقات مع غير المسلمين في ذلك الوقت أخذت اتجاهاً تقليديًا بصوره كاملة ، بل وتضمنت اتفاقًا مع الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثامن يضمن إعادة بناء وتعمير مسجد القسطنطينية الذي سبق تدميره ، على أن يقوم الخليفة الفاطمي أيضاً بإعادة تعمير ويناء كنيسة الأحد في القدس .

غير أن أزمة المذهب بدأت تتفاقم منذ نهاية القرن الصادى عشر ، وكانت الانقسامات الدينية السياسية هى مظهرها الخارجى ، الذى ظل يتردد على الأغلب فى مصادرنا ، وأول هذه الانقسامات حدث بسبب وراثة الخليفة المستنصر ، فقد وقف فريق من رجال الإسماعيلية مطالبًا بمنح الإمامة والخلافة لابنه الأكبر «نزار» وفى نفس الوقت ، وقف فريق آخر بجانب ابنه الأصغر (المستعلى) وهو لم يكن يتجاوز السابعة بعد من عمره ، وبعد ذلك قام الوزير الأفضل بتنصيب المستعلى على العرش ، وهرب نزار إلى الإسكندرية استجابة لطلب واليها المؤيد له ، بل وسكانها أيضًا وكان ذلك فى (١٠٩٥ م) . وظل الأفضل يطارده ولكنه انهزم وعاد إلى القاهرة ، غير أنه عاد مرة أخرى إلى الإسكندرية ، وبعد حصار قصير لها تمكن الأفضل من الإمساك بنزار ،

وتم حمله إلى القاهرة ، ولكن مصيره فيما بعد ظل مجهولاً . [ انظر على سبيل المثال ٧٠ جـ ١ ص ٢ وأيضنًا ١٩ وأيضنًا ١٨ ص ٢٧ ، ٣٥ وأيضنًا ٧٣ ص ٢٦ وأيضنًا ١٣ ص ٢٦ وأيضنًا ١٣ هم ١٤٢ وأيضنًا ١٣ م ص ١٤٢ وأيضنًا ١٣ م ص ٤٤٤ ] (٨٢) وأنصار نزار شكلوا فرقة شيعية خاصة تعرف باسمه ، وهذه الفرقة قد اتخذت من إيران مركزا لها .

أما أنصار المستعلى فقد تمت لهم السيطرة على مصر وكان اتجاهه المذهبي إسماعيليًا معتدلاً ومسالًا ، وكان النزاريون وقتئذ مؤمنين بوجود الإمام المهدى الذي سوف يكون من سلالة نزار . وكانوا مقتنعين «بالسترة» بل إنهم كانوا أيضًا متطرفين ، ونظريتهم في التنظيم وأساليب العمل كانت من خصوصياتهم الجوهرية (<sup>٨٢)</sup> . وفي نهاية القرن الحادي عشر قاموا بإنشاء دولتهم في إيران ، والنزاريون المعروفون بالحشاشين بدأوا يعظون ويبشرون بنجاح في سوريا ، حيث ناصرهم علنًا حاكم حلب السلجوقي المسمى رضوان وقد سبق التنويه به .

والانقسام النزارى هذا لا يدل على الانقطاع التام لنشاط الميشرين المصريين في الشرق (٨٤) ، ولكنه فقط يدل على ضعف هذا النشاط .

ويعتبر مرسوم الخليفة الآمر عن هذا الانقسام شهادة بالغة الأهمية وهو المعروف «بهداية الأميرية». وهذا المرسوم قد ظهر سنة (١٢١ م) أى بعد الانقسام الذى حدث بعشرين عامًا تقريبًا، وهو يعكس وجهة النظر الرسمية للمستعليين في أحداث هذا الانقسام [ ٤٥ ص ٢٠ – ٣١] (٥٠) وفي بداية هذا المرسوم يتم عرض وجهات نظر النزاريين الذين يؤمنون بها في الإمامة والخلافة الإسماعيلية، ثم يقوم بعد ذلك بدحضها وتكذيبها فيقول «إن المستنصر قد أوصى بالإمامة للمستعلى، وإن نزار قام في البداية بإعطاء العهد للمستعلى وبعد ذلك تمرد وعصى مدفوعًا بالحقد والحسد نحو أخيه، والأدلة التاريخية تتفق مع ما يرويه الأمناء عن المستنصر (١٨). وفيما بعد يسترسل المرسوم قائلاً، إن المستنصر قد اضطرته الظروف أن يخفي هذا الأمر تلافيًا للخصومات المكنة، وعندما تفاقم الوضع ظهر كل شيء، وصارت الحقيقة عارية تمامًا عن طريق هذا المرسوم الذي كان مكتوبًا قبل ذلك.

وكان الغرض الأساسى من هذه «الهداية» هو استئصال التقولات النزارية في مصر استئصالاً نهائيًا .

وتم إرسال ما يسمى بهداية الأمير (الهداية الأميرية) هذه إلى كافة أقاليم الدولة الفاطمية ، وكان رد الفعل أسرع ما يكون ، قبعد مناقشة هذه الرسالة في دمشق وفي حضور الإسماعيليين الفاطميين الأرثوذوكس ، أرسل النزاريون السوريون إلى القاهرة رسولاً من أهل الجبل ومعه رسالة توضح بالبراهين موقف النزارية (٨٧).

وأجاب الخليفة الآمر على هذا الخطاب بتكرار البراهين السابقة ، مضيفًا إليها بعض البراهين الجديدة [ ٦٩ ص ٦٨ – ٧٠ ] . غير أن الزعم بأنه قد تم القضاء على النزاريين المصريين يعتبر في حينه من السابق لأوانه ، إذ إن قتل الآمر في سنة (١١٣٠ م) تم على أيدى هؤلاء النزاريين (٨٨) .

وبعد كل هذه الحوادث ، كان هناك انقسام جديد ، فكثير من الإسماعيليين اعتبروا أن الوريث الشرعى للآمر هو ابنه «الطيب» وهو مولود حسب رواية ابن الميسر قبل قتل أبيه بتسعة شهور ، ومن المعروف أن الذي كان يجلس على العرش في ذلك الوقت كوصى ، هو ابن عم الآمر المسمى بعبد المجيد ، والذي تسمى فيما بعد بالحافظ ، وقد ظل مصير الطيب هذا مجهولاً ، وطبقًا لإحدى الروايات أنه قد اختفى في المغرب الأقصى ، وفي رواية أخرى أن الحافظ قد أمر بقتله وهو لم يزل طفلاً . [ ٦٩ ص ٨١ ، ٨] (١٠٠) . وأنصار هذا الوريث المختفى لم يظهروا في مصر فقط ولكنهم ظهروا في كل من سوريا والمن (١٠٠) .

وبأسرع ما يكون تم إسقاط الحافظ على يد أنصار الطيب ، وكان ذلك تقريبًا فى زمن حكم الوزير «أبو على أحمد بن الأفضل» وكنيته «القطيفة» (وهو حفيد بدر الجمالي) . والمذهب الشيعى الإسماعيلى كدين رسمى للحكومة ، قد تم إلغاؤه ، وتم إعلان مذهب الشيعة الإثنى عشرية المعروف بالشيعة الإمامية ، وهذه الحقيقة تعطى إمكانية الافتراض بأن أساس هذه الانقسامات يتوارى فى التناقض بين المعتدلين المحافظين للغاية من الطيبيين ويين الجماعات الإسماعيلية .

«غير أن العناصر الإسماعيلية لم يتزايد عددها مطلقًا بهذا التحول المنظور إلى فئة دينية منفصلة عن الحكومة» [ ٢٠٨ ص ٢٠٨ - ٢٠٣ ] وكان من نتائج هذا التحول الجديد أن تيسر الحافظ أن يعود الخلافة مرة ثانية ، وتم إعدام القطيفة (٩٢) .

وبهذه الطريقة ، تصدعت الإسماعيلية المصرية وانقسمت إلى ثلاث فرق ، هي النزارية والحافظية والطيبية ، وواصلت الأخيرة وجودها في مصر حتى نهاية السلالة

الفاطمية وطبقًا لما يقوله «ق. إيثانوف» و «ب. لويس» ، من أن الخلفاء الفاطميين الأربعة الأواخر [ الحافظ - الظافر - الفائز - العاضد ] لم يكونوا يعتبرون أنفسهم حتى أئمة ، ولكن فقط كان يتم التنويه «بالقائم» على أنه المهدى وعلى أنه الإمام الفاطمى الأخير المقدس فوق منابر المساجد في أيام الجمع [ ٢٣١ ص ٢٠٦ وأيضًا 25 ص ٢٤٠ ] .

ويشكل منصف يعتبر «س. ستيرن» أن هذا الزعم غير حقيقى ، مفترضًا أنهم كانوا ينوهون بالقائم فى الخطب فقط فى أثناء فترة الحكم القصيرة للإمام القطيفة . «ف. إيفانوف» يستخدم هذه المعلومات الخاصة بهذا المرضوع ويطبقها بتعسف على حكم الحافظ ومن أتوا من بعده معتقدًا أنهم قد واصلوا اعتبار أنفسهم أئمة [ ٢٧٨ ص ٢٠٠ وأيضًا ١٣ ص ٢٠٠ ]

وعلى كل ، فإن شرعية الإمامة في نهاية حكم الفاطميين ، صارت غير معترف بها من كافة أعضاء الطائفة الإسماعيلية ، وصاروا لا يمتلكون لا الوحدة الداخلية ولا التأثير في الناس البسطاء ، ولكنهم - بالرغم من ذلك - ظلوا محتفظين بنظريتهم ، (غير أن فكرة الانقلاب الاجتماعي هذه لم يعدلها الأفضلية في الحتمية المذهبية) . والإسماعيليون لم يستطيعوا أن يكونوا حُمَّال أيديولوجيا ، واكنهم فقط ويشكل موضوعي صاروا ضروريين للطبقة الحاكمة .

وبعد استيلاء صلاح الدين على الحكم ، وبدلاً من إعلان اسم العاضد في خطبة الجمعة صار اسم الخليفة العباسي المستعدي هو المعلن فوق المنابر (١٤) .

وصار الإسماعيليون منفيين ومبعدين في مصر العليا ، ولكنهم واصلوا مقاومة نشاط السلالة الجديدة ، وأعدوا سلسلة كاملة من الهبات المعادية للأيوبيين (٩٥) .

وبعد موت العاضد أعلنوا أن ابنه داود هو إمامهم ، وأطلقوا عليه لقب (حميد الله) ، وعندما قتل داود في السجن ، قاموا بتعيين ابنه سليمان إمامًا لهم ، وهو من كان يتربى في صعيد مصر بشكل سرى ، وقد حاول هو أيضًا أن يقوم بانتفاضة هناك ، ولكنه وقع فيما بعد أسيرًا في يد السلطان الكامل .

وفى سنة (١١٧٦ م) اختار الإسماعيليون إمامًا لهم تحت اسم «المستعصم» وهو ابن أخى العاضد (وفي نفس هذه السنة وفي مدينة قفط ، أعلن أبو العباس أن من

يتسمى بداود هذا يعتبر أكذوبة ، وفي سنة (١١٩٢ م) ظهر في القاهرة مرشح جديد للإمامة والخلافة ، معتبراً نفسه الحفيد المفترض للحافظ ، وظهر أيضًا في فاس حفيد للعاضد .

وطبقًا للافتراض المقنع الذي تقدمه «ب. كازانوفا» ، «وهو أن الإسماعيليين المصريين هم أوائك الذين كان القاضى الفاضل يسميهم -- أثناء المؤامرة التي حدثت في (١١٧٦ م) في رسالة له - بالعصابة أو رعاع الناس الذين يعملون باتفاق مع الصليبيين ومع أعدائهم السابقين من النزاريين السوريين الحشاشين الذين رأسهم رشيد الدين سنان» [ ١٨٣ ص ٤٣٠ ] (٢٠) .

وبهذه الصورة صارت هزيمة الإسماعيليين لا مفر منها (٩٧).

# ٧ - التمردات العسكرية وانتفاضات القبائل والصراع من أجل الوزارة

وعلى الأغلب، فإن السياسة الخارجية للفاطميين في مصر، كانت دفاعية، حيث كان المجال الرئيسي لنشاط الجيش يتمثل في الصراعات الداخلية من أجل السلطة، ومن أجل حيازة أكبر نصيب من مجمل الربع الإقطاعي، وفيما بعد أي في نهاية الحكم الفاطمي – صار الهدف هو الحصول على الإقطاعات، وبالضبط فإن هذا الجانب من الأنشطة هو الذي جذب الانتباه الرئيسي لمؤلفي المراجم التاريخية.

ومنطق البحث والإمكانيات الواقعية تؤدى بنا إلى ضرورة التوقف عند بعض الحقائق المتعلقة بهذه القضية .

لقد ابتدأ الصراع داخل الجيش في عهد العزيز ، عندما هب كبار المحاربين من الأتراك والديالمة ضد الأنصار القدامي للفاطميين من البربر بهدف التحرر نهائيًا من المذهب الإسماعيلي وسرعان ما توطدت أوضاعهم الاقتصادية والسياسية .

أما بربر الكوتامية فقد فقدوا نفوذهم السابق الذي كان لهم في عهد المعز، بالرغم من وجود ابن عمار قائدًا لهم، وهو الذي كان يتمتع بالمكانة الأولى بعد جوهر،

وعلاقة الفاطميين بأصول هذه القبائل قد أصابها الكثير من الوهن ، وسرعان ما اختفى تأثير النظرية الإسماعيلية داخل البربر ، ويشهد على هذا ، قبول ابن عمار لقب «أمين الدولة» (وذلك عند إعلان خلافة الحاكم) (وهو اللقب الذى حمله عدد كبير) . وهذا اللقب يعنى وكيل الدولة ، وهو يدل على أن قبائل البربر قد رفضت نهائيًا وجهة النظر الشيعية ، تلك التى تعتبر أن الحكومة الفاطمية ما هى إلا تجسيد للحق الإلهى المهدى وخلفائه ، وابن عمار بهذا الموقف صار يعتبر مصر والأقاليم الخاضعة كأنها ببساطة مجرد دولة أو حكومة علمانية (غير دينية) يجب أن يتم حكمها ليس بالسلالة العربية ولكن بهؤلاء الغزاة الغالبين من البرير [ ٢٦٠ ص ١٢٥ وأيضًا ١٨ ص ٥٣ وأيضًا ٢٥ ص ٢٥ .

والصراع المسلح بين الأتراك والديالمة من جهة ، وبين البربر من جهة أخرى ،قد تضاعف فى بداية خلافة الحاكم ، حيث قام قائد الترك فى ذلك الوقت بتنصيب المصى الأبيض «برجوان» وصياً على الخليفة الصبى ، وقد نوهنا سابقًا أن كثيرًا من الباحثين يعتبرونه سلافيًا صقليًا (١٨) وكان ابن عمار يترأس حزب البربر .

وتواصلت المعارك الحربية في شوارع القاهرة وفي سوريا على يد نائبها الذي كان في ذلك الوقت تركيا يسمى منجوتاجين . وهو بشكل طبيعي كان يحوز تأييد الفئات التركية ، وبدأ منجوتاجين يعد قواته لحملة على مصر ، وعندما علم ابن عمار بذلك أرسل جيشًا ليواجه هذا الجيش التركي برئاسة سليمان بن جعفر بن فلاح وكان من البربر الكوتامية .

وكانت المعركة بين قوات سليمان هذا ، وقوات منجوتاجين تحتل مكانها عند عسقان (وفي رواية أخرى أنها كانت عند الرملة) (\*) وتكبد الترك الهزيمة ، ووقع منجوتاجين في الأسر وتم نقله إلى القاهرة ، حيث عامله ابن عمار بلطف راغبًا في أن يتوجد البربر مع الأتراك بهدف خلع الفاطميين من الحكم ، غير أن هذه الوحدة لم تحدث . وفي ظل الصراع المتفاقم بين القمم تحقق الفوز للأتراك ، واضطر ابن عمار للاختفاء في الصحراء ، وصار برجوان هو الحاكم الحقيقي للبلاد في عهد الخليفة الصبي غير الراشد (الحاكم بأمر الله) وظل كذلك حتى سنة (١٠٠٠ م) عندما أمر الحاكم بقتل هذا الوصى ، غير أن الصقليين (السلافيين) لم يلعبوا في هذا الصراع

(\*) الرملة : مدينة في فلسطين - المترجم .

دورًا مستقلاً ، وبعد قتل برجوان فقدت هذه الفئة كل أهميتها ، ولكننا لا يمكن أن نقول هذا عن البرير (٩٩) .

وفى عهد الخليفة الحاكم ، وفى بداية حكم الخليفة الظاهر حدثت انتفاضات كبرى من قبائل البدو ، والتى يمكن الإشارة إليها هنا باختصار مع أنها لم تحدث فى مصر ولكنها حدثت فى سوريا حيث كانت سلطة الفاطميين هناك دائمًا غير مستقرة .

وهكذا فإن الانتفاضة التى قام بها البدو ، الذين كان على رأسهم المفرج بن دغفل وهو من قبيلة ربيعة ، وهى تحتل مكانها فى المصادر فى سنة (١٠٠٠ م) أى بعد ذلك النائب البربرى المسمى سليمان المنوه عنه سابقًا ، وكان المفرج هذا يعمل معه فى حاميته مطاردًا من دمشق ، وصارت هذه الانتفاضة تتخذ من الرملة مركزًا لها ، حيث يقوم البدو من هذاك بالإغارات والغزوات على الأقاليم المحيطة بهم ، وكان هؤلاء المتمردون منتشرين ومشتتين ومطاردين بفرق النائب الفاطمى الجديد ، ولكنهم فى سنة (١٠٠٣ م) نهضوا من جديد وفى هذه الانتفاضة كان على رأسهم ابن المفرج حسن الذى صار بسبب هذه الهبة مدفوعًا للهرب عند البدو ولدى شخص ما يسمى حسين كان مطلوبًا مطاردًا من الحاكم .

وانضم إلى هؤلاء المتمردين كل قبائل الحجاز بزعامة الشريف المكى المدعو الحسين بن جعفر الذى كان قد أعلن انفسه الخلافة ، وتم تسيير حملة من القوات التابعة للحكومة وكان على رأسها «ياراختاجن» ولكنها لم تنجع ، فقد تحصن البدو مرة ثانية في الرملة ، وعلى ما يبدور أنهم كانوا يعملون في تحالف مع البيزنطيين الذين كانوا في ذلك الوقت يحتلون «أباميا» ووجه الحاكم لزعماء المتمردين اثنين من المبعوثين ، واعدًا إياهم بالهدايا الثمينة دليلاً على استعادة الثقة ، وعندئذ نشب الخلاف بين البدو وبين الحسين بن جعفر حيث عاد هو إلى مكة .

وفى حملة أخرى ، قامت قوات الحاكم بتشريد ومطاردة البدو من الرملة ، وتم قتل المفرج بن دغفل بالسم وذلك بأمر من الخليفة وألقوا بابنه الحسن فى السجن لمدة عامين . أما الشريف المكى ، فقد واصل اعتبار نفسه خليفة حتى سنة (١٠١٣ م) عندما اعترف برئاسة الفاطميين وبعودة اسم الحاكم مترددًا على منابر المساجد فى خطب الجمعة (١٠٠٠) . وكل هذه الانتفاضات والهبات – كما رأينا – كانت حركات بدو

من أجل الاستقلال وكان هدفها الثاني هو السعى لإسقاط النظام الفاطمي . وعلى الأرجح فإن الدور القائد في كلتا الحالتين كان لرؤساء القبائل .

وفى سنة (١٠٢٣ م) عندما سعى الفاطميون -- كما قلنا -- لترسيخ أوضاعهم فى سوريا واحتلوا فعلاً مدينة حلب ، نهضت ضدهم من جديد قبائل البدو السورية ، وكان أكثر زعمائهم شهرة هو الحسن بن مفرج ، وهو الذى نوهنا عنه سابقًا ، فهو الذى كان قد دخل فى تحالف مع متمردى بنى قرة فى برقة ، وصار الفاطميون مشردين ومطرودين من حلب ودمشق وحمص وبعلبك وصيدا ، واستولى الحسن بن مفرج بن دغفل على أجزاء من سوريا ، وكان عندئذ حاكمًا الرملة متعاونًا مع الخليفة الظاهر ، وابن دوادار يسجل هذا فى مؤلفه عن سنة (١٠٢٨ م) [ ١٣ ص ٢٢٤ ] .

وبعد صراع طویل وشاق ، استطاع الجیش الفاطمی بقیادة الترکی أنوشتاجن أن يسترد دمشق في (۱۰۲۹ م) ويسترجع حلب في (۱۰۳۸ م) (۱۰۱) .

وفى منتصف القرن الحادى عشر ، نشب من جديد صراع داخل القوات المحاربة ، وكان الدافع له هو ما حدث لأحد الحراس فى الفرق الزنجية ، حيث تم قتل هذا الحارس على يد جندى تركى (١٠٦٢ م) علاوة على أن الترك كانوا قد ضموا البرير إلى صفوفهم بتأييد من المستنصر ، بينما أم المستنصر نفسها وقفت إلى جانب الفرق الزنجية الساعية إلى الانفراد بالحكم (١٠٠٠) ، ولكن هذه الفرق الزنجية والمشتتة على امتداد البلاد قامت بنهب الأهالى ، ثم إن هذا الصراع الطويل مع الأتراك قد تحولت نتائجه بشكل عكسى ، فقد استولى البرير على أجزاء من السواحل الشمالية ، واستطاع الزنوج أيضًا أن يستولوا على الإسكندرية لبعض الوقت .

وقبيل بداية هذه الصدامات في مصر ، ابتدأ وباء الطاعون ، وارتفعت أسعار المواد الغذائية ، ومحاولات الخليفة في أن يستجلب الحبوب من بيزنطة ، بات كلها بالفشل وفي سنة (١٠٦٤ م) ، ويسبب ما عانته البلاد من الجفاف والقحط ، انتشر الجوع الذي لا مثيل له وحلت «الشدة العظمي التي امتدت ثماني سنوات ، وفي أثنائها - كما يقول السيوطي - «قد هلك ثلاثة أرباع سكان مصر» [ ٧٧ جـ ٢ ص ٢٠٧] وأدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى مزيد من تعقد الحالة العصيبة في البلاد .

وفى سنة (١٠٦٧ م) استطاع الترك وعلى رأسهم ناصر الدولة وهو من الحمدانيين «الموصليين» أن يحقق انتصارًا على القوات الرئيسية للزنوج حيث قام بتشتيتهم ومطاردتهم فى مصر العليا ووصلت الطغمة العسكرية لأقصى حدود التطرف ، حين قامت بنهب الأديرة المسيحية فى وادى النطرون وفى مصر العليا ، وبلغت رواتب الأتراك والبربر حينئذ أربعمائة ألف دينار فى الشهر بدلاً من ثمانية وعشرين ألف دينار ، حيث لم يكن فى المستطاع أن يتم دفع هذا المبلغ من الفزانة فى السنوات السابقة ، مما أدى إلى بيع الكنوز والتحف والذخائر من قصور الخلفاء [انظر ٢٣٥].

وعندما صار ناصر الدولة هذا واضعًا الخليفة فيما يشبه الحصار ، توجه إلى الخليفة العباسية وأن يعينه واليًا عليفة العباسية وأن يعينه واليًا عليها ، ومنع ناصر الدولة ترديد اسم المستنصر على منابر المساجد في أيام الجمع ، ولكن سرعان ما تم قتله على يد خصومه .

وفى سنة (١٠٧٧ م) منح المستنصر وهو فى حالة يأس تفويض قائد الجيوش النائب عكا (أى اذلك الأرمنى بدر الجمالى) ، وحالما وصل إلى دمياط عن طريق البحر ، سرعان ما وصل إلى القاهرة بشكل مباغت مع قواته ، وكان ذلك فى فبراير (١٠٧٤ م) واستطاع بالضديعة أن يقضى على كل زعماء الأتراك وأن يحطم فرقهم ويبددها ، وأن يشتت فرق الكوتامية ، وبعد أن استطاع بدر الجمالى أن يعيد السكينة إلى العاصمة ، توجه إلى شواطىء البحر المتوسط حيث تمكن من إخضاع البدو والزنوج وبربر لواتا (\*) ، وأن يستولى على الإسكندرية عنوة ، ثم بعد ذلك توجه إلى الصعيد حيث شتت القبائل العربية المتحدة (جهيئة – صليب – جعفر) وواصل سيره حتى أسوان حيث انتزعها من المتمردين من بدو «كنز» (\*\*) ، وطاردهم جزئيًا حتى برقة [ ١٨ ص ٢٣ ، ٣٤ وأيضًا المتمردين من بدو «كنز» (\*\*) ، وطاردهم جزئيًا حتى برقة [ ١٨ ص ٢٣ ، ٣٠ وأيضًا .

وبهذه الطريقة ساد الهدوء البلاد ، واستعاد الخليفة وضعه من جديد من الناحية الشكلية ، إذ إن كل السلطة - كما يقال في المصادر - قد انتقلت إلى يد الوزراء «لم يكن لدى المستنصر ومن أتى بعده من الخلفاء أي شيء غير الأسماء والألقاب ، وذلك

<sup>(\*)</sup> لواتا : هي إحدى القبائل البريرية في المغرب - المترجم .

<sup>(\*\*)</sup> كنز : قبيلة بدوية عربية استقرت في الصعيد ، ومازال نسلها حتى الآن - المترجم .

لأن الوزراء قد حازوا كل السلطات والمهمات ، بل وصاروا هم الأوصياء على الخلفاء ، واغتصبوا لأنفسهم ألقاب الحكام وانتسبوا إليهم كحكام ، بل واعتبروا أنفسهم خلفاء هذا الزمان ، وذلك شبيه بما فعله البويهيون من التقرب إلى الخلافة البغدادية « هكذا كتب السيوطي ( ١٧ جـ ٢ ص ٢٣ وانظر أيضًا ١٨ ص ٢٥ ] .

والمسراع داخل قوات الجيش - في هذه الظروف - لم يتوقف أبدًا ، بل صار الوزراء هم المساهم ون الأكثر نشاطًا وفاعلية في هذا الصبراع ، وهذه النزاعات والشقاقات - كما هو معروف - لم تكن منفصلة عن الضلافات الدينية ، وعن هذا يكتب ابن تغربردي عن سنة ٨٢٨ هـ (١١٣٣ - ١١٣٤ م) فيقول «إن القوات قد انقسمت إلى سنيين ورافضة (كلمة رافضة تعنى حرفيًا مرتد - المؤلفة) وهو يقصد بها الشيعيين (۱۸ جده ص ۲۵۳ وأيضًا ۱۸ ص ۷٦ ،۸۸ وأيضًا ۱۹۸ ص ۲٦٧ - ٢٧٠] وريما يقصد بالسنيين أيضا أنصار المسن ؛ وهو الذي بعد موت الوزير بهرام ، قرر أن يتدخل بحسم في شئون القاهرة ، وأن يخضع مقاومة الزنوج . ومن المعروف أن الخليفة الصاقظ قد وافق على أن يقوم الوزير بهرام بزيادة قواته ، وذلك عن طريق استجلاب ما يقرب من ثلاثين ألف من قبائل الأرمن . ووقف ضد هذا نائب الغربية الأرمني المسمى رضوان ووقف معه البدو، وصارت فرق بهرام تكن له العداوة، وهرب بهرام ودخل رضوان القاهرة وترأس الوزارة ، ولكن قسمًا من محاربي بهرام كان مضطرًا إلى الهرب من مصر ، وكسني شافعي اعتبر رضوان أن حكم الفاطميين غير شرعى ، وسعى إلى خلع الخليفة ، والخليفة الحافظ مهد السبيل أمام نشوب انتفاضة المحاربين المعادين ارضوان ، حيث رفض تمامًا أن يقدم له أي مخبأ مما جعل رضوان مضطرًا إلى الهرب لكي ينقذ نفسه وذلك في سنة (١٦٣٩ م). وفيما بعد أي في سنة (١١٤٦ - ١١٤٧م) قام الأمير «باتماتسار» بهبة في الصعيد على رأس أعوانه ضد الحافظ ساعيًا هو الآخر بدوره نحو الوزارة ، وضد هذا التمرد توجهت فرق «لواتا» التي استطاعت أن تخمد هذا التمرد وأن توقع الأمير في الأسر ثم تقوم بقتله . [ ١٨ ص ٨٦ ] .

وفى عهد الظافر تحاربت فرق الوزيرين: ابن سالار ، وابن مصال ، حيث كان ابن سالار السنى مؤيدا من عدد كبير من الأمراء ولذا أحرز نصرا ، ولكن سرعان ما تم نقله على يد حفيده نصر بن عباس قائد الجيوش ، وقد قام بهذه المهمة تنفيذاً لوصية أسامة بن منقذ (\*) . وصار العباس هذا وزيراً ، وبتحريض من أسامة بن منقذ

<sup>(\*)</sup> هو فارس وشاعر سوري لعب دوراً هامًا في مصر في العصر الفاطمي والعصر الأيوبي أيضًا - المترجم.

تم قتل الخليفة الظافر نفسه ، وتم تنصيب الفائز خليفة وكان مايزال في الحادية عشرة من عمره ، وعندئذ هب الأمراء جميعًا ، وعلى رأسهم كان طلائع بن رزيك حاكم الأشمونين (\*) واضطر عباس ونصر وأسامة أن يهربوا جميعًا إلى سوريا ، ولم تتيسر النجاة لأحد منهم سوى لأسامة بن منقذ .

وطلائع بن رزيك هذا كان من الشيعة الإمامية ، وصار الآن وزيراً للفائز ، وعلى ما يبدو فإن الهدف الأول له كان هو إسقاط الفاطميين والاعتراف بالعباسيين ، إذ إن جنوده دخلوا إلى القاهرة وهم يرفعون الرايات العباسية السوداء [ انظر على سبيل المثال : ٧٧ جد ١ ص ٩١ وأيضًا ١٩ ص ٣٢٩ – ٣٣١] ومحاولته في أن يقيم تحالفًا مع نور الدين زنكي لم يتيسر لها النجاح .

وبالرغم من هذه الحقائق فإن «ب. كازانوفا» تعتبر أن طلائع بن رزيك هو آخر الوزراء الفاطميين المخلصين (أو الأمناء) [ ۱۸۳ ص ٤٢٩ ] (١٠٤) .

وكان الحدث الأخير في الصراعات داخل قوات الجيش مرتبطًا باسم رزيك بن طلائع ، وكل من شاور وضرغام ، وهذا الحدث يتردد في مصادرنا بشكل أفضل نسبيًا خاصة في كتاب ابن الفرات الذي يعطينا صورة ضافية عن الحوادث ذات التفاصيل غير المعروفة حتى الآن .

وسنقوم بعرض هذه الحوادث المأساوية فيما يأتى ، بعد تنصيب الخليفة الفاطمى الأخير المسمى بالعاضد على العرش ، وهو لم يزل بعد فى الثانية عشرة من عمره سرعان ما تم قتل الوزير الصالح طلائع بن رزيك نتيجة لدسيسة قامت بها عمة العاضد (١٦٦١ م) وصار ابنه رزيك وزيرًا من بعده ، حيث كان أبوه قد أوصاه بالاحتراس العام ، بل والخشية من شاور (نائب مصر العليا) ومن العرب .

ورزيك بن طلائع سرعان ما حاول أن ينتزع من شاور منصب نيابة الصعيد ، والكن شاور توجه إلى القاهرة بقواته المكونة أساسًا من البدو وبموافقة واستحسان الخليفة تم إعدام رزيك وصار شاور وزيرًا في (١١٦٢ م) (١٠٥).

غير أن هذا الوضع لم يستمر طويلاً ، ففى خلال سبعة شهور ، تم عزل شاور بواسطة كبير القواد «ضرغام» حليفه السابق ورئيس أمراء البرقية (١٠٠١) . وذلك نظير مكافأة تعويضية غير مرضية .

(\*) الأشمونين: هي محافظة المنيا الآن - المترجم.

وهرب شاور إلى دمشق والتمس المساعدة من نور الدين واعدًا إياه – مقابل ذلك – بثلث خراج مصر ويجزء من أرضها

وكما يقال ، فإن فوائد التحالف مع نور الدين زنكى كانت مقبولة من قبل الحاشية الفاطمية فيما سبق ، وقبل عهد طلائع كان الوزير ابن سالار قد بدأ معهم المحادثات من خلال أسامة بن منقذ ، غير أن نور الدين لم يسع إلى التقرب منهم إلا بعد استيلاء القرنج على عسقلان وعندما صار التهديد بالاستيلاء على مصر واضحًا تمام الوضوح .

وفى سنة (١٠٦٤ م) فقط وبعد الحملة الصليبية الثانية على مصر ، استمع نور الدين إلى رجاء شاور ، ووجه إلى مصر بعضًا من فرقه تحت قيادة الكردى «شيركوه» (١٠٠٥) وقوات شيركوه تقدمت وحطمت أعداء شاور ، وصار ضرغام فى موقف حرج ، وقرر مصادرة أموال الوقف المخصصة لليتامى ، مما سبب الاستياء العام ، وأوقعه فى خصومات مع كثير من الأمراء ، والفرق التى كانت مخلصة له تركته وحيدًا ، وعندما هرب ضرغام من القاهرة قامت الجماهير بقتله وتقطيع أوصاله (١١٦٤ م) .

وبتبت شاور في منصب الوزير من جديد ، ولكنه رفض ما وعد به ، وعندئذ كلف شيركوه ابن أخيه صلاح الدين المشترك معه في الحملة أن يستولى على بلبيس ، وهي مدينة رئيسية بالشرقية ، أعطت صلاح الدين إمكانية الاستيلاء على قسم كبير من هذا الإقليم . وكان رد شاور على هذا أن أرسل مبعوبًا إلى «أمالريه» ملك بيت المقدس ، عارضًا عليه عطاء كبيرًا من أجل مساعدته في طرد الفرق السورية التي كانت حليفته في السابق .

ووافق «أمالريه» ، وقام بإرسال قواته إلى مصد في خلال ثلاثة أشهر ، وسرعان ما حاصرت صلاح الدين في بلبيس ، ولكن نور الدين بدأ هجومه الجديد على الصليبيين ، وعندما وصلت الأخبار إلى أمالريه استعجل قواته لكى تعود لحماية مملكته الخاصة مانحًا شيركوه إمكانية الرحيل إلى سوريا .

وفى بداية (١١٦٧ م) قام نور الدين بإرسال شيركوه مرة أخرى إلى مصر ، علاوة على أن الخليفة البغدادى المستعدى قام بتأييد هذا التصرف بحرارة . وأسرع أمالريه بمساعدة شاور (وذلك مقابل أن يدفع له مائة ألف دينار) وفعلاً أرسل إلى القاهرة حامية قوية ، وبالرغم من أن قسمًا من جيش شيركوه قد هلك في حملته هذه

بسبب العواصف الرملية ، إلا أنه استطاع أن يهزم بل أن يحطم بعض فرق أماليه ، وبينما كان شاور في الأشمونين تم لشيركوه الاستيلاء على الإسكندرية ، وقام بتعيين صلاح الدين نائبًا عليها .

غير أن حصار الإسكندرية بواسطة قوات التحالف ، أرغم شيركوه على عقد اتفاق معهم يقضى بالرحيل مرة ثانية عن مصر .

ثم كانت الحملة الثالثة والأخيرة لشيركوه في سنة (١١٦٨ م) وذلك عندما توجه أمالريه من جديد إلى مصر ، واستولى على بلبيس ، واضطر شاور لعقد اتفاق معه مقابل أن يزداد مبلغ العطاء ليصل إلى مليون دينار [ انظر على سبيل المثال ٧٧ ج. ١ ص ١٥٤ ] (١٠٨) . وقام العاضد بتعيين ابن شاور الأوسط المسمى بالكامل والملقب شاذى نائبًا للقاهرة ، وعلى ما يبدو فإن العاضد كان قد فقد كل الثقة بشاور (١٠٩) الذى كان ابنه الكامل هذا حتى وقت تعيينه يعمل مساعدًا له ، ولكنه لم يكن موافقًا على سياسة أبيه في السعى للاتحاد مع نور الدين ، وكما يبدو أنه كان لديه الكثير من الأنصار من سكان القاهرة الذين يمقتون شاور (١٠٠٠) واستطاع أن يوقف ما يرتكبه الصليبيون من فظائع ودناءات في القاهرة .

ومرة أخرى ناشد العاضد نور الدين أن ينهض لمساعدته ، واضعًا في رسالته إليه خصلاً من شعور النساء والأطفال (كان الكامل بكافة الاحتمالات هو كاتب هذه الرسالة المتوجهة بالرجاء إلى نور الدين) ، ومرة أخرى تتوجه قوات الجيش السورى إلى الأراضى المصرية ، وشاور كما أسلفنا حاول أن يلعب على الطرفين ساعيًا إلى صدام البعض مع البعض ، أي الفرنج مع السوريين ، وعند وصول شيركوه أشعل شاور مدينة الفسطاط مقترحًا في ذات الوقت الصلح مع أمالريه في مقابل دفع أربعمائة ألف دينار (من المرجع أنها كانت جزءًا من العطاء المذكور سابقًا) وهنا ينبغي القول إن عملاء الصليبيين من الأعيان والوجهاء ورجال الدولة في مصر ، وهم كانوا معادين لشاور ، قد قاموا بالتراسل مع الفرنج [ ٧٥ ص ٢٨ ] .

وعند اقتراب شيركوه من الصليبيين ، انسل إلى فلسطين دون معارك ، وفي ٦ يونية سنة (١١٦٩ م) احتلت قوات شيركوه القاهرة ، وتم إعدام شاور على يد المحاربين الأتراك (١١١) . والكامل لقى نفس المصير «عندما عرف الكامل الملقب بشأذى (وهو ابن شاور كما أسلفنا) بقتل أبيه ، أسرع بإخفاء أطفاله وأخواته داخل القصر ، وحينما أرسل شيركوه رجاله إلى القصر كان العاضد في نفس الوقت يقدم له صينية فضية وعليها رأس الكامل بن شاور ورحوس أناس آخرين ، واغتم شيركوه لأنه كان قد عرف أن الكامل قد أنقذه من أبيه وقال إنه قد كان يتمنى له حظًا أفضل ، وهكذا انتهت سلسلة الوزراء من «أرباب السيف» في مصر» [ ٧٥ ص ٣٣ وأيضًا ٧٤ ص ٧٧ وأيضًا ٨٠ مجلد ه ص ٣٥٠]

ولكن وبالرغم من كلمات ابن الفرات ، فإن هذه السلسلة من الوزراء (أرباب السيوف) قد استمرت بعد الكامل ، فالعاضد عين شيركوه وزيرًا (١١٢) ، ثم انتقلت الوزارة من بعده إلى ابن أخيه صلاح الدين .

غير أن الصبراع من أجل الخلافة والوزارة في هذه الظبروف لم ينته بعد ، فأنجال شاور وأولاد ابن رزيك ، قد ساهموا - كما أوضحنا سابقًا - في إعداد مؤامرة ضد صلاح الدين ، ومن المعروف أن هؤلاء المتمردين في (١١٧٦ - ١١٧٧ م) قد سعوا إلى اختيار خليفة جديد ، علاوة على أن أنصار شاور قد اعتبروا أن المرشح الفاضل لأبلغ الحدود هو شخص ما من الأبناء الصغار للعاضد (١١٤) . «وأطفال» طلائع بن رزيك (وهم الوارثون لفطنة أبيهم السياسية - كما تقول «كازانوفا») وقفوا مع إنسان راشد ، كان يسمى «أبو العباس» ، وهو - كما يقال - كان ابن عم العاضد [ ١٨٣ ص ٢٣٤ -٤٢٤] . ولكنهم لم يكتفوا بهذه الدسائس المتعلقة باختيار الخليفة ، وسعوا بالاشتراك مع عائلة شاور إلى الاستيلاء على الوزارة . أما فيما يتعلق بمؤامرة القوات المحاربة بعد افتضاح مؤامرة الخصى المدعو جوهر (١١٥) والتنكيلات التي حدثت بقواته السورية ، فإن قوات الجيش الفاطمي كلها قد تمردت - حقيقة - بفرقها المختلفة من الزنوج (الريحانية والجيوشية والفرحية) (١١٦) وكذلك الأرمنية ، والعاضد قاد بنفسه عمليات الزنوج ، وتوران شاه (أخو صلاح الدين) تزعم السوريين ، وانهزمت في النهاية الفرق الزنجية في المعارك التي دارت في شوارع القاهرة (١١٧) . ومن ظل منها سالًا هرب إلى الجيزة ، ولكن أملاكهم وأراضيهم قد انتقلت إلى الأتراك وأكراد صلاح الدين ، أما الأرمن الذين كانوا ما زالوا يقاومون فقد انهزموا أيضًا ، والرجاء الذي قدمه العاضد إلى نور الدين باستئصال الأتراك من مصر لم يتم تنفيذه [ ٧٥ ص ٨٧ ] وعندئذ كف الجيش الفاطمي عن الوجود (١١٨).

## ٨ - الحركات الشعبية

لم تكن مصر في العهد الفاطمي -- كما يبدو من كل ما رويناه -- تعرف الهدوء والاستقرار الاجتماعي ، فإلى جانب الصراع بين الطبقات ، كان هناك أيضًا الصراع داخل الطبقات . ومع أن تحديد صور وأشكال هذه العداوات بكل دقة ليس ممكنًا ، فالمحاولة الشهيرة لمواجهة إقامة الفاطميين لحكمهم في مصر (٩٧١ - ٩٧٢ م) والتي قام بها شخص ما يدعي عبد العزيز الكلبي في صعيد مصر بهدف استعادة السلطة للعباسيين قد واجهها جوهر القائد ؛ وذلك بإرسال أربعين سفينة عليها المدد من القوات والمئونة الجافة اللازمة ، وانهزم هذا المتمرد وأحضروه في قفص إلى القاهرة [ ٤٢ ص والمئونة الجافة اللازمة ، وانهزم هذا المتمرد وأحضروه في قفص إلى القاهرة [ ٤٢ ص الاعتماد على أصل زعيمها أنها كانت أساساً من قبيلة كليب البدوية ، أما عن العدد بالاعتماد على أصل زعيمها أنها كانت أساساً من قبيلة كليب البدوية ، أما عن العدد على أن حجم المشتركين في هذا التمرد كان هائلاً .

وهناك الكثير من حوادث الصدامات المعروفة بين سكان القاهرة والفسطاط وتنيس وبين البربر الغزاة ، وذلك في السنة الأولى من سيادة الفاطميين ، وقد قام جوهر والمعز بمعاقبة المذنبين والمجرمين من المغارية [٧٤ ص ١٨٣ ، ١٩٥ ، ١٩٨ ، ٢٠٢] وفي واحدة من هذه الحوادث فقط تم معاقبة أبناء البلد [ ٢٤ ص ١٩٢ ] .

وهناك أيضًا العديد من مظاهر الاحتجاجات السكان المسلمين ضد الوزراء وموظفى الدواوين من المسيحيين واليهود بسبب تعسفهم فى جباية الضرائب، وممارسة أساليب الابتزاز (والبلص والبرطلة) وعلى هذا النحو كان الوزير: المزيز عيسى بن نسطورس الذى كان يقوم بتعيين المسيحيين فى كافة الوظائف المربحة، هو ومساعده النائب السورى، وفيما بعد، كان هناك النائب منشًا بن إبراهيم (ميناس) الذى كان يقوم بجمع الضرائب من أفراد ملته، مما سبب استياء المسلمين، وأدى ذلك إلى عزلهم، علاوة على أن الوزير كان مجبرًا على أن يعيد للخزانة ثلاثين ألف دينار، كان قد اكتسبها بطرق غير شريفة (١٩١٩).

ومن المحتمل أن تكون أهواء المسيحيين هى التى كانت وراء هذا الحادث الذى جرى فى نهاية حكم العزيز أى فى سنة (٩٩٦ م) وهو يتلخص فى حرق كافة المنشآت التى كانت مرافقة التى كانت مرافقة

الجيش أثناء الحملة السورية ضد البينطيين ، والأهالي المسريون اعتبروا أن الأشخاص الأحياء من المسيحيين التابعين لبينطة والواقفين أمام الترسانة هم المذنبون المجرمون ولذلك قاموا بسلب أمتعتهم وقتل كثير منهم (١٢٠) .

وفي نفس تلك السنة أو السنة التي تليها ، حدث في الفسطاط ، وذلك بسبب مرور جنازة أحد وجهاء اليهود ، أن تجمع المسلمون ورموا موكب الجنازة بالحجارة ، وظهرت أيضًا اضطرابات في القرى المحيطة بالفسطاط والإسكندرية [ ٢٥١ ص ٣١ – ٢٣] . وحوادث مشابهة قد حدثت أيضًا في البلاد في سنة (١٠٢٤ م) في زمن الجوع وفي مواجهة التصرفات الفظيعة التي يرتكبها جامعو الضرائب [ ١٥٩ جـ ١ ص ٥٦ – ٧٥ وأيضًا ص ٧٧ – ٧٩] . وفي سنة (١٠٢٨ م) قام أحد موظفي الدواوين وهو مسيحي يدعى «أبو نجاح» بارتكاب المظالم والابتزازات التي تسببت في السخط العام همما أدى إلى اشتعال المعارك» (١٠٢١) وسرعان ما تم استئناف العمل بالأحكام المعادية المسيحيين [ ٣٩ ص ١٤١ – ١٤٢ ] . وفي سنة (١٣١١ م) ونظرًا لتزايد الاستياء العام تم إقصاء الموظفين المسيحيين عن وظائفهم (غير معروف إن كان هذا الإجراء جنئيًا أو كليًا) وتم تعيين موظفين مسلمين بدلًا منهم (١٨١ ص ٢٨ ] (١٢٢٠) وكل . المعلومات الأخرى تقربيًا معروفة لنا عن الهبات الاجتماعية في زمن الحاكم وسياسته الماسية وغير المنطقية ، علاوة على أن قواته الأساسية كانت من البدو (١٣٢١) .

وأوسع هذه الانتفاضات كانت انتفاضة الوليد الملقب «أبو ركوة» (١٢٤) ، وهو واحد من نسل الأمويين الأسبانيين (الأندلس) . وهذه الانتفاضة قد حدثت في الفترة من (١٠٠٥ – ١٠٠٧ م) والأخبار عنها موجودة لدى كثير من المؤلفين ومن بين هؤلاء المؤلفين ابن الأثير وابن دوادار [انظر على سبيل المثال ٥٩ جـ ٧ ص ٢٣٤ – ٢٣٣ ، وأيضًا ٨٦ جـ ٤ ص ٢١٥ – ٢٧٧ وأيضًا ٧٧ ص ٨٥ – ٩٥ وأيضًا ١٧ ص ٢٧٥ – ٢٧٦ .

وطالما أن الباحثين منذ «ف. فيوستنفيلا» لم يوجهوا اهتمامًا كافيًا نحو هذه الانتفاضة ، فإننا سوف نتكلم عنها بالتفصيل لأهميتها :

وأبو ركوة هذا كان واحدًا من أنجال هشام الأول ، ويعد موت الخليفة المستنصر الشانى (٩٦١ - ٩٧٦ م) [ في الأنداس - المترجم ] كان ابنه هشام هذا لم يتجاوز العاشرة من عمره ، ولذا استولى الوزير منصور بن محمد على السلطة بشكل حقيقى ،

ومضى ساعيًا إلى توطيد مركزه ، وصار يطارد أعضاء العائلة الحاكمة . وقد هلك منهم العديد على يديه وتيسر للبعض الآخر إنقاذ حياتهم بالهرب «وأبو ركوة كان من بين أولئك الذين هربوا وكان عمره وقتها عشرون عامًا» [ ٦٦ جـ ٧ ص ٢٣٤ ] (١٢٥) .

ورحل أبو ركوة إلى القيروان ، ومن هناك توجه إلى مصر حيث صار يتكسب عيشه من إعادة نسخ الأحاديث النبوية ، ثم سافر بعد ذلك إلى مكة واليمن وسوريا ، وهناك صارت «لأبو ركوة» – بسبب أصله ووضعه – المكانة الأولى كسنى سابق ، وقام هو بالتبشير بمجئ «المهدى» أو القائم قاصدًا بذلك أن يكون من المقربين الأعزاء . لم يكن من المحتم أن يكون أبو ركوة على ارتباط بالمذهب الشيعى ، فكما نوهنا سابقًا ، فأن فكرة مجىء المهدى لم تكن غريبة على التوجهات الأخرى للإسلام ، بما فيها الذهب السنى المبكر ، حيث كان السنيون يتمثلون بعثته أو مجيئه على هيئة حاكم مصلح نموذجى (ولم يكن له أدنى علاقة بعلى بن أبى طالب) .

وعن هذا أيضًا من المكن أن نشير إلى ما يقوله ابن الأثير عن «أبو ركوة» وتمسكه بالصوفية [ ٧٩ ج ٧ ص ٢٣٤ ] تلك الصوفية التي تمثل النزعة المبهمة في الفكر الإسلامي ، وهي عادة تتميز بالتقشف والتنسك وإدانة مظاهر الرفاهية والثروة ، والوعظ بوجهات النظر المائلة لهذه النزعة من المكن أن يجلب لصاحبه الشهرة والشعبية . والأفكار الصوفية في ذلك الوقت كانت أيضًا منتشرة في أوساط السنين كما هي منتشرة في أوساط الشيعة .

وغير محقق لأى نجاحات ، عاد أبو ركوة إلى مصر ، وتوجه بعد ذلك إلى برقة حيث استقر هناك قسم من القبيلة العربية المعروفة «ببنو قرة» ، تلك القبيلة التى خرجت بقواتها من الجيش الفاطمى ، وهى فى ذات الوقت قد عانت كثيراً من تعسف الحاكم بأمر الله بعد أن قُتل معظم زعمائها بأوامر من الحاكم ، واستقر أبو ركوة عند هذه القبيلة ، وصار معلماً لأطفالها ، واستطاع أن يكسب إليه برابرة الزناتية ، تلك القبيلة القاطنة منذ زمن فى ضواحى برقة ، وهذه القبيلة أيضًا كانت كقبيلة «بنو قرة» تقدم المحاربين الجيش ، وكان موقفها من الخليفة الحاكم موقف الاستياء ، وتيسر «لأبو ركوة» أن يعقد الصلح بين هاتين القبيلتين ، اللتين كان العداء بينهما متواصلاً ، وهو فى ذلك أن يعقد الصلح بين هاتين القبيلتين ، اللتين كان العداء بينهما متواصلاً ، وهو فى ذلك الوقت قد أعلن نفسه بمثابة المهدى ، وهم قدموا له العهد والقسم كإمام ، وصار البربر من لواتا ومازاتا من أنصاره أيضاً . وعندما توجهت إليه قوات برقة (التابعة للخليفة من لواتا ومازاتا من أنصاره أيضاً . وعندما توجهت إليه قوات برقة (التابعة للخليفة

الحاكم بأمر الله – المترجم) سرعان ما قامت قواته بتحطيمها ، وعندئذ صار أبو ركوة مسيطرًا على كل هذه المنطقة الممتدة على الساحل من برقة إلى الإسكندرية ، وانضم إليه سنة عشر ألف من أهالى برقة ، بعد أن جمعوا له أكثر من مائتى ألف دينار ، وصكوا نقودًا باسمه وأعلنوا اسمه على المنابر في خطب المساجد ، واستولى المتمردون الموالون له على كثير من الأسلحة والوقود من القوات الفاطمية ، وحرّم أبو ركوة على أتباعه نهب الأهالى .

وعندئذ صار الخليفة مهمومًا وقلقًا على مستقبل دولته ، ومنع الاضطهادات الواقعة على الأهالى المسلمين ، ووجه إلى المتمردين قوات تتألف من خمسين ألف فارس ، كان على رأسها ينّال الطويل ، واقتربت القوات من حدود برقة ، لكن خيالة «أبو ركوة» قد اعترضوا طريق ينال خلال الصحراء وقاموا بردم الآبار ، وعندئذ أصاب الإنهاك قوات ينّال عطشًا وجوعًا وصارت غير قادرة على المقاومة ، علاوة على أن كثيرًا من الكوتامية التابعين لينّال ، كانوا قد عانوا الأمرين من مطاردة الحاكم ، ولذا انتقلوا إلى صفوف الموالين «لأبو ركوة» . واندحرت قوات الخليفة تمامًا ، ووقع إينال نفسه وكثير من قواته في الأسر ، وغنم أبو ركوة الأسلاب والغنائم الوافرة ، وعمت شهرته كل أرض مصر ، مما أقلق الحاكم وجلب البهجة إلى نفوس الأنصار السيين «لأبو ركوة» من أعيان «مصر » وقواتها ، وصارت فرق المتمردين من برقة إلى الريدانية في مصر ثم إلى مصر العليا ، وتسلم أبو ركوة رسالة من المصريين يدعونه الريدانية في مصر ثم إلى مصر ، وكان من بينهم القائد العام للجيش المسمى الحسين بن فيها إلى الدخول إلى مصر ، وكان من بينهم القائد العام للجيش المسمى الحسين بن فيها بالذي كان قد انحاز مؤخرًا إلى المتمردين وبعد ذلك توجه أبو ركوة مع قواته الأساسية من برقة إلى صعيد مصر ، داخل كل أقاليمها حتى القاهرة .

وقام الحاكم بتجنيد كافة القوات السورية والمصرية ، وهي تتكون من اثنى عشر ألف فارس ورجل وذلك علاوة على العرب البدو (١٠٠١ . وكان ذلك في نهاية سنة (١٠٠٥ م) وكانت القوات الحكومية في هذه المرة بقيادة الفضل بن عبد الله ، (وفي مصادر أخرى كان الفضل هذا في قوات «أبو ركوة» وتحول ضده قاصدًا عطايا الحاكم) وتيسر للفضل هذا أن يستميل واحدًا من زعماء «بنو قرة» اسمه معد .

وعندما تلاقت القوات في كوم شريك ، وهو مكان غير بعيد من الإسكندرية ، ترك كثير من «المصريين» معسكر الفضل : فالمعركة تحت قيادته لا تعد بالنصر الماسم ، وسعى أبو ركوة بشكل خاص إلى جذب عرب القوات الحكومية إلى جانبه مشبهًا لهم

الخليفة الحاكم بالشيطان ، واعدًا إياهم فى حالة تحقيق النصر بتسليمه بالسيطرة الكاملة لهم على سوريا ، حيث كان يعتزم الاستقرار هو وأنصاره فى مصر ، وكان على «أبو ركوة» أن يتواجد فى معسكر الأعداء لإجراء مفاوضات مع زعماء البدو ، والمخائن معد أخبر الفضل عن هذا الموعد ، وفى الموعد المحدد لتواجد «أبو ركوة» فى معسكر الفضل ، قام الفضل بإعداد اجتماع لشيوخ العرب (البدو) بمناسبة الاحتفال بانتهاء أيام الصوم فى رمضان (عيد الفطر) وعزلهم فى خيمة ، وحرك قواته قاطعًا الطريق على «أبو ركوة» ، وحدث اشتباك بين القوات . ولكن «أبو ركوة» استطاع أن يتسلل وأن يهرب ، وهكذا فشلت محاولة التواطؤ مع العرب فى جيش الخليفة ، وصارت العمليات الحربية ضارية وعنيفة ، وأرسل الحاكم فرقة مكونة من أربعة آلاف وصارت العمليات الحربية ضارية وعنيفة ، وأرسل الحاكم فرقة مكونة من أربعة آلاف بقوات الحاكم خسائر جوهرية ، وذلك قبل أن تنضم إليه قوات الفضل ، ثم رحل بعد نقلك إلى الأهرام ، وصار يتقهقر ساعيًا إلى تدبير كمين للعدو تجاه الجنوب فى مكان ذلك إلى الأهرام ، وصار يتقهقر ساعيًا إلى تدبير كمين للعدو تجاه الجنوب فى مكان واضطرت هذه المناورة إلى السير فى طريق الانسحاب الحقيقية أى شىء ، والفرار يستوليان على محاريبها .

وسار الفضل وراء المتمردين العصاة خمسة أيام وفي النهاية دحرهم ، وكان ذلك في سبتمبر (١٠٠١م) في بلدة رأس البركة . واستطاع الفضل أن يقتل بضعة آلاف من محاربيهم ، ولكن الناجين أيضًا استطاعوا أن يعودوا إلى موقع معسكرهم الأخير في الفيوم دون أن يكون معهم أبو ركوة . وبإيعاز من معد رفض أبو ركوة مواصلة القتال ، وهرب إلى النوية ، حيث أراد أن يستقر بعيدًا عن أعين جواسيس الحاكم ، ولكن الفضل طارده وتحقق له الإمساك به ، وتم نقل «أبو ركوة» – مع كل الاحتياطات المكنة – إلى القاهرة ، وفي يوم تنفيذ الإعدام ، هلك الرجل من جراء التعذيب الذي مورس عليه وهو في الطريق إلى مكان تنفيذ الإعدام (بداية سنة ١٠٠٧م) (١٧٧).

وبهذه الصورة ، تعتبر هذه الانتفاضة حالة نموذجية لذلك العصر ، الذى كانت فيه الصبغة الدينية هى الأساس فى حركات العرب من البدو الرحل ، وسكان برقة سبواء كانوا - على ما يبدو - منتظمين فى قوات أو غير منتظمين فهم على كل حال كانوا يعانون من اضطهاد حكوماتهم ، وإلى هذه القوات المتمردة ، تنجذب وتلتصق الفئات الرافضة الأخرى محتوية فى صفوفها الوجهاء والأعيان .

وينبغى القول إنه وبعد سبع سنوات من هذه الانتفاضة ، هب قسم آخر من قبيلة «بنو قرة» مرة ثانية ، وكانوا متواجدين في البحيرة ، وكان السبب الرئيسي في هبتهم هو إقصاء الحاكم لأحد الموظفين المعزولين ، ويطريقة أو بأخرى استطاع هذا الموظف أن يرتبط بهذه القبيلة ، واستولى المتمردون لبعض الوقت على الإسكندرية والقرى المحيطة بها ، ولكنهم انهزموا بعد ذلك [ ١٨ ص ١ - ٢ وأيضًا ٢٩٠ ص ٢٠٠] .

ومن المعروف أن رحيل بنو قرة إلى البحيرة كان في سنة (١٠٢٤ - ١٠٢٥ م) وفي سنة (١٠٤٧ - ١٠٢٥ م)

وفى نهاية سنة (١٠٥١ م) هب بنو قرة من جديد تعبيرًا عن احتجاجهم على تعيين المستنصر لأحد المقربين إليه بمثابة رئيس لهم ، ولكن المستنصر لم يوافق على عزله ، وعندئذ تحصن البدو فى الجيزة وحطموا الفيلق الذى أرسله الخليفة لمحاربتهم ، وفيما بعد توغلوا فى البلاد ، فأرسل المستنصر فى إثرهم قوات هائلة من قبائل طىء وكلب ويعض القبائل الأخرى . وفى ربيع (١٠٥٧ م) تمت هزيمتهم وإجبارهم على الخضوع ، بل وتم طردهم من البحيرة [ ١٨ ص ٢ وأيضًا ٢٩٠ ص ٢٣٠ – ٢٣٦ ]

بقى علينا أن ننوه بظهور من تسمى «سكن المرتضى» فى مصر فى فبراير / مارس سنة (١٠٤٣ م) وهو إسماعيلى سورى شهير متطرف ، ادعى لنفسه أنه مبعوث الحاكم بعد قتله ، ولكن سرعان ما حطمت قوات الخليفة الظاهر أنصار هذا المهدى الجديد [ ٥٩ جـ ٧ ص ٣٦ وأيضًا ٢٢٥ ص ١٨ - 7 ] ( ١٩٢ ).

وفى سنة (١١٣١ – ١١٣٧ م) وفى برقة ، حدث أن تمرد شخص من بدو «بنو سليم» مدعيًا لنفسه النبوة ، زاعمًا أنه قد تلقى الوحى الإلهى ، فانضمت إليه غالبية الناس ، لكن هذه الحركة هدأت من تلقاء نفسها ودون تدخل من الحكومة [١٨ ص ٨٦] وفى نفس تلك السنة جاء إلى مصر العليا من الصعيد ، مجموعة من الناس كان يتزعمها شخص ما يدعى سجادى ، قد استطاع أن يقنع أنصاره بألوهيته ، ولكن سرعان ما تم قتله هو وأتباعه [ ١٨ ص ٨٢] .

وأيضًا في سنة (١١٤٣ – ١١٤٤ م) وفي البحيرة تمرد البربر وكان على رأسهم من يدعى (محمد بن رافع اللواتي) وعندئذ قام طلائع بن زريك النائب السابق للبحيرة بتحطيم عدد كبير من فرقهم وقتل زعمائهم [ ١٨ ص ٨٦ ] .

وبهذه الصورة ، فإن مصر في العصر الفاطمي كانت بلدًا إقطاعيًا متطورًا ، وكانت في نفس الوقت تمتك مستوى متطورًا في ملكية الأرض والحرف والتجارة . وهذه الفترة تتميز بالاستقلال السياسي الكامل للبلاد ، حيث كان الدور المسيطر للحكومة في الزراعة ، وتنظيم وضبط عملية ممارسة استغلال الأراضي الحكومية قد مهد السبيل أمام الارتقاء بالاقتصاد الزراعي ، وفي ذات الوقت كان هناك السعى المتواصل إلى تطهير الحرف وخاصة ورش النسيج الحكومية .

وأيضًا ظهر بشكل ملموس النمو المتزايد للبيروقراطية ، وتنامى دور الفئات التجارية والحرفية والفئات الحربية .

غير أن المركزية اللامتناهية الحدود ، أدت مع مرور الوقت إلى التأثير السلبى على حياة البلاد ، وكان رد الفعل على هذا ، هو تزايد الملكية الماصة للأرض بواسطة المحاربين وذلك ابتداء من بداية القرن الثاني عشر . وعلى ما يبدو فإن هذا شبيه بما حدث من تحرر – في مجال الحرف والتجارة – من القيود والإجراءات الحكومية .

وتعزيز قدرات وجبروت الفئات العسكرية ، وتعاظم الصراع داخلها ، وضعف القيادة الإسماعيلية من جراء الانقسامات الدينية ، ومعاداة الكتلة الأساسية من الجماهير للنظرية الإسماعيلية ، ثم – فيما بعد – اعتداءات الصليبيين ؛ كل هذا أدى في منتصف القرن الثاني عشر إلى تدهور الوضع الاقتصادي في مصر وانهيار الإدارة .

وكما هو واضح ، فإن توطيد التطور البعيد المدى البنية الإقطاعية في مصر في منتصف القرن الثاني عشر ، قد تطلب تغييرات جوهرية في البناء الفوقي المتمثل في الحكومة وفي اللاهوت الديني ، ثم إن خطر الغزو الخارجي قد حدد شكل إعادة هذا البناء بل وسرع بعملية إجراء تنفيذه – وهو ما تحقق على يد صلاح الدين الأيوبي ، الذي استطاع في عهده أن يجنب مصر التهديدات بفقدان استقلالها وأن يقوم بإعادة بناء الجهاز الحكومي ، وإعداده الحرب ، وفازت السنية الأرثوذكسية في ذلك الوقت بكر تجلياتها المتمثلة في نظام عقائدي متعصب .

كل هذا فى جملته – مصحوباً بسياسة تخفيض ريع الأرض – كان هو الوسيلة الفعالة للقضاء على الأزمة السياسية / الاقتصادية فى البلاد ، مما مهد السبيل أمام انتقال الإقطاع فى مصر إلى مرحلة أعلى من التطور .

وطبقا للمعطيات والمعلومات المتواضعة التى قمنا بتقديمها هنا ، نستطيع أن نحكم على أن تمردات البدو هذه قد لعبت دورًا كبيرًا وحتى فريدًا من نوعه فى التحركات العسكرية والسياسية ، فهم كانوا يمثلون القسم الأكثر نشاطًا وفاعلية من السكان المقيمين بمصر مقارنة بالفلاحين .

وكانت هناك حركات أخرى تهدف إلى اعتلاء العرش فى صورة « الخليفة الإمام » وهم كانوا - سواء بالحقيقة أو الوهم - من نسل نزار .

وقد سبق القول إن قصة نزار هذا كانت سبباً في الانقسام الذي حدث في هذا المنهب، ووجدت لها صدى واسعاً بين الشيعة ، وخاصة بين هؤلاء الناس البسطاء اللامبالين ، وهي كانت أيضا – على ما يبدو – سببا من أسباب ظهور السخط وعدم الرضا على حكم الحافظ ، وهناك حكاية عن هذا يرويها سبت بن الجوزي في حوادث سنة ( ١١٤٨ – ١١٤٩ م ) حيث يقول : « وفيها – أي في تلك السنة – ظهر في مصر إنسان من نسل نزار ، وصار يتطلع إلى الخلافة ، وانحاز إليه كثير من أبناء الشعب ، وأرسل الخليفة الحافظ قواته إليه ، والتقى المتحاربون في الصعيد وكثير من الطرفين هلك . . ثم بعد ذلك تم له سحق النزاريين وقتل أولادهم » ( ٧٠ حـ ١ ص ١٩٩ ، وأيضا ٦٨ حـ ٥ ص ٢٨٢ ) .

غير أن ابن الميسر يعتبر أن مدعى الخلافة هذا كان من بربر « لواتا » وتم قتله على أيدى أعضاء قبيلته التى كان الحافظ قد دفع لهم البرطلة ( الرشوة – المترجم ) من أجل ذلك ( ١٨ ص ٨٨ ، وأيضًا ١٩ ص ٣٠٢ ) .

والوضع الصعب الذى كانت فيه مصر فى عهد العاضد ، مكن المتمردين من الفرنج من حرق الفسطاط ، مما أجبر العاضد على إعلان الإفلاس العام ، وكان ذلك متلائما مع الحالة المزاجية للجماهير .

ومن المرجح أن يكون وجود هذه الأزمة العميقة في البلاد ، هو الدافع لظهور مرشح جديد للخلافة ، ففي سنة ( ١١٦٦ – ١١٦٧ م ) صار في مصر واحد – من المفترض أنه من أنجال نزار – وكان يتسمى بالحسين ، ومعه أنصاره من البربر وسواد الناس ، وهو قد كان مختبئا في المغرب حتى ذلك الوقت ، وعلى الطريق إلى الفسطاط تم الإمساك به وتسليمه إلى العاضد عن طريق بعض أنصاره وسرعان ما أمر العاضد بإعدامه ( ١٨ مجلد ٥ ص ٣٣٩ ، وأيضا ٢١ حـ ١ ص ٢٩٤ ) .

## nea by the comonic (no samps are applied by registered version)

## هوامش الفصل الرابع

- (١) وذلك على خلاف المذهب السنى ، حيث الخليفة ( أمير المؤمنين ) من الناحية النظرية يعتبر شخصا منتخباً أو مبايعاً من المسلمين .
- (Y) ومن التقسيمات الطريقة للمجتمع المعاصر له ، ما يقدمه المقريزي عن القرن الخامس عشر ، ومن الممكن ، بعد إجراء قليل من الاستثناءات ، أن يطبق منها على فترتنا خمس مجموعات « الناس في البلاد المصرية ينقسمون إلى سبع مجموعات ، المجموعة الأولى : هي رجال المحكومة ، والمجموعة الثانية : تتكون من التجار الذين يتمتعون بالرفاهية ويحبوحة العيش ، أما المجموعة الثالثة : فهم التجار الصغار ، والمجموعة الرابعة : هم أناس الأرياف ؛ ولدى هؤلاء الناس الحقول والمحاريث ، ويسكنون القرى ووادى النيل ، والمجموعة الخامسة : هم من الفقراء ؛ وقسم كبير منهم وعاظ وطالب علم ، ومعظمهم من جنود «الحلقة» (\*) وما شابه ، والمجموعة السابعة : هم الحرفيون والأجراء الذين يحترفون المهن ، والمجموعة السابعة : وهم الفقراء والمحتاجون ، وهم بؤساء يتسواون الناس ويقتاتون على حسابهم» [ 70 ص ٢٧ ] وعن محاربي الحلقة [ انظر
- (۲) وفي هذا التحديد ، أنا أنحاز إلى تصور دف. ف. ستوكليتسكوي تريشكوفتش، انظر [ ۱۲۶ ص ۲۲] ، وهناك رأى معارض يتمسك به دا. م. شتايرمان، [ ۱۶۰ ص ۲۲ ] .
- (٤) وعلى المجتمع الفاطمى ، يمكن أن نطبق المفهوم الذي أعرب عنه «ك. ك. زيان» وقدم له برهانًا آخر وهو «عند القدماء ، لم يكن مفهوم الطبقات بوصفه الراهن موجودًا بشكل عام ، أو حتى مفهوم الفئات الطبقية ، وهذا هو مفهومنا نحن أيضًا ، وهو الذي نستخدمه عندما نريد أن نتبين الوضع الحقيقي الذي يتصف به هؤلاء أو أولئك من أقسام السكان» [ ٩١ ص ٢٠ ] .

والشرع الإسلامي في أفكاره الأساسية يساوي بين كل أعضاء المجتمع أمام الله ، وفي الحقيقة فإن هذا لم يتبد في التفاوتات الطبقية والفئرية الواقعية . ولكن هذه التفاوتات تتضع في بعض حالات «قانون الزواج» ؛ عند ما يتم منع الزواج بين سكان المدن وبين الفلاحين أو بين التجار الأغنياء والصيارفة من جهة وبين الحرفيين وغيرهم من جهة أخرى [ ٤٣ ص ٧٥ ] .

- (٥) وهنا علينا أن ننتبه بحق ، إلى ما يقوله ابن خلدون عندما يطلق على هؤلاء الآخرين «البدو» ، ويقول إن البدوي هو الإنسان الغريب .
- (٦) ونضيف إلى هذا ما يقوله ابن دوادار ، وما نجده عند ابن كلس «كان هناك أربعة آلاف من العبيد الدين يعتبرون من الجوارى والوصيفات» [ ١١٣ ص ٢٢٥ ] ، وكان لدى العزيز أيضًا ما جملته أربعة آلاف [ ٦١ جـ ١ ص ٣٢ ] .
- (\*) جنود الحلقة : هم أقل الجنود مرتبة في العصر الملوكي وهم الجنود المصاربون الذين يتولى رعايتهم أحد الأمراء الإقطاعيين المترجم .

ومن المعروف أن الحاكم في (١٠١٣ - ١٠١٤ م) قد حرر عبيده من الرجال والنساء ، واستبقى منهم في ملكيته الحاذةين فقط [ ٦٨ جـ ٤ ص ٢٥٠ وأيضًا ١٢ ص ٢٨٨ ] . غير أن عددهم - على ما يبدو - كان هائلاً ، لأنه بعد موت الحاكم تبين أن ثمانية آلاف عبد ظلوا لديه ، وانتقلوا جميعًا إلى ست الملك [ ٦٨ جـ ٤ ص ١٩٢ ] . وصلاح الدين في أثناء حياة العاضد ، نقل كل ثرواته إليه بما فيها العبيد [ ٦٨ جـ ٥ ص ٣٣٩ ] وبعد موت الخليفة هذا تم بيع قسم من هؤلاء العبيد وتم تحرير قسم آخر منهم ، وقسم آخر تم إرساله كهدية إلى نور الدين [ ٧٧ جـ ١ ص ٢٠٨ وأيضًا ٦٣ جـ ٣ ص ٥٤ ] .

وعن استخدام قوة عمل العبيد في الدواوين الحكومية وعن القرصنة كمصدر من مصادر توريد العبيد [انظر ٢٢ ص ٦٨ ، ٣٢٧] .

وعن الأسرى في تنيس على أيدى القرامطة ، وعن أسرى الحروب الصليبية الذين أعيدوا فيما بعد إلى العبودية [ انظر ١٨ ص ٢٤١ وأيضًا ٤٥ ص ٩٦ - ٩٦ ] .

وعن بيع الأسرى كعبيد على يد بدر الجمالي انظر [ ٥١ ص ١١٤١ ] وعن تجارة العبيد انظر كتاب تاريخ الكنيسة المصرية «[. باتشر» [ ١٦٩ جـ ٢ ص ٥٦ - ٨٥ ] .

- (٧) ويتفق مع هذا ، ما يرويه ابن الفرات في عهد الوزير الأفضل ، وأفراد هذه العائلة تم نفيهم إلى المغرب ، وذلك بسبب مدائهم له ، وفي عهد العاضد كان المثل الأخير لعائلة التقوى (أو عبد القوي) هو «جليس» وكان قد عاد إلى مصر ، ولكنه لم يشغل وظيفة داعي الدعاة ، ولكن مجرد «وسيط» (وعن هذا المصطلح انظر ما سيأتي بعد) وهو عندما صار خاضعًا لشيركوه قد شارك في إقامة الوصاية على الخليفة العاضد [ ٥٠ ص ١٩٣٩] .
- (٨) وهكذا ، وفي عهد الحاكم (١٠١٥ ١٠١٦ م) تسلم رجال الدين في القاهرة والفسطاط ما يزيد على ١٧٧٣٣ دينارًا [ ١٢ ص ٢٩١ ] .
- (٩) وعند هؤلاء العلماء «الذين يمتلكون المعرفة والمكمة العارفين بالحقوق الشرعية واللاهوتية» فإن «أ. لبيدوس» في كتابه يقدم هذا المصطلح (العلماء) بمعناه الواسع جدًّا القريب من مفهوم «رجال الدين المسلمين» بشكل عام .
- (١٠) قارن أيضنًا [ ١٠٠ ص ١٥٧ ] حيث يقال عن الخلافة العباسية دمن النادر أن تجد إشارة عن هذا ، لأنه في ذلك الوقت لم يكن من المسموح لأحد من العلماء أن يعمل في عمل آخر أو في مهنة أخرى» .
- (۱۱) واسمه بالكامل «أبو حنيفة النعمان بن أبى عبد الله محمد بن منصور بن أحمد حيان التميمى» وفي عهد المهدى كانت وظيفته الأساسية هي على ما يبدو جمع وحفظ الكتب المسوخة ، ثم صار في عهد المقائم قاضيًا لطرابلس ، وفي عهد المنصور صار قاضيًا لكل مدن إفريقيا ، علاوة على هذا كان النعمان يقوم بشرح مبادئ المذهب الإسماعيلي في الاجتماعات التي تعقد في القيروان من أجل الدعاية للمذهب الشيعي ، وفي عهد المعز ضاصة عندما بلغ نفوذه مداه صار النعمان رئيس قضاة الجيش أي في الحقيقة صار وقضي القضاة» [ ٢٠٥ ، وأيضًا ٢٠٧ ] .
- (۱۲) وصار الأزهر فيما بعد ، أوسع المعاهد النظرية الدينية في مصر ، وقد أسسه جوهر الصقلي في
   (۹۷۰ م) وتم بناؤه في (۹۷۲ م) .

(١٣) والمقريزي يضيف أن تصنيف هذا الكتاب تم بواسطة مجموعة من الناس وهم جميعًا قد شاهدوا تدويته .

(١٤) والمسريون الذين اقتنوا مثل هذه الكتب : «أقطاب الإسلام» ، «الرسالة الوزيرية» قد تسلموا مكافأت نقدية من المعز [ ٢٩٣ ص ٢٩٦ ] .

(١٥) ودار الحكمة ، معارت في نفس الوقت مركزًا لتطوير العلوم الحقيقة في الطب وأيضنًا علوم اللغة وأدابها ، وقد خصص الحاكم ٢٤٧ دينارًا في السنة كرواتب لعلماء السنة الذين يقومون بالتدريس في دار الحكمة في عدما الأول .

والوزير الأنضل أغلق هذه الدار بسبب بعض النزاعات والصراعات الدينية ، ولكن مأمون البطائحي المنتحها من جديد ، غير أن أهميتها السابقة لم تعد كما كانت [ ١٨ ص ٦٤ وأيضًا ١٠٠ ص ١٤٩ ] .

(١٦) سلطة المعز ! كان معترفًا بها في بلوجستان [ ٢٧٠ ص ١٨٦ ] وهنائيا خبار عن محاولة المعز دعوة الإمبراطور البيزنطي «جوان الأول تسيمسه» الإيمان بالمذهب الشيعي ، وقد استمرت هذه المحاولة لعدة سنوات وذلك قبل غزو مصر ، والمعز قد أرسل الإمبراطور كتابه المسطر بخط يده وفيه يبرهن أفضلية المذهب الإسماعيلي على المسيحية [ ٢٧٣ ص ٢٤٨ ] . وفي عهد المستنصر كانت هناك في عمان دعوة للمذهب الإسماعيلي ، وعلاوة على الدعوة في عمان ، كانت هناك الدعوة في الهند ، وكانت تحت قيادة من نوهنا عنها سابقًا (هي الحاكمة المبشرة الملكة السيدة أروى) [ انظر ٤٩ ص ٣٠٨ ] .

وفي نفس الوقت ، كان المبعوثون الفاطميون في غاية النشاط في كل من جوجارات وديكان وبالقرب من أورانجباد [ ٢٢٠ ص ٢٩٠ ] .

وكان المبشر والمنظر الإسماعيلي المعروف بالمؤيد في الدين (وهو صديق ناصر خسرو) هو الذي يقوم بالدعاية في ذلك الوقت ، وكان هو أيضًا الداعية الفاطمي في شيراز والديلم والأهواز ، واستطاع أن يستميل إلى الإسماعيلية البويهي «أبو كاليجار» وقد عاش فترة طويلة في الموصل التي كانت مقرًا للبصاصيري الخاضع لنفوذه ، وبعد ذلك وصل إلى مصر وصار من أفراد البلاط ، ثم بعد ذلك صار كبير المبشرين في اليمن [انظر ٨٤ ص ١٢٧ - ١٨٨ وأيضًا ٢٢١ ص ١٨٦ وما يليها] .

(١٧) وفيما بعد ، صار هذا التعيين يتم التصديق عليه بواسطة المجمع الأورشليمي ، فرئيس «أحفاد داود» نسيم ، كان ينتمى إلى الربانيين ، وهم ينقسمون إلى فئتين مختلفتين (هما القراءون والسامرائيون) ولكنه هو كان رئيس قضاة هذا المجتمع ، وهو عادة كان يقوم بتعيين القضاة اليهود المحليين ، وكان له أربعة مساعدين غير مباشرين أحدهم يختص بقضايا الزكاة والصداقات والميراث وقرابين المعابد .

وننات اليهود الأخرى كان لهم رؤساؤهم المختصون ، علاوة على أن رئيس الطائفة الريانية كان يعتبر رئيسًا المجتمع اليهودى في إيران ، وكانت أورشليم هي المركز الأكثر أهمية اليهود القرائين [ ٢٥ ص ٥٩ ، ٧١ ، ٢٥٠ وما يليها ] .

(١٨) وحتى ذلك الوقت ، كان هناك عدد من التجار في الإسكندرية ودمياط ورشيد والقاهرة ، من هذه الجماعة [ ١٨٨ ص ٢٦٨ وأيضًا جـ ٢ ص ١٣٤ ] .

- (١٩) وتلاحظ أيضًا أن الفاطميين قد تجنبوا التدخل المباشر في الشئون الداخلية الجماعات غير الإسلامية ، وهذا يتضح من مرسوم الخليفة الظاهر الصادر في (١٠٢٤ م) وهو يتعلق بالنزاعات التي حدثت في القاهرة ومدن فلسطين بين الريانيين والقرائين بسبب الطقوس ، ومضمون هذا المرسوم كان مجرد دعوة لتأييد العلاقات المسالمة تحسبًا من العقاب ، حيث كان هذا المرسوم صادرًا كرد على الشكوى المقدمة من القرائين الخليفة ، والناشر الأول لنص هذا المرسوم يفترض أنه لم يكن الوثيقة الوحيدة من نوعها [ ٥٤ ص ١٩٧ وأيضًا ٢٥١ ص ٢٣ ٢٤ ] .
- (٢٠) ومشرفة يحصر فقط ثلاثة دواوين فيما قبل العصر الفاطمى (وهى الحربي والخزانة والعمل والأخير محول عن الديوان المسمى بديوان الموظفين) وهم جميعًا يخضعون لديوان النظر الذي يشرف عليهم .
- (١٧) ودواوين الرقابة المالية هذه كانت تسمى دواوين «التحقيق والنظر» ويتولى جباية الخراج ، والضرائب «القمرية» (المكوس التي تجبى كل شهر من شهور السنة القمرية) و «الجسور» (وهي عوائد حراسة الحقول ، و «المستغلات» وهي الخاصة باسترداد الدخول المنتزعة من اللصوص وأيضًا المتلكات المستبعدة وضرائب المخازن وأراضي طرح البحر ... الغ . والتقسيم الدقيق لوظائف هذه الدواوين غير ملحوظ ، فقد كانت هناك دواوين الطراز (الكسوة) وهي المعروفة بمستودعات الملابس ، ودواوين الأحباس أو الوقف ، وما كان يطلق عليه (الكورة أو الكورات) وهي تختص بدواب الحمل والخيول الخاصنة بالخليفة ، وكان المحاريين أيضًا دواوين خاصة ، منها «القوات» (وهي تختص بالجيش والرواتب) وديوان الأسطول (وسيجئ الحديث عنه أيضًا دواوين خاصة ، منها «القوات» (وهي تختص بالجيش والرواتب) وديوان الملطول (وسيجئ الحديث عنه لا يقيم بعد ) وفي نفس الوقت كانت هناك أعمال حربية ومالية ، يقوم بها ما يسمى بديوان المجلس ، وكان هناك ديوان رئيسي يسمى ديوان الإنشاء ، وقد كتب عنه القلقشندي [ 7 ج ٣ ص ١٩٠ ٢٩١ ] ، وعلى الأرجح أنه قد ظهر في العصر الفاطعي في مصر «ديوان الخاص» وهو مختص بإدارة أموال وممتلكات الخليفة أنه قد ظهر في العصر الفاطعي في مصر «ديوان الخاص» وهو مختص بإدارة أموال وممتلكات الخليفة أنه قد ظهر في العمد أي المناب المناب المنابة الأولى إلى المرتبة الثانية [ ٢٧ مجلد ١ ج ١ ص ١٨٧ ] .
  - (٢٢) عن هذه المصطلحات انظر [ ٥٣ جـ ١ ص ١٢٦ ١٢٧ ] .
- (٢٣) والوزير الإخشيدي السنى المسمى ابن الفرات ، احتفظ بوظيفته بعد الغزو الفاطمى بصورة اسمية ، حيث إن كل أعماله كانت تحت الإشراف الكامل للقائد جوهر الصقلى ، وفيما بعد تحت إشراف القاضى النعمان [ ٢٩٣ ص ٩٨ ] .
- (٢٤) ويتفق مع هذا ما يقوله أبو صالح [ جـ ٢ ص ١٨ ] . وعلى الأرجح فإن الوثائق فى الفترة المبكرة من حكم الفاطميين كانت تستخدم مصطلح «كورة» بمعنى إقليم ، وتتكون أقاليم مصر السفلى من المبكرة من حكم الفاطميين كانت تستخدم مصطلح «كورة» بمعنى إقليم ، واثنين فى المنوفية ، وفوة واثنين المبرية والمبكرة والمبكرة والداماتية ، ونسترواه ورشيد الجديدة وإدكو وجزيرة بنى نصر والبحيرة وحوف رمسيس .
- أما في مصر العليا فكانت تتكون من الجيزة وأطفيح «وأبو صير» والفيوم والبهنساوية والأشمونين وأسيوط ، والقلقشندي يستبعد ما يقوله ابن الطوير من أن أقاليم مصر في العصر الفاطمي كانت تنقسم فقط إلى أربعة أقاليم (قوص ، الشرقية ، الغربية والإسكندرية) وطبقًا لرأيه فإن هناك أقاليم صغيرة جدًا ، قد رأى هو نفسه أسما ها في الكشوف ضمن أسماء الأقاليم الكبرى ، وأن الوضع صار على هذه الصورة في نهاية هذه السلالة ، مما يعنى أن هذه التشكيلات الإدارية الصغيرة قد تم إلغاؤها [ ٦٠ جـ ٣ ص ٣٩٧] .

(٢٥) اصطلاح «الشرطة» هنا مستخدم بصورة خاطئة ؛ فهو يستخدم بالتناوب كاسم لهيئات مختلفة ، وفي الحقيقة فإن الشرطة جزء من الهيئات القضائية .

(٢٦) ومشرفة يقدم على مسئوليته هذا الافتراض المقنع ، وهو أن «الشرطة العليا» من الممكن أن تكون هي الهيئة التي تقوم بالتعامل مع الأعيان وألوجهاء ، وأن «الشرطة الصغرى» هي التي تتعامل مع الأناس البسطاء ، وهما يعملان في هذه الحالة بصورة متوازية ، وكانت تستخدم من أيام قرطبة ، حيث أنشأ عبد الرحمن (\* في (٩٢٩ م) إلى جانب هاتين الهيئتين المنوه عنهما هيئة ثالثة تختص بالتعامل مع الفئات الوسطى [ ٣٩٣ ص ١٣٩ وأيضًا ١٥٩ جـ ١ ص ٧٩٦] .

(٢٧) وطبقًا لما يقوله ابن الميسر ، فإن هيئة الشهود ظهرت في مصر منذ زمن المعز [ ١٨ ص ٤٤ ] .

(٢٨) ومن المعروف أيضًا أن مرسوم سنة (١٠١٥ م) والذى يتضمن كيفية التعامل مع الشكاوى التى يقدمها الأهالى (وذلك في ثلاثة أيام محددة) وهى يوم السبت للكوتامية وغيرهم من المغاربة ، ويوم الاثنين الناس القادمين من الشرق (المشارقة) ، ويوم الأربعاء يخصص لمن هم غير ذلك . [ ٢٥ ص ٣٨ ، ٥٩ ] .

أما الهيئة الخاصة والتي تسمى «دار العدل» وهي محكمة استئنافية ؛ فقد ظهرت فقط في العصر الملوكي [ ١٦٥ ص ٢٨ – ٣١ ] ،

(٢٩) وهكذا يكتب ابن إياس ، [ ٧٤ ص ٤٧ ] أن زوجة الأمير أبو بكر الإخشيدي قد حضرت لدى المعز وحكت أنها قد رهنت حلية ثمينة عند أحد اليهود ، وهي ترفض الآن أن تستردها ، واستدعى المعز ذلك اليهودي الذي اعترف أخيرًا أنه قد سرق من هذه الحلية درتين وياعهما ، وأمر المعز بإعدام اليهودي (مع أنه وطبقًا للشريعة يعتبر إخلالاً بالعهد (\*\*) الذي يجيز فقط مصادرة المتلكات أو حتى العفو) [ انظر ٢٩٣ ص ٢٢٩ ] وعادت هذه الحلية إلى المرأة ، وعن أعمال العزيز في المحاكم انظر [ ٧٤ ص ٤٨ ص ٤٨ - ٤٩ ] .

(٣٠) وفيما بعد «لم تكن الأعمال عندهم بهذا الشكل ، فقط عند افتتاح الوزير الاجتماع ، كان يجب عليهم الحضور ليركعوا أمامه ، وبعد ذلك ينصرفون عائدين إلى منازلهم، وطبقًا لتصنيفات القلقشندى فإن جميع هذه الشخصيات كانت تنتمى «لأرباب القلم» .

(٢١) والقاضى النعمان ، حضر مع المعز إلى القاهرة - كما يقال - وأشرف على أعمال القاضى الإخشيدى أبو طاهر (منذ ٩٧٤ م) ثم استبدله بعلى بن النعمان الذى عزل أبو طاهر (فى ٩٧٥ م) وصار هو الذى يقضى بنفسه [ ٦٤ ص ١٨٨ ] . وعلى بن النعمان هذا توفى فى (٩٨٤ م) وقد شغل منصب الخازن وناظر دار سك النقود وإمام المسجدين فى القاهرة والفسطاط (\*\*\*) ، واشتغل أيضًا داعى دعاة ومحتسبًا ، ورافق المعز خلال حملته على القرامطة ، وهو أول من تلقب بلقب قاضى القضاة فى مصر .

وكل وظائف على هذا قد انتقلت إلى أخيه «أبو عبد الله محمد» الذى يقول عنه ابن خلكان «وقال ابن زولاق في أخباره عن محاكم مصر ، لم يكن معروفًا أن في مصر قضاة يتمتعون بهذا القدر من الصلاحية الكاملة مثل محمد بن النعمان» [ ٦١ جـ ١ ص ٥٣ ] ، وعبد الله هذا هو الذي كان يقوم بكل أعمال أخيه أثناء

- (\*) عبد الرحمن: المقصود هذا هو عبد الرحمن الناصر الأموى الأنداسي المترجم.
  - (\*\*) باعتباره واحدًا من الذميين -- المترجم.
  - (\*\*\*) وهما المسجد الأزهر وجامع عمرو في الفسطاط المترجم -

اعتلال صحته وقد توقى فى (٩٩٩ م) . وانتقات بعض سلطاته إلى ابن أخيه «أبو عبد الله حسين بن على» ، وحسين هذا صار وريئًا «لحمد» ، وكل صلاحياته كقاضى قضاة أمتدت إلى المغرب ، وليس معروفًا أى شى» عن وظائف حسين الأخرى ، ومن المعروف فقط أنه قد تم إعدامه على يد الحاكم فى (١٠٠١ م) ، وتم تعيين ابن أخيه عبد العزيز مكانه ، الذى كان يشغل فى نفس الوقت وظيفة رئيس دار الحكمة ، وقد تم إعدامه هو أيضًا فى سنة (١٠١١ م) . وكان أخر القضاة من عائلة النعمان هذه هو ابن عبد العزيز المسمى «القاسم» وهو الذى خدم دون انقطاع طوال سنة وشهرين ، وغير معروف أيضًا أية معلومات عن الوظائف التى شغلها [٢٠٧ م) .

(٣٢) غير أن سيادة الشريعة الإسماعيلية في الحقيقة لم تكن كاملة ، ففي بداية الفترة المصرية نفسها كما يقال في المصادر : احتفظ «أبو طاهر» بمنصبه ، واستمر يصدر أحكامه وفق المذهب السنى ، وذلك حتى تم عزله ، وكان لدى البرير في ذلك الوقت قاضيهم الخاص .

وابن إياس يقول إن «اليازورى» المنوه عنه سابقًا ، كان وزيرًا للمستنصر ، وكان في السابق قاضى قضاة ومشرفًا على ديوان ملابس الخليفة (ديوان الطراز) وقد ظل شافعيًا [ ٧٤ ص ٦٠ وأيضًا ١٨ ص ه ] .

ومن المعروف أنه منذ الثلث الأخير من القرن المادى عشر - وكقاعدة عامة - صار علماء السنة وقضاتها يتعرضون للمطاردة من جانب الفاطميين ، وذلك بصرف النظر عما إذا كانوا يعيشون في مصر بشكل دائم أو مجرد عابرين لها خلال هذا القرن [انظر ٥٦] .

والطرطوشى ، وهو القاضى المالكى المتوفى فى (١١٣٠ م) قد تم طرده من مصر ، ولكن فيما بعد عينه الوزير الأفضل قاضيًا مرة أخرى ، وابن الأفضل وهو من يدعى الوزير الإمام أبو على أحمد «قطيفة» لم يعين أحدا في سنة (١١٣٠ م) ، بل إن رؤساء القضاة الأربعة للمذاهب المختلفة (الإسماعيلية - الإمامية - المسافعية - المالكية) قدموا تنازلات واضحة للمذهب الإسماعيلى ، وبعض القضاة السنيين رفضوا المذهب الإسماعيلى من حيث المبدأ ، وعلى ما يبدو أنهم قد واصلوا إصدار أحكامهم وفق مذاهبهم .

وفى نهاية حكم الفاطميين أصدر قضاة السنة أحكامهم دون أية قيود ، وعندما صار صلاح الدين وزيرًا تخلص نهائيًّا من الفقه الشيعى فى القضاء ، وعين أحد الشافعيين رئيسًا القضاة وهو يسمى ابن درباس [٢٩٣ ص ٣٢٣ – ٣٢٤] .

(٢٣) ويمضى أبو شامة مستبعدًا ما نوهنا عنه سابقًا بخصوص القاضى الفاضل عبد الرحمن بن على البيسانى المتوفى فى (١٢٠٠ م) فيقول «وكانت هناك عادة مرعية : إذا ما كان لدى أحد ما من موظفى الديوان ولد بالغ ونجيب فى دراسة الأدب ، فسرعان ما يتم إلصاقه بديوان المكاتبات (أو المراسلات) أو الإنشاء وذلك لتعليمه وتدريبه فن الكتابة» [ ٧٧ جـ ١ ص ١٩٢ وأيضًا ٢٨ ص ١٨٠ ] .

(٢٤) وطبقاً لما يقوله القلقشندى ، فإن قاضى القضاة كان يتسلم من الغزانة مائة دينار فى الشهر [ ٩٠ جـ ٣ ص ٤٨٧ ] وناصر خسرو يحدد رقماً أكبر من ذلك عشرين ضعفاً فيقول «ويتقاضى قاضى القضاة ألقى دينار مغربى فى الشهر ، ومرتب كل قاض على قدر مرتبته ، وذلك حتى لا يطمع القضاة فى أموال الناس أو يظلموهم» [ ٥ ص ١٣١ ] . وهذا يمكن أن يوضح لنا ما يقوله القلقشندى وابن الطوير اللذان وفدا على مصر فى وقت متأخر من منتصف القرن الصادى عشر ، مما يرجح أن ناصر خسرو قد بالغ مبالغة بسيطة [ انظر ٢٩٣ ص ٢٢١ ] .

(٢٥) ومقدار هذه الرواتب النقدية ظل متبعًا حتى نهاية السلالة الفاطمية [ ٦٠ جـ ٣ ص ٤٩١ – ٤٩٣

(٣٦) وتلاحظ هنا أن البعض من رجال الكرتامية قد نزل إلى مصر أو سوريا على هيئة أشخاص ومواطنين عاديين ، غير أن هذا لم يكن له أي عواقب اجتماعية [ ٤٦ ص ٣١ ] .

(٣٧) وأهمية هذه الحقيقة تأتى من أن المجتمع اليهودى نفسه ، كان به عدد غير قليل من الكتبة الرومانيين ، ومن المسعب أن نجد تفسيراً لهذا ، ويقترح «س. جويتن» أن اليهود المسريين كانوا يفضلون كثيراً الأعمال المريحة عن هذه الأعمال الكتابية [ ٤٣ ص ه ] .

وكما يقال فإن غير المسلمين لم يكن من المسموح لهم أن يصبحوا من كبار الموظفين [ ٢٥١ ص ١٦ ، ١٦٩ م ٢٠٠ ، ٢٠٧ وأيضًا ٢٠٠ ص ١٠٣ و

(٢٨) غير أن الوزراء المعزولين في عهد المستنصر ، كان لهم حق العمل في شغل وظيفة رئيس ديوان حكومي ، وإذا كان وزير ما قد فقد منصبه فإنه يستطيع أن يعود إليه من جديد ، واكن حق العمل لأي شخص في الوظائف الأخرى ، لم بكن موجودًا [ ١٨٦ ص ٣٧٢ وأيضًا ١٨ جـ ه ص ٧٠ ] .

(٣٩) وقد أدت هذه التغييرات الجزئية في سلطات الأقاليم إلى عدم الرضا بشكل عام [ ٦٨ مجلد ٥ ص ٢١٣ ] .

(٤٠) وقد استقرت القبائل البدوية - على الأغلب - في الأقاليم الموجودة على امتداد نهر النيل ، وذلك لقربها من المراعى وطرق القوافل ، فكان يستقر في البحيرة حتى منتصف القرن الحادى عشر ، بنو قرة (ولهم فرع أخر يقطن في برقة) وحتى ذلك الوقت كان من بين القبائل الموجودة في مصر العليا ؛ بنو هلال وبنو سليم ، وتجوات أيضًا في الصعيد قبائل كنز ، جهيئة ، قيس ، صليب ونزار .

وطبقًا لما يقوله المقريزي فإن الفرسان الفاطميين كانوا من بدو قبائل طلحة ، جعفر ، ويعلى ، لخم ، جوزام ، شيبان ، عزرة ، عزار ، طيء ، حنيفة ، مخزوم ، كنانة ، وزهير .

وكانت المنطقة ما بع، الإسكندرية والقاهرة والواحات والصعيد خاصة بقبائل لواتا البربرية تتجول فيها كيف تشاء [ ٢٤ ص ٤٩ - ٥٠ ، ٥٥ - ١٠ ، ٢٧ - ٦٨ ] .

(٤١) والقاطميون لم يخفوا علاقاتهم العدائية مع غالبية أفراد البربر ، معتبرينهم غير أكفاء بل مضرين إذا عملوا في خدمة الحكومة [ ٢٨ ص ١٤ ] .

والمعز أطلق على البربر «الشعب البليد الأحمق» [ ٢٨ ص ٢١٦ - ٢١٧ ] ورأى الخليفة هذا - في نفس المصدر - قد ميز بينهم وبين الوجهاء الآخرين من السلاف [ ٨٨ ص ١٥ ، ١٨٦ ] .

(٤٢) أعضاء أسرة (بنى حمدون) كانوا نوابا فى دزاب» (\*) وناضلوا بفاعلية مع «أبو يزيد» وساهموا فى حملة جوهر على المغرب ، ولكن فيما بعد خانوا الفاطميين ، وقبلوا العمل مع الأمورين ، وعن تفاصيل ذلك انظر [ ١٨٧ ص ٣٣ – ٤٩] . والجوزار المنوه عنه سابقًا كانت له علاقات وثيقة بهاتين الأسرتين : (بنو حمدون وكليب) [ ٨٨ ص ٢٨٧ – ٢٠٠ ] .

(\*) جبال في المغرب - المترجم .

وأيضنًا ٧٥ من ١٤٣ – ١٤٥ ] .

(٤٣) وحتى منتصف القرن العاشر ، أي في الفترة الفاطمية في إفريقيا . كان سكان شبه جزيرة «أبنينيا» (\*) يعاملون كعبيد ، ولكن منذ ذلك الوقت ، ونتيجة المعاهدة المنعقدة مع الإمبراطور الألماني أوتون ، فقدت فينيسيا حق نقل هؤلاء العبيد من الأقاليم الإيطالية ، وبشكل جزئي ، صاريتم جلب العبيد ذوى الأصل الأوروبي وخاصة الخصيان منهم من أسبانيا أو من حولها .

ولكن ويسبب علاقات الفاطميين العدائية مع الأمويين الأسبان ، صارت هذه التجارة قليلة الأهمية [ ٢٢٦ ص ٥٤٨ ] .

- (٤٤) المستعرب الروسى «م. ف. تشوراكوف» يسجل هذه الماثرة للمناهجة [ ٣٨ ص ١٤١ ] وعلى ما يبدو فإن الأهمية الماسمة في هذا المادث كانت بالضبط تتمثل في توحيد الحرس مع قرق العرب والبرير .
- (٤٥) ويتفق «ڤ. م. بيلس» ، مع رأى مؤلف «السيرة» وهو يقترح بشكل خاص (استبعاد ما يقوله النويري) وأن ما تم التنويه به في «السيرة» [ ٢٨ ص ١٢٩ ] مقصود به السلاف من الجيش البيزنطي الذين وقعوا في الأسر في صقلية ، ومن المكن أن يكونوا من الروس الذين يتحدرون من «برندنبروف» أو من شمال البحر الأسود [ ٨٢ ص ١٦٣ ] .
- (٢٦) وهكذا ، وفي نفس الوقت ، كانت كل حكومات «الأقاليم الشرقية» ، من رقادة حتى الحدود المصرية تحت سيادة السلافي «المظفر» ولكن البلاد الغربية كانت تحت سيطرة قيصر السلافي ، وكلاهما فيما بعد تم إعدامه على يد المعز بسبب تجاوزهما للسلطات [ ٢٤ ص ٥٤ وأيضًا ٢٨ ص ٥٧ ٨٥ ] .
- (٤٧) وتختلف آرآء الباحثين في أصل جوهر ، وذلك بسبب الأوصاف المتباينة في المصادر عن نسبه ، ولكن يبدو لي من الأدلة المؤكدة التي يقدمها «ي. خربك» أن جوهر هذا كان سلافي الأصل [ ٢٦٦ ص ٢٥٠ ٧١٥ ] .
- (٤٨) واسمهم «الزويليون» والاسم مشتق من اسم عاصمتهم فزان في غرب السودان [غير واضح الاشتقاق من دفزان» إلا باستخدام «القلب والإبدال» طبقًا للحروف الروسية المترجم] وهذا الإقليم يقع في غرب السودان ، وكان يتم نقلهم كعبيد سود إلى شمال إفريقيا .
- (٤٩) كنانة : هى واحدة من أفخاذ القبائل العربية الكبرى ، فى فترة ظهور الإسلام ، كانت تقطن فى ضواحى مكة ، وكثير من الفروع المستقلة لكنانة ، نزحت إلى مصر فى أوقات مختلفة ، ومن المعروف أن هجرتهم الأخيرة إلى مصر حدثت فى عهد الخليفة الفائز (١٩٥٤ ١١٦٦ م) وبدرجة ما كان الكنانيون يمثلون أحد عناصر قوات المعز ، وفى مصادرنا الأخرى لم نعثر على أى حديث عنهم .

ومن المكن أن نفترض أن ابن إياس (وهو مؤلف متأخر عن هذه الفترة) ينقل هنا بعض المقاطع مغيرًا بعض المقاطع مغيرًا بعض الكلمات ، أو معيدًا ترتيب الصوادث ، مما يؤدى إلى إمكانية أن يختب الناسخ ، ويدلاً من أن يكتب الكتامية يكتب الكتابية .

- (٥٠) من المحتمل أن تكون اللغة الرومية هي لهجة الصقالبة من الإيطاليين ، أما اللغة السودانية فالمقصود بها اللغات الأفريقية [ ٢٢٦ ص ٥٥٩ ] ، والسلافية هنا هي إحدى لهجات سلافيي الجنوب .
  - (\*) أبنينيا : شبه جزيرة في جنوب إيطاليا المترجم .

(٥١) وتعبير ابن إياس «الترك من المغول» نموذج مميز له ، فهو أحيانًا يخلط في رواياته ، ويؤكد «ف.. وستنفيله» أن السند الأساسي للعزيز ظل متمثلاً في الكوتامية [ ٢٩٠ ص ٢٩٨ ] .

وانظر ما لا يتقق مع أخبار هذه المسادر على سبيل المثال [ ٧٣ ص ٨٢ ] .

(٥٢) وناصر خسرو يطلق على الخلفاء الفاطميين لقب «السلاطين» بما يعنى أنهم حكام مدنيين فقط، ويعتقد «إ. إي بيرتلس» أن هذا من بقايا إظهار الود السابق للسنيين [ ٥ ص ٢١ ] .

ومن الجائز أن يكون الوضع غير ذلك ، وهو أن ناصر خسرو استخدم هذه الكلمة فقط «سلطان» لأنه قد سمعها من سكان مصر [ ٢٩٣ ص ٧٨ ] .

- (٥٣) وهم من الخدام في القصر [ انظر ]. بيرتلس ] .
- (٤٥) وابن عبد الظاهر يحكى أنه في أحد المرات عند توزيع الرواتب على الفرق التي كان يقوم بها المعز (على هؤلاء المحاربين) لم تف النقود لإعطاء كل الفرق ، ولذا فإن الجنود قد صاحوا «نحن إذًا صرنا بطالين» ومنذ ذلك الوقت صار اسمهم «البطالون» [٦٨ جـ ٤ ص ٤٦ وأيضًا ١٣ ص ١٤٠ وأيضًا ٢٠ جـ ٣ ص ٢٥٧] .
- (٥٥) وإذا سار المرء من مصر إلى الجنوب ، وجاوز ولاية النوية ، بلغ ولاية «المسامدة» وهى أرض ذات مراع واسعة وفيها دواب كثيرة ، وسكانها سود كبار العظام ، غلاظ ، أقوياء البنية . يكثر الجند منهم فى مصر ، وهم قباح الصورة ، ضخام الجثة ، يسمون المسامدة ، يحاربون راجلين بالسيف والحرية ولا يستطيعون استعمال غيرها من الآلات [ ٥ ص ١٠٥ ] .

ونجد عند القلقشندى أن المصامدة وقبائل البربر كانوا ضمن القبائل التى أتت مع المعز تحت قيادة زعيمهم «عبد الله بن مصمود» [ ٦٠ جـ ٢ ص ٣٦٧ وأيضًا ٥٣ جـ ٢ ص ٢٩٧ ] «والمصامدة قبيلة هائلة من البربر الذين يسكنون جبال سوسة في المغرب الأقمى» هذا هو ما يؤكده مشرفة [ ٢٩٧ ص ١٤٤ ] .

والقول بأن المصامدة ظهروا في مصر في أيام العزيز ، لم نجد ما يؤكده في مصادرنا .

(٥٦) وانظر هذه المقاطع المقتبسة من ناصر خسرو ، حيث الكلمات هنا تعبر عن مفهوم الوضع العالمي للصر في منتصف القرن الحادي عشر .

«هناك فرقة من أبناء الملوك والأمراء الذين جاءوا إلى مصر من أطراف العالم ، ولا يعدون من الجيش ، ومن بين هؤلاء أولاد خسرو دهلى – وقد أتت أمهم معهم – وأولاد ملوك الكرك (جورجيا) وأبناء ملوك الديلم ، وأبناء خاقان تركستان (\*) [ ٥ ص ١١٥ ] وجنود من المغرب واليمن وروما وأراضى السلاف والنوية وبلاد المبشة (\*\*) .

«وأمراء من الأراضى السلافية» ويدون شك فإن المقصود هنا هم بعض زعماء السلاف الجنوبيين وليس السلاف الغربيين أو الشرقيين انظر [ ١٠٨ ص ٢٢٤ ] .

- (\*) هذا هو المقطع الذي وجدناه عند ناصر خسرو ، ولكن ما تعدده المؤلفة من قوات بلاد أخرى موجود بشكل متفرق على هيئة جمل متناثرة في صفحات مختلفة المترجم ،
- (\*\*) وهذا يوضح حجم البعثات التي كانت تقد على مصر للتوسع في معرفة المذهب الإسماعيلي المترجم .

وأما المسرويون الدهليون ؛ فالمقصود بهم - على ما يبدو - حاكم سلطنة الديلم ، وهو من سلالة المسلمين في حلج (١٠٣٢ م) وفي مثل هذه الظروف فإن التنويه عن أبنائه هو نوع من الإشادة الواضيصة بعظمة المستنصر .

وننوه بما يرويه ابن الميسر عن ذلك من أن قيصر النوية كان موجوباً في قصر المستنصر ، فقد كان نائب قوص قد أسره [ ١٨ ص ٢٦ ] .

(٥٧) وطبقًا لما يقوله ناصر خسرو «ولدينة القاهرة عشر محلات ، وهم يسمون المحلة حارة وهي حارات برجوان (وهو الضمى برجوان الذي تم التنويه عنه - المؤلفة) وزويلة والجوبرية والأمراء والديالة والروم والباطلية وقصر الشوق وعبيد الشراء والمسامدة [ ٥ ص ١١٩ ] . وكان هناك حي أخر يسمى البرقية حيث كان في زمانه معسكرًا لقوات جيش المعز القادمة من برقة [ ٨٥ ص ١٦ ] .

وكان هناك حى الوزيرية ، حيث ترابط الفرق المختلفة للوزير ، وهذا التقسيم ظهر لأول مرة في عهد الوزير ابن كلس ، حيث كان عدد القوات في البداية ١٥٠٠ محارب ، ثم صار فيما بعد أربعة آلاف [ ٦٦ جـ ٣ ص ٣٥٧ وأيضًا ٢٩٠ ص ٢٤٩ ] . وبعد ذلك انقطع وجوده نهائيًا ، وظهر من جديد حي «المحمودي» الذي استمد اسمه من إحدى القبائل البريرية القادمة إلى مصر في عهد العزيز ، ثم حي «الصالحية» الذي استمد اسمه أيضًا من الوزير صالح طلائم الدين بن رزيك . [ ٣٥٠ جـ ٣ ص ٣٥٨ ] .

(٥٨) وظهرت في عهد الحافظ فرقة خاصة لحراسة وريث العرش (ولى العهد) وتسمى طائفة «العهدية» [ ٢٧٠ ص ٨ ] .

(٥٩) وإلى جانب الجيش البرى ، كانت القوات الفاطمية المحارية – كما سديق القول – تضم الأسطول . وخلافًا للعهد العربي المبكر ، عندما كان اختيار الناس للخدمة في الأسطول يعتبر أحد أشكال الإجبار الملتزمة بها كل طائفة في المجتمع ، كان الأسطول الفاطمي يزود بالأفراد الأجراء بكامل رضاهم ، وكانت مرتباتهم عالية ، وكانت الغنائم الحربية توزع عليهم كنوع من التكريم [ ٢٦١ ص ٨٨ – ٢٠٠ ] .

(٦٠) وغياب المحاربين من الأمالي المحليين في الجيش المسرى في ذلك الرقت ، يلفت نظر كل من «ف. وستنفيلد» [ ٢٠ ص ٢٦٤] و «س. جويتن» [ ٢٦ ص ٢٧ ] ولكن في سنة (١٠٧٧ م) عندما كان قائد القوات التركي المنوه عنه والمسمى «أتسيز» وذلك بعد الاستيلاء على القدس ودمشق ، والذي هجم بفرقة على حدود مصر حيث يقول ابن الميسر عن ذلك «وقدم أحد الأتراك من هناك ، وهو من المقربين من ابن حمدان» [ ١٨ ص ٢٥ ] ثم صدار أتسيز هذا مطرودًا من مصر بفضل الهجمات الشعبية وحدها ، ويحكي ابن الأثير عن هذا أيضًا فيقول «وتوجه رؤساء القرى وزعماؤهم إلى الخليفة المستنصر بالله العلوى متظلمين من شخص يدعى أتسيز ، فيقول مصر بقواته ، وكانت الإجابة التي تلقوها أنه لا يجي مقاومة هذا العدو ،القوة .

وهم قالوا له: نحن أتينا إليك «بقواتنا» ، وهم الذين سيكونون معك ، ولكن ليس لديهم أسلحة فأعطها لهم ، وهى اعتقادنا أن قوات هذا العدو سوف تقع في الخطر وتمدير مشتتة في أنحاء البلاد ، ونحن سننهض ضدها في إحدى الليالي ونحطمها .. وعندما تخرج أنت ضد هذه القوات ، مع أولئك الذين سيكونون معك ، فستكون هذه القوات عاجزة أمامك ، وهو – أي المستنصر – قد وافق على هذا ، وهم قد توجهوا إلى دعوة أناسهم .

وفى إحدى الليالى نهضوا جميعًا وهجموا عليهم ، وحطموهم عن اخرهم ، ولم ينج منهم سوى من كان فى قوات أتسيز نفسه ، وإنطلقت ضده قوات المستنصر المرابطة فى القاهرة ، وهو لم يكن فى حالة الواثق من هزيمتهم ، ولكنهم انهزموا وعادوا إلى سوريا .

وصار سكان مصر متظمين من أضراره وقسوته وجبروته» [ ٥٩ جـ ٨ ص ١٢٣ وأيضًا ٧٣ ص ٦٥ وأيضًا ١٩ ص ١٠٩ – ١١٢ ] وعن إمكانية نهوض فلاحى مصر ضد الصليبين انظر ما قاله الوزير شاور [ ٧٢ جـ ١ ص ١٦٦ ] .

(١٦) العبيد طبقًا للمذهب السنى لا يتمتعون بحق الملكية الخاصة ، ولا يستطيعون أن يرثوا الأحرار ولا أن يؤدوا الشهادة في المحكمة ضعد سعيدهم [ ١٣٦ ص ١٢٧ وأيضنًا ١٣٠ ص ١٠٤ ع وعن مجمل المعلومات والأوضاع القانونية العبيد (انظر أيضنًا ١١٣ ص ١٨٦ وما يليها وأيضنًا ص ١٧٢ من نفس المصدر] .

(٦٢) وناصر خسرو يكتب عن غزو مصر على يد المعز «وقيل وقد بلغ هذا المكان ثلاثون ألف فارس جميعهم كانوا عبيدًا للأمير» (المعز - المترجم) [ ٥ ص ١٠٦] «والرقيق في مصر إما نوبيون أو أروام»، هكذا كتب ناصر خسرو في مكان آخر، ومن الواضح أنه لا يقصد القوات المحاربة ولكن يقصد وضع العبيد الحقيقين [ ٥ ص ٩٩] .

(٦٣) وانطلاقًا من الكلمات المقتبسة من ناصر خسرو ، فإن هؤلاء الوارثين من المكن أن نطلق عليهم «المشارقة» الذين يمكن أن ننظر إليهم على أنهم أنجال المحاربين التابعين للقائد المنوه عنه سابقًا «خفتاجن» .

وابن الميسر [ ١٨ ص ٧٦ ] يقول عن «صبيان الخاص»: إنهم من أسر الوجهاء بما فيهم المحاربون الذين جندهم الرزير «يانيس» (١١٣١ – ١١٣٧ م) وذلك للنضال ضد خصمه المسمى قطيفة الذي سيأتي عنه الحديث فيما بعد «وكان عددهم كبيرا – هكذا يقول في مكان آخر في نفس المصدر – وهؤلاء الشباب كانها أطفال المحاربين والأمراء ورجال الحكومة (أي عبيد الدولة) وإذا ما توفي أحدهم ، وكان لديه أطفال ، فإنهم سرعان ما يتم حملهم إلى الخليفة ، فيوجههم إلى مكان خاص حيث يتعلمون ويتدربون على الأعمال الحربية» الراحس ١٩٠٠ .

والوزير ابن سالار (١١٤٠ – ١١٤١ م) عندما عرف بمشاركة «صبيان الخاص» في مؤامرة ضده في بداية تبوئه الوزارة ، قام بقتل الكثير منهم ، والذين تمت لهم النجاة منهم واسل مطاردتهم خارج الصود [١٨ ص ١٩٠] .

ويهذه الصورة فإن هذه الفرقة تواجدت عشر سنوات لا أكثر ، وعلاوة على ذلك ، فعن المعروف أن المدرسة الحربية التى أنشاها الوزير الأفضل بعد استيلاء الصليبين على عسقلان (١٠٥٣ م) كان بها ثلاثة الاف من الأطفال – كما يخبرنا ابن الطوير – وهم قد تم اختيارهم التدريب على الأعمال الحربية [ ٦٦ جـ ١ ص ٤٤٣ – ٤٤٤ وأيضًا ٦٦ جـ ١ ص ٩٤٣ - ٥٩ ] ولكن – ومع انهيار الدولة الفاطمية أي بعد ثمانية عشر عامًا – كما هو واضح – كفت هذه المدرسة عن التواجد .

(٦٤) والتشابه - الذى لا مراء فيه - في احتفالات البلاط الفاطمي مع احتفالات معاصريهم من الأباطرة البيزنطيين ، يجبرنا على التفكير في التشابه القائم في البنية الاجتماعية لكل من مصر وبيزنطة ، ويشكل خاص في الدلالة السياسية والاجتماعية الهائلة للحاكم الأعلى التي تشترط بدرجة ما قدرًا من عدم ثبات الفئات المحارية [ انظر ٩٥ ، وأيضًا ٩٣ وأيضًا ١٧٧] .

وانتقال الوظائف الحربية بالوراثة لقى في مصر تطورًا هامًا فقط في العصر الملوكي المتأخر (وفي العهد التركي) ، وفي ذلك الوقت -- كما كان الوضع في بيزنطة -- مسار الأعيان والوجهاء في غرب أورويا أقوياء بدرجة كافية في القرن الثاني عشر [ ٩٥ ص ٢٠ - ٦١ وأيضًا ١٥٢ ص ٢٩٠ ] .

(٦٥) في مخطوطة كتاب الاتعاظ المقريزي يقول «إن الحاكم أمر بسك نقود باسم «عبدالرحيم» ، وأمر أن تقوم دار الطراز بإعداد بيارق وألوية وملابس خاصعة به ، وأعطاه الحق في أن يصفح عن المخطئين ، وتم المتنويه به في الخطبة واشترك في المواكب المهيبة ، وفي سنة (١٠١٥ – ١٠١٦ م) أرسله الحاكم – كنائب له – على دمشق ، وبعد موت الحاكم أرسلت ست الملك المقربين إليها إلى دمشق وأحضروا عبد الرحيم إلى تنيس وهناك قتلوه [ ٦٩ ص ٧٥ – ٦٠ ] .

(٦٦) وفي هذا الخطاب يكرر المعز بشكل حرفى تقريبًا عبارة من مواعظ وخطب الخليفة المنصور ، حيث طبق على أعمامه (وهم أبناء المهدى) وعلى إخوته (أبناء القائم) تعبيرًا قرآنيًا وهو «الشجرة الملعونة» [ سورة الإسراء - آية رقم ٢٠ (\*)] .

وهذه الآية القرآنية كانت عادة توجه إلى الأمويين . وبعد ذلك أطلق المعز على أقاريه «الشياطين ، أولاد الحمير» [ ٦٦ ص ١٠٦ - ١٠٨ ] .

وفي سيرة الجوزار ، يتضح أن الفاطميين الأوائل كانوا مهتمين اهتمامًا لا حد له بأنسالهم وهكذا فبعد موت المهدى صار وريثة الشرعى هو القائم الذي لم يوافق على السير في جنازته قبل أن يعين نفسه وريثًا له ، وتلك العادة – طبقًا لما يقوله ناشر سيرة الجوزار – هم. كانار» – ترجع إلى زمن السترة . ولكن – من المكن كما تشير وثائق هذه السيرة ذاتها – يتبين أن سبب هذا هو إخفاء الصراع من أجل السلطة ، إذ إن أصهار المهدى كانوا يعدون مؤامرة ضد القائم لمن يكون من المعروف أنه أفضل منه [ ٢٨ ص ٩١ – ٩٣ ] وفيما بعد تغير هذا الوضع ؛ فالمعز على سبيل المثال – عين ابنه عبد الله وريثًا له لعدة سنوات ، بعد موت المنصور بعدة سنوات [ ٢٨ ص ٢١ ] .

(٢٧) وفي سيرة الجوزار ، يقال إن تميم قد تقرب إليهم وتراسل معهم بشكل سرى ، ويين قصرى المنصور والمهدى ، حيث كان يعيش أنصار المذهب الواحد (الشركاء في الرأى) حمل الموظفون الرسائل ، والجوزار وشي عن هذه الرسائل للإمام الذي أمر بدوره بالاستيلاء على هذه الرسائل [ ٢٨ ص ١٠٧ ، ١٤٧ – ٥٠٠ ] . م ١٠٠

(٨٨) وكان الجوزار هذا قد حاز مبكرًا ثقة القائم ، واحتفظ بسر تعيين الفائم للمنصبور سبع سنوات ، وبشكل سرى أيضًا احتفظ بتعيين عبد الله لمدة سبعة شهور (\*\*) ، وظل الإمام لمدة ما محتفظًا بتعيين عبد الله ولم يكشفه إلا لبعض المريين له [ ٨٨ ص ٢١٣ – ٢١٦ ] .

(٦٩) وفي مصادرنا نجد أن كلمة «الجيوشية» تتردد أساسًا كوصف للفرق الخاصة التابعة «لأمير قوات الجيوش» الوزير بدر الجمالي الذي قام بتكوينها من الأرمن وهو لقب كان مكافئًا للقب «الوزيرية» .

وفى عهد كثير من الوزراء الذين أتوا بعد بدر الجمالى ، صارت هذه الفرق تسمى بالزنجية ، ولكن الاسم القديم ظل باقيًا – على ما يبدو – ، وتحديد زمن هذا التغيير غير ممكن بدرجة أو بأخرى .

(\*) وردت خطأ على أنها الآية رقم ٦٢ في سورة الإسراء والصحيح أنها الآية رقم ٦٠ - المترجم.

(\*\*) إلى أن قتل عبد الله نفسه - المترجم .

- (٧٠) نص هذا المرسوم الخاص بتعيين الحافظ لحيدر مهجود حتى الآن [ ٦٩ ص ١٠٣ ١٠٧ ] .
- (٧١) عن هذه الصوادث ، انظر على سبيل المثال [ ٦٣ جـ ٣ ص ٩ ] وبعد أن تبوأ الظافر العرش ، أصدر مرسومًا طالب فيه الشعب أن يثق في شخصه ، ونص هذا المرسوم موجود عند القلقشندي مع أن اسم الخليفة وتاريخ الإصدار بل واسم الكاتب نفسه لم يتم وضعهم فيه .
- ولكن «الشيال» عن طريق الحجج المنطقية المقنعة برهن على أن هذه الوثيقة صادرة من الطافر بشكل محدد ، لأنه هو الذي كان مضطراً لتدعيم حقه في الخلافة [ ٦٩ ص ١٠٨ ١١٣ ] .
  - (٧٢) والحكاية الخاصة بتخريب هذه الكنيسة نجدها عند ناصر خسرو (\*) [ ٥ ص ٩٢].
- (٧٢) عن تفاصيل ما يسمى «بوصية عمر» انظر [ ٤ ص ٥٣٨ ٦١٣ ] . وكان سبب هذا الاضطهاد ينحصر في تحريض الخليفة لأحد الرهبان المسيحيين الذين رفض البطريرك ترقيتهم لوظيفة أسقف .
- (٧٤) من أخبار ابن تغربردى [ ٦٨ مجلد ٤ ص ١٨٣ ] وفيه يقول «إن الدرزى نفسه قام بالوعظ والتبشير في سوريا» وهذا من المشكوك فيه ، حيث إن التراث الدرزى السورى يسمى أشخاصًا آخرين كوعاظ .
- ويعتبر «م. هدجسون» أن ظهور الأسطورة الخاصة ببعثة الدرزى فى سوريا ترتبط بالسعى لتوضيح تلك الحقيقة ؛ وهى أن الدروز المشار إلى مكانهم هناك يحملون لقب درزى ، ولكن مصطلح «درزية» أو «دروزية» كان يطلق على كل أنصار مذهب الحاكم فى مصر أو في سوريا [ ٢٢٥ ص ٥ ٦ ] .
- (٧٥) «هدجسون»: يوضع هذا الموضوع فيقول «إن حمزة نفسه أراد أن يرث منصب الإمام الشاغر» (٢٥) م ٢٢٥].
- (٧٦) ويتفق مع هذه الأسطورة ، أن المصريين كانوا هم المنفذون غير المباشرين للمؤامرة التي كانت ضد الحاكم ، والتي تزعمتها أخته «ست الملك» وهم كانوا معادين لأفكاره الدينية [ ٢٩٠ ص ٢٩٨ ] .
- (٧٧) وظهور اللقب التشريفي «الخبير» في أدبيات ذلك الوقت ، كان انعكاسًا لهذه الحوادث ، وهذا اللقب كان يتقدم اسم الخليفة فقط كصفة من صفات الألوهية [ ٢٥ ص ٥٦ - ٥٩ ] .
- (٧٨) وهو قد أعرب عن مثل هذه الفكرة أيضًا فيما يلى «وكثير من شعاراته (الحاكم) كانت مجرد شعارات لتجسيد أحلام الجماهير المائلة لها وهى قد أدت إلى الفظائم الوحشية وأهوال الهوس».
- (٧٩) وعلينا هنا أن نتذكر أن النظرية الإسماعيلية منذ وقت ظهورها قد تطورت تحت التأثير القوى
   للعلوم الإغريقية [ انظر فيما بعد ] .
- (٨٠) وبهذه الصورة ، فإن أفكار الحاكم حول مطاردة غير المؤمنين لم تستطع أبدًا أن تكون أسلوبًا لتحقيق شعار العدالة الاجتماعية ، تلك التي كان يتطلع إليها عجيل جديد أعياء طول الانتظار لغزو بغداد
- (\*) بعد وصف الكنيسة يقول ناصر خسرو دوقد أمر الحاكم هذا بالإغارة على الكنيسة فهدمها وخربها وظلت خربة مدة من الزمن» ناصر خسرو [ سفر نامة ص ٩٢ ] المترجم .

والقسطنطينية» وذلك كما يفترض «هدجسون» ، وإلى جانب ذلك فإنه يلاحظ استياء القاعدة الاجتماعية البالغ الحدود من هذه الحركة في القاهرة [ ٢٧٥ مس ١٧ ] .

(٨١) غير أن المذهب المالكي - في ذلك الوقت - صار من جديد هو المذهب السائد في إفريقيا ، وكان هذا تعبيراً عن عدم رضا البرير بالسلطة الفاطمية ، وعن غياب الفهم العميق للنظرية الإسماعيلية ، ونلاحظ بهذه المناسبة أن المدرسة المالكية التي أنشأها الحاكم قد تم إغلاقها بعد ثلاثة أعوام ، وتم إعدام إمامها المسمى وأبو بكر الأنطاكي» .

(٨٢) وكما هو معروف: فإن ادعاءات الأفضل نفسه (الابن الثاني لبدر الجمالي) للخلافة ، لم تلق أي تثييد [ ابن خلكان ٢١ جد ١ ص ١٦٢ ] قد كتب أن نزار كان رئيس قلعة الإسماعيليين الشهيرة بقلعة الموت ، مما يقهم منه فقط أنه كان اعترافًا برئاسته لهذه القلعة ، وليس بوجوده الحقيقي فيها .

(AT) نظرية النزاريين ، اشتهرت بهذا الاسم «الدعوة الجديدة» وكانت طبقًا لما يقوله «ق. إيفانوف» (صيغة شعبية جديدة للنظرية الإسماعيلية) وهي قد احتفظت بالبرنامج الاجتماعي الأصلى ، مستوعبة في نفس الوقت بعض أفكار الصوفية المهرطقة ، والتراتبية عند النزاريين لم تكن معقدة بالقدر الذي كان في النظرية المستعلية ، حيث كان نشاطها يقوم أساسًا - كما هو معروف - على الإرهاب السياسي ، وهذه النظرية الجديدة تعكس مطالب القواعد الشعبية المعادية للأرستقراطية النزارية التي تشكلت وتعقدت مع مرور الزمن .

وعن تفاصيل الدعوة الجديدة انظر : [ ١٢٧ ، ١٢٧ وأيضنًا ١١٣ ص ٢٩٦ – ٣٠١ وأيضنًا ٨٤ ص ١٣٧ – ١٣٨ وأيضنًا ١٢٩ ص ٢٩ ] .

(٨٤) انظر «أ. برتياس» [ ٨٤ ص ١٣٥ ] .

(٨٥) الظروف التى أدت لظهور هذه الوثيقة نجدها متطابقة عند المقريزى وابن الميسر ، حيث تنحصر فيما يلى : إن الوزير مأمون قد اقتفى أثر النزارين المتواجدين فى إيران راغبًا فى القبض عليهم فى تلك السنة ؛ وقد أبلغ الأمر أنه «لا يسعنى أن أقوم بهذه المهمة على أحسن وجه تجاه هؤلاء وذلك لأن القصر لا يمكننى من ذلك (وفيه أصل الشر)» وهذا تلميح أو إشارة منه تتعلق بعمة الأمر ، وهى الأخت المقرية لنزار ، وهى كانت موجودة دائمًا فى القصر مع اثنين من أولادها ، وكانت دائمة التشكيك فى العلاقة مع الأنصار التابعين لنزار . وساعية لتبرئة هؤلاء الأتباع ، قامت بعقد اجتماع خاص ، تم فيه قراءة بيان بشكل علنى ، وكان الاجتماع يضم رجال الدين اللاهوتيين الرسميين ، وقد برهنوا فى هذا الاجتماع على أن الوريث الشرعى هو المستعلى . ويشكل خاص أشاروا إلى ضرورة سك نقود تحمل اسم نزار إذ إنه فى وضع لا يدل على حقه الاستثنائي فى ويشكل خاص أشاروا إلى ضرورة سك نقود تحمل اسم نزار إذ إنه فى وضع لا يدل على حقه الاستثنائي فى الفلافة ، وبعد ذلك — ومن وراء الستارة — قامت الأميرة بالاعتراف بشرعية تعيين المستعلى ، وزعمت أنها كانت شاهدة على مرض المستنصر الأخير وبعد ذلك لعنت أيضًا نزار ، وبهذا الشكل تبددت كل الظنون التي أماطت بها والخاصة بعلاقاتها مع النزاريين [ ٢٩ ص ٤٧ وما يليها وأيضًا ١٨ ص ٢٦ – ٧٢ ] .

«وهداية الأميرية» كانت نتيجة لهذا الاجتماع ، ومعتمدة أساسًا على البيان الذي رصده بشكل جيد «س. سترن» .

(٨٦) ومضمون إحدى هذه المعطيات يتمثل فيما يلى: في زمن «الشدة العظمي» رحل المستنصر أبناءه من القاهرة إلى أماكن أقل خطورة ، فأرسل عبد الله إلى عكا عند بدر الجمالي ، وأرسل أبو القاسم (والد الحافظ) إلى عسقالان ، وأرسل نزار إلى دمياط ، أما ابنه الأكبر وهو المستعلى فقد أبقاه إلى جواره في العاصمة ، وأمره ألا يهجر القصر (وابناه إسماعيل وداود فلم يتم التنويه بهما) .

(٨٧) وعن هذا يقال: إن الملحق المتبقى من «الهداية» والذي كتب عنه «س. ستيرن»: «من هذا الملحق يتضع أنه بقدر نجاح الدعاية الإسماعيلية في دمشق الواقعة في مجال تأثير العباسيين ، بقدر ما كانت حدة المحلقات بين النزاريين والمستعليين» [ ٤٥ ص ٢١] وعلى ما يبدو ، فإن رد النزاريين لم يكن متعلقًا فقط «بالهداية» ولكنه كان يشمل أيضًا الخطاب الخاص الموجه من الوزير مأمون إلى حسن المباح في ذلك الوقت ، وفيه يحاول هذا الوزير أن يقنع المباح برفض الثقة بهؤلاء النزاريين [ ٤٥ ص ٢٧ وما يليها وأيضًا ١٨ ص ٦٨] ، وكما يتضح من تأكيدات ابن خلكان فإنه يبدو أن الدعاية الإسماعيلية في عهد المستعلى قد تقلصت في كثير من المن المدن السورية ، ولكن دمشق لم تكن من بين هذه المن [ ٦١ جد ١ ص ١٦١ ] .

(٨٨) ويعتقد ابن الأثير أن سبب قتل الآمر ، يرجع إلى نزوعه إلى مذهب الشيعة الإمامية الذي كان سببًا في استياء النزاريين بشكل خاص [ ٥٩ جـ ٨ ص ٣٣٥] . وهم كانر في سنة (١١٢٥ م) قد قاموا بتدبير مؤامرة في القاهرة تهدف إلى قتل الآمر وتواية أخيه جعفر على العرش ، غير أن المؤامرة لم يتيسر لها النجاح ٢٩٠ ص ٢٩٠ وأيضنًا ١٨ ص ٦٤ ، ٦٩ وأيضنًا ٧٧ ص ٢٠٠] .

(٨٩) ويشكك «ف. إيفانوف» في وجود الطيب نفسه ، ولكنه يحتفظ لنا بحكاية ابن الميسر [ ١٨ ص ٤٤ ] الخاصة بالاحتفال بميلاد الطيب ، والتنويه بمرسوم الآمر المتعلق بتعيين الطيب كوريث .

(٩٠) هناك رواية أخرى ؛ وهى أن الخليفة لم يواد له واد ولكن بنت ، وقد وادت بعد موته [ ١٨ جـ ٥ ص ١٧٤ ، ٢٣٩ وأيضنًا ٦١ جـ ١ ص ٢٠٤ ] .

والشيال يؤكد رواية ثالثة ، وهي تتردد بشكل غامض جداً في مصادرنا ، وتحكى أن زوجة الآمر بعد موته قد أنجبت ولدًا ثانيًا ، وخوفًا من غضب الحافظ زعمت أنها خبأته في سلة في القرافة (في ضواحي القاهرة) وعندما علم الحافظ الراغب في أن يكون هو الحاكم الوحيد ، بدأ التفتيش عن هذا الوريث ، وخلال شهرين عثر أحد «المقرئين» على الطفل وحمله إلى هذا الحافظ الذي أمر الوزير قطيفة بقتله .

ويتفق مع هذه الرواية أن الأمر قد عين ابنه الثاني وريثًا وجعله وصيًا على العرش قبل موته بأسبوع (عبد المجيد) . وصدر مرسوم جديد للإمامة يزعم أن الوراثة السابقة قد تم إلفاؤها وهي التي كانت متعلقة «بالطب» [ ٦٩ ص ٧٨ - ٨٢ ] .

(٩١) وأنصار الطيب من اليمنيين ، أنشاوا مستعمرة في الهند ، وقسم منهم ظل في اليمن حتى تم خضوع هذا الإقليم للأيوبيين .

(٩٢) وعلى ما يبدو ، فإن هذا الوقت بالضبط (١٩٣١ م) هو المتعلق بإصدار مرسوم الحافظ وفيه تم عرض وجهة النظر الرسمية التي نتبت حقه في العرش ، وفيه تعرضوا لحادث «كوم غادير» وهو مكان بين مكة والمدينة ، حيث يزعمون أن النبى محمد قد وهب فيه عليًا التفويض الكامل (وهو كما قلنا سابقًا ، ليس فقط زوج ابنته فاطمة بل إنه أيضًا ابن عمه) .

وهذا اليوم الذى حدث فيه هذا الحادث ، قد صار منذ زمن المعز عيدًا عند الشيعيين المسريين ، وهذا المرسوم اختتم بدعوة كل التابعين لإعطاء العهد للحافظ كخليفة ، وعلى الوزير «يانس» أن يقوم بتنفيذ هذا العهد بعد موت الآمر بأسبوع [ ٢٩ ص ٧٧ وما يليها وأيضًا ٢٨٨ ص ١١٨ ] .

- (٩٣) والعاضد وهو الخليفة الفاطمى الأخير كان شيعيًا متعصبًا بشكل خاص «وهو إذا رأى سنيًا كان دمه يغلى» هكذا يقول ابن خلكان [ ٦٦ جد ١ ص ٢٩٤ ] .
- (٩٤) «وعندما تم منع اسم العاضد من خطبة الجمعة ، صار السنيون ينتهكون حقوق الشيعيين ويطاردونهم ويمتهنونهم ، مما جعل الشيعيين لا يجرؤون على الخروج من ديارهم» هكذا كتب أبو شامة عن الفسطاط [ ٧٢ جـ ١ ص ١٩٧ ] .
- (٩٥) وعندما امتك السلطان صلاح الدين مصر ، اعتزم القبض على العاضد وحزبه من الشيعيين ، وطلب من الوعاظ السماح له بذلك ، وسرعان ما سمحوا له ، وذلك لأن العاضد لم يكن يراعى شئون عقيدتهم ، وأيضًا بسبب ما نال عقيدتهم على يديه من خسارة بسبب المتمردين من أنصاره» [ ٦٨ جـ ٥ ص ٣٤٢ وأيضًا ٧٢ ص ٨٠ ، ٨٨ ] .
- (٩٦) لم يتم إبادة أعضاء هذه السلالة من الفاطميين ، بواسطة صلاح الدين وخلفائه ولكنهم ظلوا متواجدين (في أضيق الحدود) حتى منتصف القرن الثالث عشر .

والمؤرخ «ابن واصل» كبير قضاة حماة والمتواجد في مصر في سنة (١٢٤٣ م) رأى سليمان بن داود ، وكان في منتهى الضعف والوهن ، وحوله مجموعة من الأتباع الإسماعيليين ، وفي سنة (١٢٦١ م) رأي أيضنًا حفيد العاضد المسمى «أبو القاسم» في أحد حصون القاهرة وأجرى معه حديثًا عن أنساب القاطميين ، وفي ذلك الوقت ، كان اثنان من أحفاد العاضد مازالا أحياء [ ١٨٣ ص ٢٩٥ - ٤٤١ ] .

(٩٧) وعلى ضوء كل هذه الأقوال ، يمكن أن نتصور أن الاعتقالات غير الشرعية المنوه عنها سابقًا في مقال «ب. فأتكيوتست» عن الحاكم وعن عدد من الحوادث التي تعتبر بحق من سياسته الداخلية الحكيمة ، فمن الناحية التاريخية ، كانت بواعثها تتمثل في الآتي «إذا هو لم يُقتل ، فلن يحدث انقسام في الدعوة في أثناء حكم المستنصر ، ولن تظهر مجموعات متطرفة شبيهة بجماعات الحشاشين» .

ومنذ موته ، فإن الجماعة الفاطمية الحاكمة فقدت الطاقة والقدرة على الخيال اللازمين لإنقاذها مما جعلها تصاب بالخلل [٢٨٣ ص ٨] .

ونلاحظ أيضًا أن كل هذا لم يكن بعيدًا عن كل صراعات الحاكم التي دحرت معاصريه ، وهي تحتاج إلى تأويلات حكيمة ملائمة لعصرنا .

- (٩٨) عن المجادلة المناصة بأصل برجوان ، انظر [٢٢٦ من ٢٦٥] .
- (٩٩) وعن هذه الحوادث انظر على سبيل المثال [١٨] ص ٥٥ ٥٦] . وفي مرسوم اعتلاء الأمر للعرش في سنة (١٠١١م) نجد عبارة القادمين من الشرق والغرب (المشرق والمغرب) الذين يعتبرون من الأقسام الرئيسية للقوات [٦٩ ص ٣٧ ٤٠] .

وفى مرسوم العاضد المتعلق بتعيين صلاح الدين وزيرًا يقال « وفيها (أى فى القوات المصرية - المؤلفة) أناس من الغرب ، هم فى ذلك الوقت مثل قواتك الآتية من بلاد الشرق، [٦٩ ص ١٧٥ - ١٧٧] .

وعلى أية حال ، فإن هذا النص يميز - بدرجة ما - ما بين السود والحمر ، مما يعنى العرب وغيرهم من الأغراب الآخرين [٦٩ ص ١٧٢ - ١٧٣] وهذا تقسيم عنصرى آخر .

- (١٠٠) والتفاصيل الهامة عن هذه الهبة نجدها فيما يسمى « رسائل الدروز » (الصراط المستقيم) النظر ٥٣ جد ١ ص ١٨٦ - ١٨٧ وأيضًا ٦ ص ٨٤ - ٩٥].
- (١٠١) وهناك كتابات تفصيلية جدًا عن حوادث هذه السنة في سوريا نجدها لدى المسبحى أأنظر ٥٩ حـ ٢ ص ٤٦ وما يليها] .
- (١٠٢) ولهذه الفترة ملامع لم تكن معروفة من قبل في مصر ؛ وهو ازدواج السلطة المدنية ؛ فالمستنصر كان لديه وزيره ، وأمه كان لديها الصيرفي (البانكير) والتاجر أبو سعد التستري وهو من نوهنا عنه سابقًا وكان قد باع للظاهر عبدة سوداء صارت مع الأيام حاكمة ، وممتلكة لرأس المال والخبرة الضرورية والعلاقات ، وأبو سعد هذا قدم لها كثيرًا من المساعدات [انظر ٢٠٣ ص ٧٨ وما يليها] .
- (١٠٣) بعض أعداء بدر الجمالي هربوا إلى اليمن ، وهناك قام بسحقهم أحمد بن مكرم ، وهذا يتضح من كتاب المستنصر إلى "الملكة السيدة أروى" وذلك في سبتمبر/ أكتوبر (١٠٨٧م) [٤٩ ص ٣٦١ ٣٢٢] . وكان على بدر أن يقاتل ابنه الذي تمرد ضده في (١٠٨٤ ١٠٨٥م) وكانت غالبية قواته بما فيها العرب تحاصر مدينة الإسكندرية ، وصار الأوحد منتصراً ولكنه وقع في الأسر [١٨ ص ٢٦] .
- (١٠٤) ولكن وفيما بعد أى في عهد العاضد صار طلائع بن زريك كما يقال يحترف المضارية وانتهاز الفرص ، ويمارس المظالم على الموظفين (الأقباط) وكان هذا سببًا من الأسباب التي أدت إلى اغتياله بواسطة حراسه في (١١١٦م) وكان ذلك بمعرفة الخليفة [٢٦٠ ص ٢٣٤] .
- (١٠٥) ويموافقة الخليفة العاضد ، امتلك شاور قسمًا كبيرًا من ثروة عائلة رزيك ، وهو قد ضاعف الرواتب الأنصاره عشرة أضعاف ، مما ساهم دون أدنى شك في خراب الخزانة الحكومية [٧٧ ص ٧٧ وأيضًا ٧٧ جد ١ ص ١٦٥] .
- (١٠٦) وقوج الأمراء هذا ، كنان مكونًا من الوزير طلائع بن رزيك ، وقد رابط هذا الفوج في الحى القديم المسمى "البرقية" ومن هنا كان اسمهم «أمراء البرقية» مع أن هؤلاء الأمراء لم يأتوا من برقة إطلاقاً [٨٨ ص ١٦ ، ٢٠] .
- (١٠٧) ونجد عند ابن الفرات [٥٧ ص ٥ ٦] نص خطاب ، يوجه فيه شاور الشكر إلى نور الدين على إيفاده لشيركوه (ونجد نفس الخطاب مختلفًا بعض الشيء عند أبو شامة) [٧٢ جـ ١ ص ١٦٩] .
- وأمالريه (\*) سبب لمصر في هذه الحملة خسائر هائلة عند بلبيس ، وهو قد نكص على عقبيه فقط عنبها -فتح ضرغام السدود وأغرق البلاد .
- (١٠٨) ويضيف ابن خادون إلى هذا عشرة آلاف أردب من الحبوب [٧٣ ص ٧٨] وعندما صار أمالية موجودًا في بلبيس تسلم دعمًا ، وكتب أمالريه رسالة إلى الابن الأكبر لشاور ابن طايع (عن فسخ الاتفاقية المنعقدة بينه وبين أبيه) .
- ومن المحتمل هذا أن يكون المقصود هو اتفاقية أخرى ، وهى التى يضمن فيها الفرنج أمال بلبيس وفى ذلك الوقت كانت شوكة الفرنج قد قويت ، وعندما دخل أمالريه بلبيس سرعان ما أرسل رسولاً إلى أين طايع - ابن شاور المتواجد هناك - ومعه هذا السؤال : « وأين نقيم نحن ؟ وكانت الإجابة فيما بعده على
  - (\*) ويكتب أحيانًا في بعض المراجع المصرية المديثة : أمالريك المترجم .

نصال الرماح » وتم نقض المعاهدة التى كانت معقودة بينه وبين شمس الخلافة (وهو شخص موثوق به عند شاور - المؤلفة) واستقر ابن طايع فى بلبيس وحاصره أمالريه (من المعتمل أن يكون الحصار قد تم فى حصن بلبيس ، إذ إن الصليبين كانوا يحصنون أيضًا حدود المدينة - المؤلفة) ، وأبلغ ابن طايع بن شاور أمالريه رسالة يقول فيها « هل أمالريه يعتقد أن بلبيس قطعة من الجبن ، يستطيع أن يلتهمها ؟ » وبدأ أمالريه المعركة ، وتجاسر منقضًا بالسيوف ، وحطم كل المتواجدين هناك أو أخذهم فى الأسر ، بعد أن نهب كل ما كان فى بلبيس ، وأرسل من يقول الوزير شاور « أوليست بلبيس قطعة من الجبن ، والقاهرة ستكين طبقًا من القشدة » [20 ص ٢٢ وأيضًا ٢٧ جـ ١ ص ١٠٠) .

وعن مكاتبات أمالريه إلى ابن طايع سنتكلم فيما بعد [٧٥ ص ٢٤] .

وعن تواجد الصليبيين في القاهرة نجد ابن تغريردي يقول : ووشاور قد أعطى نقوداً للفرنج وإقطاعات وأنزلهم في بيوت القاهرة ، وجعل لهم أسواقاً خاصة » [٦٨ جـ ٥ ص ٢٤٨] .

وطبقًا لكلام ابن الفرات « كان الفرسان والأعيان من الفرنج يعملون بالقاهرة وصاروا يتحكمون بالسلمين » ، وأمالريه عندما رأى عدم كفاءة الحكام في مصد سعى لأخذ السلطة لنفسه فيها ، وأمر أن يتم تقسيم (البلد) بين أنصاره ، وأن توزع القرى على المحاربين ، واستدعى فرقًا إضافية من الصليبيين ، وعلى ماييدو أن نور الدين في ذلك الوقت كان منشغلاً بحلب ويقواته التي كانت مشتتة هناك [٥٧] .

(١٠٩) نص هذا المرسوم (وهو أول وثيقة تتعلق بهذه الأسرة في عهد الفاطميين) موجود ، وهو يبرز فضائل الكامل ابن شاور وينص على شجاعته وإقدامه ، ويفضلهما استطاع أن يحقق النصر على الصليبيين في الجيزة (وعن هذه الأحداث لانجد أية معلومات في أي مصادر أخرى) . أما عن إنجازاته المختلفة ومهماته كنائب فانظر [19 ص ١٥٧ – ١٧٠] .

وابن خلاون لم يشارك في الرأى الذي يقول بأنه قد سعى التحالف مع سوريا [٧٣] ص ٧٨] .

(۱۱۰) وهم تراسلوا مع نور الدين ، ووعدوه أن يقدموا له ثلث أرض مصر علاوة على الثلث الذي كان قد تحدد لشيركوه من قبل ، وذلك مقابل أن يقوم بمساعدتهم ضد شاور والفرنج [۷۵ ص ۲۶ – ۲۵] .

(۱۱۱) وابن الفرات معتمدًا على ابن الظافر وعلى مؤلفين آخرين يؤكد أن هذا كان من أعمال شيركوه وصلاح الدين ، وذلك برجاء سرى من العاضد [۷۰ ص ۳۲] وبهذه الصورة أيضًا تتأكد افتراضات «أبو شامة» (۷۲ جـ ۱ ص ۱۷۷] .

(١١٢) والكامل أنقذ حياة شيركوه ، عندما أبلغه أن شاور يدبر خطة لاغتياله ، وذلك بعد حملته الثانية على مصر . [٧٥ ص ٢٨] .

(١١٣) نص مرسوم العاضد هذا ، الخامس بتعيين صلاح الدين نجده عند ابن الفرات [٧٥ ص ٣٤ – ٤٤] .

(١١٤) وفيما يتعلق بهذا ، نجد اهتمامًا ببعض التفاصيل الباقية عن حياة الخليفة الفاطمي الأخير ، فالعاضد كان متزوجًا من ابنة وزير الخليفة السابق له (الفائز) ولم يكن قد مر على هذا الزواج إلا ثماني سنوات ، أما عن الظروف التي أدت إلى عقد هذا الزواج فإننا نجد المتريزي يقول في اتعاظ الحنفا مايلي « ممالح بن رزيك أهدى إلى العاضد ابنته ويبدو أن العاضد - فيما بعد - قد وفضها ، ولكن صبالح قبض عليه وسجنه حتى وافق ، وصالح كان يعمل كل هذا من أجل أن يصبح "ابنهما" أستاذًا وبهذه الطريقة يمكن لقبيلة رزيك أن تجمع مابين القوة والخلافة» [17 ص ١٩٣] . وعندما صار صلاح الدين وزيرًا قام بعزل العاضد في القصر ،

وكان يذهب إليه كل يوم طالبًا منه المال والخيل والخدم ، وعندما انتزع من لابن العاضد آخر الخيول ، انقطعت مواكبه المهيبة ، وكان لدى العاضد ثلاثة عشر ابنًا ، وقد كان عين ابنه الأكبر "داود" وريثًا له ، ومرسوم تعيين داود وريثًا مازال محفوظًا في الوثائق الفاطمية الأخيرة [٦٩ ص ١١٦ وما يليها وأيضًا ٢٩٠ ص ٢٥٠] .

وكما يقال فإن الإسماعيليين حاولوا أن يحققوا إرادة هذا الخليفة ، ولكن لم يتيسر لهم النجاح .

(١١٥) «واسمه بالكامل «جوهر بن عبد الله مؤتمن الخلافة» وكان سبب هذه المعارك التي حدثت مع جوهر هذا يتمثل في تدهور سلالة العبيديين ، الذين كانوا قد تبوأوا سلطانهم على يد «جوهر قائد الجيوش» وشتان مابين هذين الجوهرين» هكذا كتب ابن الفرات [٧٥ ص ٧٧] .

(١١٦) ابن الفرات أيضًا [٧٠ ص ٧٠] والقلقشندي [ ٦٠ حـ ٣ ص ٣٦١ ] يحددان الفرحية كهاحدة من القبائل الزنجية .

(۱۱۷) ويقول ابن الفرات إن السوريين قد استخدموا في هذه المعارك الأواني المعلومة بالنفط، وعندما أدرك العاضد أن المعركة قد فشلت خرج من القصر وقال للمحاريين «أيها العبيد الكلاب ، إنكم سوف تطردون من بلادكم» وعند سماع المحاريين السود لهذه الكلمات صاروا غير قادرين على القتال بعد أن انهارت روحهم المعنوية ، وكانوا من قبل يقومون بكل واجباتهم بحماس من أجل إرضاء الخليفة [۷۰ ص ۷۰] وابن الفرات يحصى عدد هؤلاء المتمردين بما يزيد عن خمسين ألف [۷۰ ص ۲۰ ، ۷۱].

(۱۱۸) نلاحظ أنه في نهاية الفترة الفاطمية ، كان لدى الوزير طلائع بن رزيك جيش يتكون من ٦٦ ألف محارب ، بينما كان عند القوات المحاربة في عهدى المعز والمستنصر يتجاوز مائتي ألف محارب [٦٦ جد ١ ص ١٥٥] .

(١١٩) والسخط الشعبى فى مثل هذه الظروف يعبر عن نفسه بأساليب غير عادية ؛ ففى أحد الشوارع فى القاهرة ظهو تمثال (مانكان) على هيئة امرأة قايضة بذراعيها على ورقة بها شكوى الوزير ونائبه . وكانت هناك أشياء من هذا القبيل فى عهد الحاكم ، وكانت تسبب له شخصيًا عدم الرضا ، مما جعله يقوم بإصدار أمر بإحراق الفسطاط عمدًا .

وعن تحليل كل أنواع الأخبار الخاصة بمثل هذه الحقائق انظر [٢٨٨ ص ١٠٥ – ١٠٦ وأيضًا ٢٥١ ص ١٦ وأيضًا ٢٠٢ ص ٦٣ – ٦٤] .

وتم إعدام عيسى بن نسطورس فيما بعد بأمر من الحاكم [٢٥ جد ١ ص ١٨٧ - ١٨٨] .

(١٢٠) والسرقات والاغتصابات التي تعت قد أعيدت طبقًا لأوامر الطّيفة ، والمُذنبون من النهابين اللمنوص تم عقابهم [٦٦ هـ ٢ ص ١٩٥ - ١٩٦] .

ويتصفح «ف. ر. رزون» أخبار يحيى الأنطاكي والمقريزي عن هذه الحوادث ويكشف بشكل مقنع أنها من قبيل الحوادث المنوه عنها سابقًا ، والتي قام بها أتباع البيزنطيين ، أي أنه يقصد تجار مستعمرة أمالغي [٦ ص ٣٤ - ٢٥ ، ٢٩٣ - ٢٠٠] .

(١٢١) لم يبق في مصدر أحد من الناس لم يلحق به أذى من الدسائس أو الضرب أو النهب أو مصادرة الأمتعة والأموال [١٨ ص ٧١ - ٧٢] .

(١٢٢) ونجد عند ابن الميسر تنويهًا غامضًا عن حوادث مشابهة في القاهرة في (١١٥١ - ١١٥١م) [١٨ ص ١٩] .

(۱۲۳) سبق التنویه بحرکة البدو فی سوریا (تحت قیادة المفرج بن دغفل) وهی کانت أیضًا فی عهد الحاکم . وعلی ما یبدو أنها لم تتحول إلی انتفاضة کبیرة وظلت مجرد عصیان لزعیم البدو ، والقوات المسریة بقیادة "ابن صمصال" قد انتصرت علی البیزنطیین وأیضًا علی بدو (عرب) ابن دغفل ، واحتلت دمشق ، وأبناء ابن دغفل فیما بعد قد انضموا إلی جیش فضل الذی کان یقاتل ضد «أبو رکوة» .

وفى سنة (٩٩٨م) حدثت انتفاضة الأهالى فى صور ، كان على رأسها بحار يدعى "أولاقة" . ومن المعروف أن الإمبراطور : «قاسيلى الثانى بواجار» قد أمدهم بالرجال والمراكب ، ولكن الأسطول المرسل بأوامر برجوان قد انتصر عليهم فى معركة عند صور ووقع أولاقة فى الأسر ، ثم تم إعدامه وانتهت بذلك هذه الانتفاضة نهائيًّا . انظر على سبيل المثال [٦ ص ٣٨ – ٣٩] .

(١٢٤) الركوة : القربة المصنوعة من الجلد ، وكان الوليد يحملها دائمًا ليشرب منها [٥٣ جـ ١ ص ١٥٩] .

(۱۲۵) وابن تغریردی یعتبر أن «أبو رکوة» هو ابن أخی هشام الثانی ، مما یعنی أنه الوریث الشاب لابن عمه . [۱۸ حد ٤ ص ۲۱۵] .

(١٢٦) وابن خلدون يقول إن عدد القوات كان سبة عشر ألفا.

(۱۲۷) وزعيم قبيلة كنز البدوية التى كانت فى صعيد مصر ، برز فى القتال ضد «أبو ركوة» ، فمنحه الحاكم لقب «كنز الدولة ، وظل كنز الدولة هذا يقوم بمهماته حتى بعد انتهاء هذه السلالة [۲۶ ص ۲۸ - ۲۹ وأيضنًا ٢٢٤ حـ ٢ ص ٨٤ - ٢٩] .

(١٢٨) وتم إحلال بنو سنبيس القادمين من غزنة (\*) مكانهم .

(١٢٩) وتقريبًا - وفي نفس الوقت - كانت هناك أحداث مشابهة في كل من سوريا وحمص ، فقد ظهر شخص يدّعي لنفسه النبوة وتسمى "بابن مسيلمة (\*\*)" ( وهو اسم أحد من خصوم النبي محمد ، وكان يبشر بالحنفية) وقد تم إعدام هذا المتنبيء الكانب هو وأتباعه وقد حدث ذلك في سنة (١١٤٤ - ١١٤٥م) [١٣ ص ٢٥٦] .

وهناك اضطراب حدث في الحجاز ، وهو يتضع من خطاب أرسله المستنصر يشكر فيه أحمد بن مكرم السيابق التنويه به ، وذلك لقيامه بقمع الخوارج المكين سنة (١٠٦٤م) ومن المكن ألا يكونوا من أنصار فكر الخوارج القدامي ، ولكنهم ويشكل عام معادون للمذهب الديني المسيطر [٢٩ ص ٢١٣] .

وفي سنة (١٨٠٠م) طلب المستنصر من "الملكة السيدة أروى" أن تقوم بإلقاء أربعة أشخاص في السجن أو بقتلهم ، كان من بينهم شخص ما يدعى إبراهيم غلام الأمير لأنه قد ادعى النبوة [٤٩ ص ٢١٥] .

(\*) غزنة : مدينة في أفغانستان ، في جنوب غرب العاصمة كابول ، وكانت هي نفسها العاصمة القديمة للأتراك الغزنويين - المترجم .

(\*\*) مسيلمة: هو واحد من مدعى النبوة فى الجزيرة العربية ، ويسمى فى التراث الدينى الإسلامى (مسيلمة الكذاب) ، وقد تزوج من المتنبئة الشهيرة فى الجزيرة العربية «سجاح» وله نصوص وأسجاع كثيرة - المترجم .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

النصوص العربية



## ١ - ذكر أصل الخلفاء العبيديين

قال صاحب «تاريخ القيروان(۱)» رحمه الله تعالى إنّ المهدى هو : عُبيدُ الله ابن الحسن بن على محمد على بن موسى إسماعيل بن جُعْفُر بن محمد على بن الحسين ابن على بن أبى طالب عليه السلام .

وقال ابن زولاق صاحب «تاريخ(٢) مصر» رحمه الله تعالى : إنّ المهدى هو : عُبَيْدُ الله ابن محمد بن على إسماعيل بن جَعْفَر بن محمد على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام .

وقيل : هو عُبَيْدُ الله بن على بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن الحسن ابن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام .

وقيل: هو عُبيدُ الله ابن التقى ابن الوفي ابن الرضيّ .

وهؤلاء الثلاثة يقال لهم المستورون في ذات الله . واسم الرضي عبد الله . وإنمّا استتروا خوفًا على نفوسهم ، لأنهم كانوا مطلوبين من جهة الخلفاء العباسيين ، وعبد الله المذكور الملقب بالرضي هو عبد الله بن محمد بن الحسين ، والأصح أبن إسماعيل بن جعفر المقدّم ذكره ، واسم التقيّ الحسين ، واسم الوفيّ أحمد ، والرضيّ (٢) عبد الله ، هذا ماذكره القاضي شمس الدين ابن خلّكان في «تاريخه» (١) رحمه الله تعالى وجماعة علماء المسلمين مع كافة أمة محمد أجمعين ،

هذا عند من يصحِّح نستبهم ويدَّعى أنّهم من الفاطميين ، وهم قليلٌ ماهم .

وأمّا الأكثرُ من العلماء والمحقّقين وأرباب التواريخ المعتنين بحفظ أنساب العالم فإنّهم يُنْكرون ذلك ويُبطلون دعوى المهدى المذكور ، وأنّ نسبه هذا جميعه ليس بصحيح . ويُثْبتون أنّ اسمه سعيد ابن زوجة الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن ميمون (٥) القدار . وسمّى قداحًا لأنه كان يقدح العين من الماء ، وكان كَحَالا .

وهذا القول عند الطبقة الوسطى في تصحيح نسبه . ذكره أيضًا القاضى ابن خُلِّكان في تاريخه .

وأما الأكثرُ أيضًا من العلماء الأشراف (٢) العلويّين من المصريّين والشاميّين فإنهم يقولون ، وهم المقلّدون بذلك : إن عُبَيْدَ اللّه هذا كان يهوديًا من أهل سلّمْية . وكان حدادًا ، واسمه سعيد . فلما دخل المغرب تسمّى بعبيد الله . وزعم أنّه علّوى فاطمى ، وأدّعى نَسبًا ليس بصحيح ، ثم تسمّى بالمهدى . وكان زنْديقًا خبيثًا ، عدوًا للإسلام ، يتظاهرُ بالتشيع ، حريصًا على إزالة الله الإسلاميّة . ودليلُ ذلك قتله الفقهاء والأئمة والمحدّثين والصّالحين . قتل منهم عدةً كبيرة . وكان قصدُه إعدام الدين من الوجُود ، لتبقى المالم كالبهائم ، فيتمكّن من إفساد عقولهم واعتقاداتهم ﴿ واللّهُ متمّ نورِه واو كره الكافرون ﴾ (٧) .

ونشأت ذريتًه بأجمعها على ذلك مبطنين به ، ويجهرون به إذا أمكنهم . ولم تزل الدعاة لهم منبتين في الأرض والبلاد ، يُضلون من أمكنهم إضلاله ، ومن دُعاتهم الذين يعرفون بالقرامطة الخارجين عن دين الإسلام ، المارقين من الإيمان ، وسيئتي ذكرهم بعد ذلك ، ومن دُعاتهم من أضل عدة طوائف في سائر الأرض شرقًا وغربًا ومنهم الدرزية والحشيشية وغيرهم .

قلتُ: وقد وُضعَ فى ذكر هؤلاء القوم كتابٌ صنفه الشريفُ العابدُ أبو الحسين محمد بن على بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفسر ابن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام المعروف بأخى محسن(^) ، رضى الله عنه . وكان سليدًا فاضلاً عالمًا محققًا لأنساب أهل بيته ، رضوانُ الله عليهم ، وذكر فيه ما العبدُ ذاكرُه في هذا الجزء بحكم التلخيص منه .

قال السيدُ الشريفُ المشارُ إليه رضى الله عنه : هذا كتابٌ وضعناه نبين فيه أمر إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب صلوات الله عليهم وأولاده ، لما كثر القولُ في ابنه محمد ، ونُسب إليه مَنْ ليس من أهله ، وجعلوه بابًا للخديعة والمكرِ ، ليتمكّنوا به من المخدوعين وليس هو كذلك . فلما نظرنا في هذا الأمر رأينا أَنْ نضع كتابًا نبيّن فيه أمْرَ إسماعيل بن جعفر وابنه محمد الذي آلت إليه الدعوةُ دون أخيه على بن إسماعيل ، ونذكرُ جميع أولادهم في سائر الأقطار ، ونذكرُ

كلَّ رجلٍ منهم باسمه ونسبه مفردًا ، كى يتأمّل هذا الأمر منْ أراد معرفة ذلك . فإذا فعلنا ذلك وبينًاه أخرجنا من ولد إسماعيل بن جعفر من انتمى إليه وليس من ولده ، بالبرهان الذي يعرفه منْ نظر في كتب الأنساب .

ونبدأ بذكر الأصول منهم ثم الفروع ، والعالم بالأنساب يعلم أن الفروع ترجع إلى الأصول ، والبيوت من ولد على بن أبى طالب عليه السلام معدودة وكذا أنسابهم معدودة لايخفى الأول منها على الآخر .

وقد وجدنا هؤلاء الذين تغلّبوا على المغرب ثم على مصر ، أعنى سعيد بن الحسين وأولاده ، وهو الذي تسمّى بالمغرب عُبيد الله وتلقّب بالمهدى ، لايعرف لهم ذكر لا فى الأصول ولا فى الفروع ، غير مايوهمون به العامة والرّعاع من الناس أنهم من ولّد على بن أبى طالب عليه السّلام . ولايذكرون لهم نسبًا إليه وقد خفى أمرهم على أكثر الناس ، ويجب على من كانت فيه عصبية لآل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يتحقق أمر نسبهم لتكون عصبيته فيهم لافى غيرهم فأمّا من موه عليه بال رسول الله عليه والله عليه الله عليه والله عليه والله عن الحق إلى الباطل ويُخدع بالأيمان والعهود والمواثيق ، ويدخل فى أمر مكتوم قد غُطًى عليه ، وهو لا يعلم ، فإنه ترك الهدى واتبع الضلالة . وجل لم يأمر بكتمان هدى أنزله على عباده ، وقد قال جل اسمه : ﴿ هذه سبيلى أدعو وجل لم يأمر بكتمان هدًى أنزله على عباده ، وقد قال جل اسمه : ﴿ هذه سبيلى أدعو كان من بصيرة فإنما يريد أن يهدى بها عباده بغير سر ولا كتمان . وأهل العقول والبصائر يعلمون أن الكتمان في أمور الدين والتنقل من حال إلى حال هو حد الإربة ، وهذا مما أسسه عبد الله بن ميمون القدّاح لنفسه ولولده الذي صار إلى المغرب ، وانتهى إلى ولد على بن أبى طالب عليه السلام

وسنذكرُ خبره وما كان منه إلى أن صار إلى سلّمْية ، ونذكر خبر ولده من بعده إلى أن صار بالمغرب فيما يأتى من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، بعد ذكر جميع ولد على بن أبى طالب كرّم الله وجهه ، ليكون ذلك حُجّةٌ وبيانًا وردًا عليهم فيما يدّعونه من هذا النسب .

والحجّةُ لنا على قائل يقول: إنَّ سعيدًا المتسمّى عبيد الله ، الملقب بالمهدى ، الذى استولى على المغرب سنة تسع وثمانين ومئتين (١) من ولد على بن أبي طالب عليه السّلام أن نقول له: إنَّ هذه أسماء جميع ولد على بن أبى طالب مُسطَّرةً في هذا الكتاب ، فانسبه لنا إلى مَنْ يقول إنه من ولده منهم إن كنت صادقًا . فإن نسبه عند مَنْ يعرف الأنساب حقق عليه أنّه دعيٌ ، وإنّ أمسك عما يُسنَّل عنه فالحجّةُ لنا عليه .

ثم إن هذا الرجل ابتدأ وذكر جميع ولد الإمام على بن أبى طالب عليه السلام، وأبان ذلك بيانًا جيدًا لا خَلَلَ فيه ولا رَبَّغ عن الحق، وأطال في ذلك مالو شرحناه في هذا الكتاب لكان جزءًا مستقلاً بذاته، فأضربتُ عن جملته، وذكرتُ من ذلك الأصول من ولا الإمام على عليه السلام ليُفهم من الأصول عن الفروع.

قال: الشّريف أبو السين محمد بن على:

# وَلَدُ على بن أبي طالب عليه السّلام :

الحسنُّ والحسينُ ، أمَّهما فاطمةُ بنتُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ،

ومحمدُ الأكبر ابن الحنَّفيَّة . أمُّه خَوْلَةُ بنتُ قَيْس بن جعفر الحنفي .

والعبّاسُ الأكبرُ ، وعبدُ الله ، وعثمانُ الأكبر ، وجعفرُ الأكبر ، أمّهم أمَّ البنين بنتُ المحل بن الديان بن حزام الكلابي ، فقتل جميع هؤلاء الأربعة مع الحُسنيْن عليه السلام يوم الطّف السادم (١٠) . (يوم كربلاء)

وعمرُ الأكبر أمُّه الصَّهْباء أمُّ حبيب بنت ربيعة التغلبي .

وعبدُ الرحمن الذي يُكنى أبا بكر ، وعُبَيْدُ الله ، أمُّهما ليلى بنتُ مسعُود ابن خالد التميمي .

ويحيى وعون ، أمُّهما أسماء بنت عُميُّس الختعميّة .

ومحمد الأصغر ، أمّه أمامة بنت أبى العاص بن الربيع بن عبد العنى بن عبد العنى بن عبد العنى بن عبد العنى بن عبد شمس ، وأمّها زينب بنت رسول الله على الله عليه وسلّم .

وجعفر الأصفر الم واد .

ومحمد الأوسط ، وعباس الأصغر ، لأمّ ولد .

وعمر الأصنفر ، وعثمان الأصنفر ، لأمّ ولد .

فّه ولاء الذكور من صلّبه عليه السّلام ، ومن هؤلاء من توفى في حياته طفاد صغيرًا ، ومنهم من قُتل ولاعقب له .

وأمًا الإناث من واده فقد أعرضنا عن ذكرهن في هذا الكتاب لأنًا لانحتاج إليهن في ذكر نسب هاهنا .

قلتُ: وقد ذكرهن العبدُ بكمالهن مع جميع ولد الإمام على عليه السلام ، وجميع الأمهات ، بروايات صحيحة ، في الجزء الثاني في هذا التاريخ المختص بذكر سيد المرسلين والخلقاء الراشدين ، عند ذكرنا للإمام على بن أبي طالب عليه السلام ، فمن أراد تصحيح النسب فليقف عليه هناك .

قال الشريف رحمه الله : ولم يُعْقِب من هؤلاء الذكور غير خمسة نفر وهم :

الحسنُّ ، والحسنينُ ، ومحمدُ بن الْحَنَفِيةَ ، والعبَّاسُ ، وعُمر ،

وسائر ولد على عليه السلام ليس له عقب .

# ولد الحسن عليه السَّالم

زَيْدُ لأمّ ولد .

الحسنُ بن الحسن لأم ولد .

طلحة لأمّ ولد .

القاسمُ، وأبو بكر ، وعبد الله لابقية لهم ، قُتلوا مع المسيّن بن على عليهما السالم بالطف .

وعمريُ بن الحسن ، وعبدُ الرُّحمن بن الحسن ، والحسين ، ومحَّمد ، ويعقوب ، وإسماعيل ، بنو الحسن .

هؤلاء الذكور من ولد الحسن عليه السلام .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولم يُعْقب من ولد الحسن غبر رجلين وهما : الحسن بن الحسن ، وزيد بن الحسن . وسائر ولد الحسن لاعقب لهم .

ثم إنه ساق النسب من هذين السيّدين المذكورين إلى حين انقطاعهم مما يطول الشرح في ذكرهم ، فأعرضنا عن ذلك ، إذ الشرط ألا نذكر إلاّ الأصول منهم .

## ولد الحسينُ عليه السُّلام

عليًّا الأكبر ، قُتل مع أبيه يوم الطَّفِّ ، ولاعَقب له .

وعليًا الأصغر وفيه بقيّة.

وجعفر لايقية له .

وعبد الله ، قُتل صغيرًا مع أبيه بالطف ، ولاعقب له .

هؤلاء الذكور من ولد الحسين عليه السلام ، وهم لأمهات أولاد شتى .

فجميع نسل الحسين من على الأصغر.

ثم إنّه ساق النسب من السيد إلى آخر وقت ، أضرَّبْنا عنه .

# ولد محمدُ بن الَحَنفيَّة عليه السَّلام

عبد الله يكنى أبا هاشم ، وحمزة ، وجعفرا الأكبر، درجوا ولاعقب لهم ، وعليًا ، وهم لأمّ ولدر .

والحسنُ بن محمد ، لابقيّة له .

والقاسم بن محمد ، ويه كان يكنى .

وعبد الرحمن ، لابقية له ، وهو لأمّ ولد .

وإبراهيم ، لأمَّ ولد .

وجعفر الأصغر ، وعونا ابنى محمد ، أمّهما أمّ ولد .

فهؤلاء أولاد محمد بن الحنفيّة الأصول .

ثم ساق سائر مَنْ أعقب منهم ومن لم يعقب ممّا يطـول شرح ذلك فأضربنا عن ذلك .

## ولد العبّاس عليه السَّلام

عُبيدَ الله ، أمُّه لُبابة بنت عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب .

فولد عبيدُ الله أبا جعفر عبدَ الله ، وزينب ، أمهما ابنة عبد الله بن معبد بن العباس ابن عبد المطلب .

والحسن بن عبيد الله وفيه العدد ، وأمّه أمّ ولد ، وتوفى الحسن بن عبيد الله وهو ابن تسم وستين سنة ، ومن هذين السيدين العدد .

ثم ساق جميع نسبهم إلى آخر وقت أضربنا عنه .

## ولد عمر عليه السَّلام

محمدًا ومنه بقية . توفى وهو ابن ثلاث وستين سنة .

وإسماعيل لأم ولد ، لابقيّة له .

فولد محمد بن عمر : عبد الله ، وعبيد الله ، وتوفى عبيد الله بن عمر وهو ابن سبع وخمسين سنة . وعُمر بن محمد بن عمر توفى فى عمر الستين ، وهما لأم ولد . وروى عنهما الحديث ، ومنهما العدد .

ثم ساق جميع النسب منهما إلى آخر وقت .

قال الشريف أبو الحسين: قد انتهيا في النسب إلى هذا الموضع، وهو إثبات وتصديق لما يأتى بعده، ورد على قائل إن سعيد المسمى بعبيد الله الملقب بالمهدى من ولد على بن أبى طالب، فنقول له من أي ولد على هو؟ أمن ولد الحسن، أم من ولد الحسين، أم من ولد على من ولد عمر ؟

فهؤلاء الأصول من ولد على بن أبى طالب عليه السلام . وقد ذكرنا كلاً من هؤلاء الأصول ، وأولادهم ، وأولاد أولادهم ، وذكرنا كلَّ بيت منهم ، ومَنْ أعقب ومَنْ لم يعقب . وكلَّ بيت منهم مشهورون في الأقطار من سائر الأرضُ الذي اتصلوا بها ، كما ذكرنا في هذا الكتاب أنَّ منهم باليمن ولد الهادي الذين لهم الإمارة ، ومنهم بنو المطوق ، ومنهم بنو الأدرع ، ومنهم بمصر بنو طباطبا إبراهيم ، ومنهم ولد الداعي بطبرستان ، ومنهم من له الإمارة بالديلم من ولد الحسن بن زيد . ومنهم الداعي إلى الحق المتولى على طبرستان ، وغيرهم مما تقدم عند ذكر شرح أنساب الفروع من ولد الحسن بن على طبرستان ، وغيرهم مما تقدم عند ذكر شرح أنساب الفروع من ولد الحسن بن على طبرستان ، وغيرهم مما تقدم عند ذكر شرح أنساب الفروع من ولد الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام .

وإن كان من واد الحسين بن على بن أبى طالب عليهما السلام فقد ذكرنا واد الحسين وكل بيت منهم فقلنا: إنّ العقب من واد الحسين من على الأصغر، والذين أعقبوا من واده مُحمد أبو جعفر، وعبد الله، وزيد، وعمر، والحسينُ الأصغر، فذكرنا جميع من أعقب من هؤلاء.

وإن كان من ولد محمد بن الحنفية فقد ذكرنا جميع ولده ، وولد ولده ، ومن أعقب منهم ومن لم يُعقب .

وإن كان من ولد العباس وعُمر ولدى على بن أبى طالب فقد ذكرناهما وجميع ذراريهما ، ومَنْ أعقب منهما ومن لم يعقب .

فمن أيُّ البيوت هذا الدَّعي الكذَّابِ المتعلِّق بالباطل ؟

فهؤلاء جميع ولد على بن أبى طالب عليه السلام الذين ينتسب إليهم مَنْ كان مِن العلويين في المشرق والمغرب والقبلة والشمال . فإن كان صادق النسبة فلم لا انتسب إلى بيت من هؤلاء البيوت المذكورين كما ينتسب أهلُ النسب ؟ وعلى الجملة فإنه ليس بشئ من هذا النسب بل دخيلٌ دعي ، وسيأتي ذكر نسبه وأصله إن شاء الله تعالى .

وأمّا الذين بالمغرب المشهورون من ولد على بن أبى طالب فولد إدريس (١٠) الأصغر ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ، لأنه كان هرب إليه في أيام الرشيد ، وغلب على موضع منه . فدس عليه الرشيد متطبّبًا فسقاه سمًّا فقتله . وولدُه هناك .

#### iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## ذكر العبيدين ونسبهم وبدو شأنهم ؛ من كتاب الشريف

قال الشريف أبو الحسين محمد بن على المعروف بأخى محسن رحمه الله تعالى: نبتدئ الآن بذكر خبر هؤلاء القوم الذين استواوا وتغلبوا على المغرب ، أعنى عبيد الله ابن الحسين وأولاده من بعده ، ونذكر مواضعهم ، وكيف كان أمرهم إلى آخر مايقف بنا الكلام .

فَاقُولُ : إِنْ هَوْلاء القوم من ولد دَيْصَان الثنوي الذي تُنْسَبُ إليه الثنوية . وهو مذهب يعتقدون فيه خالَقُين اثنين : أحدهما يخلق النور والآخر يخلق الظلمة . تعالى الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير .

فولد دُيْصَان الملعون ولدًا يُقال له ميمون القدّاح ، وإليه تُنسب الميمونية . وكان له مذهبٌ في الغلق .

ثم ولد لميمون ولد يقال له عبد الله . وكان أخبث من أبيه وأمكر ، وأعلم بالحيل ، فعمل أبوابًا عظيمة من المكر والضديعة على بطلان الإسلام . وكان عارفًا بجميع الشرائع والملل والسنن ، وجميع علوم المذاهب كلّها ، فرتّب ماجعله للإنسان من المكر والضديعة تسع – (في اتعاظ الصنفا سبع – المترجم) – دعوات يدرّجه من واحدة إلى واحدة ، فإذا انتهى إلى الدعوة الأخيرة جعله مُعَرَّى من جميع الأديان ، لايعتقد غير تعطيل البارى جل ذكره ، وإباحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأمم ، ولايرجو ثوابًا ولايخاف عقابًا . وماهويت نفسه لا يرجع عنه .

وكان هذا الملعون المسمّى بعبد الله بن ميمون يريد بهذا أن يجعل المخدوعين أمةً له ، ويستمدّ من أموالهم بالمكر والخديعة في الباطن ، وفي الظاهر ، فإنه يدعو إلى الإمام من آل رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، ويعنى أنه محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام . وكذب في ذلك ، ليس لأل رسول الله صلّى الله عليه وسلم في هذا الأمر كثير ولاقليل ، وإنما هو شيّ يخدعُ به الناس ليجمعهم عليه بهذه الحيلة . وقد كان عبد الله هذا طلب أن يتنبّأ قبل هذه الشعوذة فلم تتم له الحيلة .

وقد ذكره أحمد بن الحسن المسمعي في كتابه الذي ذكر فيه من تنبّا من الكذَّابين.

وأصلُ هؤلاء القوم ، أعنى عبد الله بن ميمون وآباءه ، من موضع بالأهواز يعرف بقورح العبّاس . وكان عبد الله هذا قد نزلْ عسكر مكرّم ، فسكن بسباط أبى نوح (١٢) ، فاكتسب بهذه الدعوة الخبيثة التي يأتى ذكرها في هذا الكتاب مالاً . وكان يتستّر بالتشيع والعلم ، فلما صار له دُعاةً ، وظهر ماكان فيه من التعطيل والإباحة والمكر والخديعة ، ثار الناس عليه . فأوّلُ مَنْ ثار عليه الشيعة ثم المعتزلة وسائر الناس ، وكبسوا دارَه ، فهرب إلى البصرة ، ومعة رجلٌ من أصحابه يعرف بالحسين الأهوازى . فلما لم يجدوه هدموا دارين له بعسكر مكرم ، فاتخذوا إحداهما مسجدًا ، والأخرى مهدومة إلى الآن .

فلما وصل عبد الله بن ميمون إلى البصرة نزل ببنى باهلة على موال لآل العقيل ابن أبى طالب وقال لهم: أنا من ولد عقيل ، وداع إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر ، ولم يمكنه يقولُ ذلك بفارس اشهرته في الناس ومعرفتهم به . وإنما كانت دعواه إلى عقيل بن أبى طالب (١٣) سرًا عند من يخدعه ، فلما قام انتشر خبره ، فطلبه العسكريون فهرب . فأخذ طريق الشام ومعه حسين الأهوازى . فلما توسطا الشام عدلا إلى سلمية ليخفى أمرهما . فأقام بها عبد الله وخفى أمره ، حتى ولد له ابن فسماه أحمد مكرًا منه ، ايُخفى ماهو عليه من فساد عقيدته .

فلما هلك عبد الله قام بأمر الدعوة الخبيثة ابنه أحمد ، فبعث أحمد بالحسين الأهوازى داعية إلى العراق ، فلقى حمدان بن الأشعث قرمطًا بسواد الكوفة وسيأتى خبره بعد ذكر بنى عبد الله .

ثم ولد الحمد بن عبد الله الحسين ومحمد المعروف بأبى الشلعلع .

ثم ولد لحسين ولد فسماه سعيدًا ، فاستقرت الدعوةُ الخبيثة فيه . وكان أحمد في حال حياته بعث داعيين إلى المغرب أخوين : أحدهما أبو عبد الله الشيعى ، والآخر أبو العباس ، فنزلا في قبيلتين من قبائل البربر فأخذا على أهلها .

وكان قد اشتهر أمرهم بسلّمْية جدًا وأيسروا ، وصارت لهم أملاك كثيرة وأموالً جمّة . ويلغ السلطان أمرهم ، فبعث يحثّ في طلبهم ، لما يفعلونه من المكر والحيلة وبثّ الدُّعاة وفساد الدين الإسلامي . فلما وقع الطلبُ على سعيد هذا بسلّمْية هرب إلى مصر يريدُ المغرب . وكان على مصر يؤمئذ عيسى النوشري (١٤) . وكان سعيد هذا خدًاعًا ، فدخل إليه ونادمه ، فبلغ خبره الخليفة فبعث إلى عيسى بأن يستقصى عليه

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ويطلبه حيث كان . فقرئ كتاب السلطان فى مجلس عيسى وفيه ابن المدبر ، وكان مؤاخيًا لسعيد ويريد أن يدخل فى دعوته ، فعرف سعيد بالخبر فى وقته ، فهرب . وأمر عيسى بالقبض على سعيد فلم يُوجد ، وهرب إلى الإسكندرية . فبعث عيسى إلى والى الإسكندرية بأن يقبض على سعيد ، وكان واليها يومئذ رجلاً دَيْلُميًّا يُقال له على بن وهسودان وكان سعيد كما ذكرنا خداعًا ، فلما قبض عليه تقرب إليه أنه من أل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَرَق له وأخذ منه بعض ماكان معه وأطلقه .

فسار حتى نزل سجلًماسة من المغرب الأوسط . وكان في رسم التّجار ، فتقرّب إلى واليها وهو يومئذ اليُسك أخر ملوك بني مدرار (١٠) ، فأقام عنده مدّة . وبلغ الخليفة المعتضد (١١) خبره ، فبعث يحثّ في طلبه . فلما قرأ كتابه صاحب سجلماسة لم يقبض عليه . فورد عليه كتاب أخر يحته على القبض عليه ، فقبضه وأودعه الاعتقال في قلعة بسجلماسة . وقد كان خبره قد وصل إلى أبى عبد الله الشيعى الداعى الذي قدمنا ذكره ، وقلنا إنه بعثه أحمد هو وأخوه أبو العباس إلى المغرب دُعاةً .

وقيل إنّ الذي بعثهما هو محمد بن أحمد المعروف بأبي الشلعلع .

فسار أبِي عبد الله بمن معه من البرير فقتل والى سجِلُماسة واستخلص سعيدًا ، وصار صاحب الأمر .

هذا ماذكره الشريف أبو الحسين .

وأمًا ماذكره صاحب «الدول» (١٠) فإنه قال: لما وصل أبو عبد الله الشيعى بجيوشه وقارب سجلماسة قيل لليسع صاحبها: إنّ هذا الرجل الذى في اعتقالك هو الذى يدعو له أبو عبد الله . فعمد صاحب سجلماسة أن قتل سعيدًا وتركه طريحًا في السجن ، وهرب من البلد مع جميع أهله . فدخل أبو عبد الله السجن فوجده مقتولاً وعنده رجلً من أصحابه كان اعتقل معه . فخاف أبو عبد الله أن ينتقض عليه مادبره من الأمر إن عَرفت البريرُ والعساكر بقتل صاحب الدعوة (١٠) . فتعاون مع الرجل ودفنه ، ودمره ودثر مكانه ، وعاهد ذلك الرجل على أن يكون هو صاحب الدعوة. فاتفق ذلك . ثم أخرجه وقال : هذا هو المهدى صاحب الدعوة. واستقر له الأمرُ ، ولم يلبث إلاّ يسيرًا حتى قَتَلَ أبا عبد الله الشيعيّ الداعي ، وتملك سعيدً البرير كما يأتي خبره في موضعه إن شاء الله تعالى .

ثم غلب على بنى الأغلب ولاة المغرب، وتلقّب بالمهدى وصار إمامًا علويًا (١٩) من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر كما يأتى تتمة خبره بعد ذكر الأغالبة.

ابن دوادار ص ٤-٢٢ ، والنص به بعض الزيادات عن الأصل الروسى نظرًا لأهميتها.

#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## ا - دعوة المعز لشيوخ الكوتامية

واستدعى المز - وهو بالمنصورية - فى يوم شات باردة الريح عدّة شيوخ من شيوخ كتامة ، وأمر بإدخالهم إليه من غير الباب الذى جُرى الرسم به ، فإذا هن فى مجلس مربع كبير مفروش باللبود على مطارح ، وحوله كساء (١) ، وعليه جبة ، وحواليه أبواب مفتحة تُفضى إلى خزائن كتب ، وبين يديه مرفع ودواة ، وكتب حواليه ، فقال :

«يا إخواننا: أصبحتُ اليوم في مثل هذا الشتاء والبرد، فقلتُ لأم الأمراء - وإنها الآن بخبث تسمع كلامي -: أثرى إخواننا يظنون أنا في مثل هذا اليوم نأكل ونشرب ونتقلُّ في المُثقل (٢) والديباج والحرير والقَّنَك (٢) والسَّمُّور والمسك والخمر والغناء كما يفعل أرباب الدنيا ؟!

ثم رأيت أن أنفذ إليكم فأحضركم لتشاهدوا حالى إذا خلوت دونكم واحتجبت عنكم ، وأنى لا أفضلكم في أحوالكم إلا فيما لابد لى منه من دنياكم ، ويما خصنني الله به من إمامتكم ، وأنى مشغول بكتب ترد على من المشرق والمغرب أجيب عنها بخطى ، وأنى لا أشتغل بشئ من ملاذ الدنيا إلا بما صان أرواحكم ، وعمر بلادكم ، وأذل أعدامكم ، وقمع أضدادكم .

فافعلوا ياشيوخ في خلوتكم مثل ما أفعله ، ولاتظهروا التجبر والتكبر ، فينزع الله النعمة عنكم ، وينقلها إلى غيركم ، وتحننوا على من وراحكم ممن لا يصل إلى كتحننى عليكم ، ليتصل في الناس الجميلُ ، ويكثر الخير ، وينتشر العدل .

وأقبلوا بعدها على نسائكم ، والزموا الواحدة التى تكون لكم ، ولاتشرهوا إلى التكثير منهن ، والرغبة فيهن ، فيتنغص عيشكم ، وتعود المضرة عليكم ، وتنهكوا أبدانكم ، وتذهب قوتكم ، وتضعف نحايزكم (4) ؛ فحسب الرجل الواحد الواحدة ، ونحن محتاجون إلى نصرتكم بأبدانكم وعقولكم .

واعلموا أنكم إذا لزمتم ما أمركم به رجوت أن يقرّب اللهُ علينا أمر المشرق كما قرّب أمر المغرب بكم ، انهضوا رحمكم الله ونصركم» .

● المقريزي اتعامل الحنفا ص ٥٥-٩٧ .

#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## ٣ – ﴿إعلان جوهر

«بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتابٌ من جوهر الكاتب - عبد أمير المؤمنين المعز الدين الله - صلوات الله عليه - لجماعة أهل مصدر الساكنين بها ، من أهلها ومن غيرهم :

أنه قد ورد من سألتموه الترسل والاجتماع معى ، وهم : أبو جعفر مسلم الشريف - أطال الله بقاءه - وأبو إسماعيل الرسني - أيده الله - وأبو الطّيب الهاشمي - أيده الله - وأبو جعفر أحمد بن نصر - أعزه الله - والقاضي - أعزه الله -

وذكروا عنكم أنكم التمستم كتابا يشتمل على أمانكم في أنفسكم وأموالكم ويلادكم وجميع أحوالكم ، فعرفتم ماتقدَّم به أمر مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - وحسن نظره لكم .

فلتحمدوا الله على ما أولاكم ، وتشكروه على ماحماكم ، وتدأبوا فيما يلزمكم ، وتسارعوا إلى طاعته العاصمة لكم ، العائدة بالسلامة لكم ، ويالسعادة عليكم ، وهو أنه - صلوات الله عليه - لم يكن إخراجه للعساكر المنصورة ، والجيوش المظفرة إلا لما فيه إعزازكم وحمايتكم والجهاد عنكم ، إذ قد تخطفتكم الأيدى ، واستطال عليكم المستذل وأطمعته نفسه بالاقتدار على بلدكم في هذه السنة ، والتغلب عليه وأسر من فيه ، والاحتواء على نعمكم وأموالكم حسب مافعله في غيركم من أهل بلدان المشرق ، وتأكد عزمه ، واشتد كلّبه ، فعاجله مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - بإخراج العساكر المنصورة ، وبادره بإنقاذ الجيوش المظفرة دونكم ، ومجاهدته عنكم وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق ، الذين عمّهم الخزى ، وشملتم الذلة ، واكتنفتهم المصائب وبتابعت الرزايا ، واتصل عندهم الخوف وكثرت استغاثتهم ، وعظم ضجيجهم ، وعلا صدراخهم ، فلم يُغثهم إلا من أرمضه أمرهم ، ومضّه حالهم ، وأبكى عينه مانالهم ، وأسهرها ماحلٌ بهم ، وهو مولانا وسيدنا أمير المؤمين - صلوات الله عليه - ، فرجا -

بفضل الله ، وإحسانه لديه ، وماعوده وأجراه عليه – استنقاذ من أصبح منهم في ذل مقيم ، وعذاب أليم ، وأن يؤمن من استولى عليه الوهل (٢) ، ويفرخ روع من لم يزل في خوف ووجل ، وأثر إقامة الحج الذي تعطل وأهمل العباد فروضه وحقوقه لخوف المستولى عليهم ، وإذ لايأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ، وإذ قد أوقع بهم مرة بعد أخرى ، فسفكت دماؤهم ، وابتزت أموالهم ، مع اعتماد ماجرت به عادته من صلاح الطرقات ، وقطع عبث العابثين فيها ، ليتطرق الناس آمنين ، ويسيروا مطمئنين ، ويتحفوا بالأطعمة والأقوات ، إذ كان قد انتهى إليه – صاوات الله عليه انقطاع طرقاتها ، لخوف مادتها ، إذ لا زاجر للمعتدين ، ولا دافع للظالمين . تم تجديد السكة (٢) ، وصرفها إلى العياد الذي عليه السكة الميمونة المنصورية المباركة ، وقطع الغش منها . إذ كانت هذه الثلاث خصال هي التي لا يتسع لمن ينظر في أمور المسلمين إلا إصلاحها ، واستفراغ الوسع فيما يلزمه منها .

وما أوعز به مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - إلى عبده من نشر العدل ، ويسط الحق ، وحسم الظلم ، وقطع العدوان ، ونفى الأذى ، ورفع المؤن ، والقيام فى الحق ، وإعانة المظلوم مع الشفقة والإحسان ، وجميل النظر ، وكرم المصحبة ، والحف العشرة ، وافتقاد الأحوال ، وحياطة أهل البلد فى ليلهم ونهارهم ، وحين تصرفهم فى أوان ابتغاء معاشهم ، حتى لاتجرى أمورهم إلا على مالم شعثهم ، وأقام أودهم ، وأصلح بالهم ، وجمع قلوبهم ، وألف كلمتهم ، على طاعة وليه ومولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - وما أمر به مولاه من إسقاط الرسوم الجائرة التى لايرتضى - صلوات الله عليه - بإثباتها عليكم .

وأن أجريكم في المواريث على كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله وسلم - وأضع ما كان يؤخذ من تركات موتاكم لبيت المال من غير وصية من المتوفى بها ، فلا استحقاق لمصيرها لبيت المال .

وأن أتقدم في رمّ مساجدكم ، وتزيينها بالفرش والإيقاد ، وأن أعطى مؤذنيها وقُومَتُها ومَنْ يؤمُّ فيها أرزاقهم ، وأدرها عليهم ، ولا أقطعها عنهم ، ولا أدفعها إلا من بيت المال ، لا بإحالة على من يقبض منهم .

وغير ماذكره مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - مماضمنه كتابه هذا ماذكره من ترسل عنكم - أيدهم الله ، وصانكم أجمعين بطاعة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - من أنكم ذكرتم وجوها التمستم ذكرها في كتاب أمانكم ، فذكرتُها إجابة لكم ، وتطمينا لأنفسكم .

وإلا فلم يكن لذكرها معنى ، ولافى نشرها فائدة ، إذ كان الإسلام سنة واحدة ، وشريعة متبعة ، وهى إقامتكم على مذهبكم ، وأن تتركوا على ماكنتم عليه من أداء الفروض فى العلم ، والاجتماع عليه فى جوامعكم ومساجدكم ، وثباتكم على ماكان عليه سلف الأمة من الصحابة - رضى الله عنهم - والتابعين بعدهم ، وفقهاء الأمصار الذين جرت الأحكام بمذاهبم وفتواهم ، وأن يجرى الأذان ، والصلاة ، وصيام شهر رمضان وفطره ، وقيام لياليه ، والزكاة ، والحج ، والجهاد على أمر الله وكتابه ، ومانصة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فى سنته ، وإجراء أهل الذمة على ماكانوا عليه .

ولكم على أمان الله التام العام ، الدائم المتصل ، الشامل الكامل ، المتجدد المتأكد على الأيام وكرور الأعوام ، في أنفسكم ، وأموالكم ، وأهليكم ، ونعمكم ، وضياعكم ، ورباعكم ، وقليلكم وكثيركم .

وعلى أنه لايعترض عليكم معترض ، ولايتجنى عليكم متجن ، ولايتعقب عليكم متعقب. وعلى أنكم تصانون وتصفظون وتصرسون ، ويُذُبَّ عنكم ، ويُمنع منكم ، فلايتعرض إلى أذاكم ، ولا يسارع أحد في الاعتداء عليكم ، ولا في الاستطالة على قويكم — فضلا عن ضعيفكم — .

وعلى أن لا أزال مجتهدا فيما يعمكم صلاحه ، ويشملكم نفعه ، ويصل إليكم خيره ، وتتعرفون بركته ، وتغتبطون معه بطاعة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين – صلوات الله عليه .

ولكم على الوفاء بما التزمته ، وأعطيتكم إياه ، عهد الله ، وغليظ ميثاقه وذمته ، وذمة أنبيائه ورسله ، وذمة الأثمة موالينا أمراء المؤمنين – قدس الله أرواحهم – ، وذمة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين المعز لدين الله – صلوات الله عليه – فتصرحون بها وتعلنون بالانصراف إليها ، وتخرجون إلى وتسلمون على ، وتكونون بين يدى ، إلى أن

أعبر الجسر ، وأنزل في المناخ (1) المبارك ، وتحافظون - من بعد - على الطاعة ، وتتابرون عليها ، وتسارعون إلى فروضها ولاتخذلون وليًّا لمولانا أمير المؤمنين -

وكتب القائد جوهر الأمان بخطه في شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة.

وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى أله الطيبين الطاهرين الأخيار » .

صلوات الله عليه -- ، وتلزمون ما أمرتم به ، وفقكم الله وأرشدكم أجمعين » .

وكتب بخطه في هذا الكتاب:

«قال جوهر الكاتب عبد أمير المؤمنين - صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأينائه الأكرمين -:

كتبتُ هذا الأمان على ماتقدم به أمرُ مولانا وسيدنا . أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - ، وعلى الوفاء بجميعه لمن أجاب من أهل البلد وغيرهم على ماشرطت فيه .

والحمد لله رب العالمين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله الطبيين .

• المقريزي - اتعاظ الحنفا ص ١٠٧ ، ١٠٧ جـ١ .

## 2 - «المعز والحسن القرمطي»

قال الشريف أبو الحسين المعروف بأخى محسن فى كتابه المختص (ص٩٨) بذكر هؤلاء القوم: وكان المعز شديد الخوف من الحسن ابن أحمد القرمطي .

فلما نزل مصر واستقر بها ملكه عَزَم على أن يكتب إليه كتابًا يُعرفه فيه أنّ المذهب واحد ، وأنّهم منهم استمدوا ، وهم ساداتهم في هذا الأمر ، ويهم وصلوا إلى هذه الرتبة ، ورهب عليه فيه . وكان غرضه في ذلك أن يعلم من جواب كتابه ما في نفس الحسن بن أحمد هل خافه لما وافي مصر أم لا . وكان الحسن بن أحمد يعلم المذهب أنّه واحد ، ولم يخف عليه شي مما كاتبه به كونه يعلم الظاهر منهم والباطن (۱). لأنّ مذهب الجميع متفقين على التعطيل والأخذ بالإباحة . وإذا تمكّن بعضهم من بعض يرى قتله ، ولايبقي عليه ، لعدم الأمان بينهم . فهم كما قال الله عز وجل ﴿كذلك نُولِّي

#### ذكر نسخة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم .

من عبد الله ، ووليه ، وخيرته وصفيّة، معد أبى تميم ابن إسماعيل ، المعزّ لدين الله ، أمير المؤمنين ، وسلالة خير النبيين ، ونجل على أفضل الوصيين .

إلى الحسن بن أحمد . ( الوارد أدناه إلى «قد سبقت له منّا الحسنى قدان بالمعنى» محذوف عند المؤلفة) .

أما بعد ، فإن رسوم النطقاء ، ومذاهب الأئمة والأنبياء ، ومسالك الرسل والأصفياء ، والسالف والأنف منا ، صلوات الله علينا ، وعلى آبائنا ، أولى الأيدى والأبصار ، في متقدم الدهور والأكوار ، وسالف الأزمان والأعصار ، عند قيامهم بنحكام الله ، وانتصابهم لأمر الله ، الابتداء بالإعذار ، والانتهاء بالإنذار ، قبل إنقاذ الأقدار ، في أهل الشقاق والأصار ، لتكون الحجّة على مَنْ خالف وعصى ، والعقوبة على من باين وغوى ، حسب ماقال الله عز وجل ﴿وماكنًا مُعَذّبين حتى نَبْعَتَى وسبحانَ الله ، وقوله سبحانه ﴿قُلْ هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومَن اتبعني وسبحانَ الله ، وما أنا من الشركين﴾ (١٤) . ﴿وإن تَوَلُوا فإنّما هم في شقّاق﴾ (٥) ،

أمًا بعد أيّها الناس ، فإنا نحمد الله بجميع محامده ، ونمجّده بأحسن مَمَاجِده ، حَمْدًا دائما أبدًا ، ومجدًا عاليًا سرّمدًا ، على سبوغ نعمائه ، وحسنْ بلائه ، ونبتغى إليه الوسيلة ، بالتوفيق والمعونة على طاعته ، والتسديد في نُصْرَته ، ونستكفيه ممايلة الهوى ، والزيّغ عن قصد الهدى ، ونستزيد منه إتمام الصلوات ، وإفاضة البركات ، وطيب التحيّات ، على أوليائه الماضين ، وخلفائه التالين ، منا ومن آبائنا الراشدين المديين ، الذين قضوا بالحق وبه يعدلون .

يخفق ، ولا ليلٌ ولانهار، ولا فلكُ دوار ، ولانجم سيّار . فنحن أول الفكرة وآخر العمل ، بقدر مقدور ، وأمر في القدم مبرور ، فعندما تكامل الأمرُ وصنح العزمُ أنشأ الله عز وجل المنشأت وأبدأ الأمهات من هيولانا وطبعنا أنوارًا وظلّما ، وحركةً وسكونا . فكان من حكمه السابق في علمه ماترون من فلك دوار ، وكوكب سيّار ، ولَيْل ونهار ، ومافي الآفاق من آثار معجزات ، وأقدار باهرات ، ومافي الأقطار من الآثار ، ومافي النفوس من الأجناس ، والصور والأنواع ، من كتيف ولطيف ، وموجود ومعدوم ، وباطن وظاهر ، ومحسوس وملموس ، ودان وشاسع ، وهابط وطالع .

كلُّ ذلك لنا ، ومن أجلنا ، دلالةً علينا ، وإشارةً إلينا ، يهدى الله به من كان له لُبٌ سجيح ، ورأى صحيح ، قد سَبَقَتْ له منا الحُسنْني ، فَدَانَ بالمعنى» .

ثم ذكر كلامًا كثيرًا واستشهد بآيات من القرآن العظيم حَرَّفها عن مواضعها وفسرها بخلاف معانيها .

ثم قال: وكتابنا هذا من فسطاط مصر، وقد جنناها على قدر مقدور، ووقت مذكور، فلانرفع قدمًا، ولا نضع قدمًا، إلا بعلم موضوع، وحكم مجموع، وأجلً معلوم، وأمر قد سبق، وقضاء قد تحقق. فلما دخلنا وقد قدّر الرجفون من أهلها أنَّ الرجفة تنالهم، والصعقة تحلّ بهم، تبادروا وتعادوا شاردين، وخلّوا عن الأهل والحريم، والأموال والرسوم، وإنّا لَه ﴿ وَنَارُ اللّه المؤقدة التي تَطلّعُ على الأفتدة ﴾ (٧) ﴿ وَعَلّمُ خَائنةٌ الأعْين وما تُحْفى الصدور﴾ (٨). فلم أكشف لهم خبرًا، ولا قصصَعت لهم أثرًا، ولكنى أمرت بالنداء، وأذنت بالأمان، اكل باق ونافر، وباد وصاضر، ولكلّ منافق ومشاقق، وعاص ومارق، ومُعاند ومسابق، ومن أظهر صفحته وأبدى إلى سوعته، فاجتمع المخالف والموافق، والمباين والمنافق، فقابلت الوفي بالإحسان، والمسيء بالغفران، حتى رجع الناد والشارد، وتساوى الفريقان، واتفق الجمعان، وانتشرت البركات، فتكاثرت الخيرات، كلّ ذلك بقدرة ربانية، وأمور برهانية.

ثم قال: وأمّا أنت أيّها الغادرُ الخائنُ ، الناكثُ البائن ، عن هُدى آبائه وأجداده ، المنسلخ من دين أسلافه وأنداده ، الموقدُ لنار الفتنة ، الخارجُ عن الجماعة والسنّة ، فلم أغْفل أمرك ، ولاخفى عنى خبرك ، ولااستتر دوني أثرك ، وإنّك منى بمنظر ومَسْمَع ، كمّا قال الله عز وجلّ ﴿إنّني معكما أسمع وأرى﴾ (١) ﴿ماكان أبوك امْرَ سَوْء وماكانت أمُّكِ بغيّا﴾(١٠) فعرفنا على أيّ رأي أنت ، وأيّ طريق سلكت ، أما كان لكُ

بجدك أبى سعيد (١١) أسوة ، ويعملك أبى طاهر قدوة ؟ أما نظرت فى كتبهم وأخبارهم ؟ أما قرأت وصاياهم وأسفارهم ؟ أكنت غائبًا عن ديارهم وما كان من آثارهم ؟ ألم تعلم أنهم كانوا عبادًا لنا أولى بأس شديد ، وعَزْم شديد ، وأمر رشيد ، وعمل حميد ؟ تقيض عليهم بركاتنا ، وننشر عليهم موادنا ، حتى ظهروا على الأعمال ، وعادوا لنا عمال، ودان لهم كل أمير ووال ، وأقبوا بالسادة فسادوا ، وبالمنحة منا واسم من أسمائنا ، فَعَلَتْ أسماؤهم ، واستَعَلَتْ كلمتُهم ، واشتد عزمهم، فسارت إليهم وفود الأفاق ، وامتدت نحوهم الأحداق ، وخضعت لهيبتهم الأعناق ، وحسم بهم مادة الفساد والعناد ، فكانوا لبنى العباس أعداء وأضداد .

ثم قال بعد كلام كثير: فيا أيها الناكثُ الحائثُ ، ماالذي أدراك ، وصدك وأغواك ؟ أشيء شككت فيه ، أم أمرُ أستريت منه ؟ أم كنت خاليًا من الحكمة ، وخارجا عن الكلمة ، فأزلك هذا وصدك ، وعن سبيل الحق ردك ، إن هي إلا ﴿فتنة لكم ومتّاع إلى حين﴾(١٧) وايم الله لقد كان الأعلى لَجدُك ، والأرفع لقدرك ، والأفضل لمجدك، والأوسع لرفدك ، والأبصر لغورك ، والأحسن لعذرك ، الكشف عن أحوال سلفك وإن خفيت عليك ، والقفو لأثارهم وإن عَميتُ لديك ، لتجرى على سنتهم وتدخل في مهنتهم ، وتسلك في مذهبهم ، أخذًا بأمورهم في وقتهم ، وفي زيّهم في عصرهم ، فتكون خلفًا قفا سلفًا بجد ، وعَزْم مؤتلف ، وعَزْم غير مختلف ، لكن غلب الرانُ على قلبك ، والصدى على لبك ، فأزالك عن مؤتلف ، وأزاعك عن البصيرة ، والضياء ، وأمالك عن مناهج الأولياء ، وكنت من بعدهم كما قال الله عن وجلٌ ﴿فَخَلَفَ مَنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَلاةَ واتّبَعُوا الشّهوَاتِ فسوف يَلْقُون غَيًا﴾ (١٣) .

ثم ذكر كلامًا كثيرًا جدًا لاحاجة لنا بإثبات جملته ، وقرَعه فيه بقتل جعفر بن فلاح ، ومُحاصرة ابن حيّان (١٤) بيافا ، ومأتاه إلى الفسطاط .

ثم قال بعد ذلك : وإن كنت على ثقة من أمرك ، ومهل في أمن عصرك ، وعمرك ، فاستقر بمركزك ، فليأتينك منا وينالك من جندنا ، مانال من كان قبلك ممن تمرد تمرد تمردك ، كعاد وثمود ﴿وأصحاب الأيكة وقوم تُبع ، كُلُّ كَذَب الرُسُلَ فَحَق وعيد﴾ (١٠)، ﴿ فلناتينكم بجنود لا قبل لكم بها ، ولنخرجنكم منها أذلة وأنتم صاغرون (٢٠) . بأولى بأس شديد وعزم شديد ﴿أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين (٢٠) . بقاوب نقية ، وأنفس أبية ، يقدمهم النصر ، ويشملهم الظفر ، وتمدهم الملائكة

الغالاظ الشداد ﴿لايَعْصُونِ اللّه ما أمرَهُم ويَقْعَلُونَ مَا يُؤمرون﴾ (١٨) فما أنت وقومك إلا كمناخ نعَم ، أو مراح غنم . ﴿فَإِمّا نُرِيّتُك (خُلط بين آيتين من سورة الرعد ٤٠ ، والمؤمنون ٩٥ – المترجم ) مانعدهم فاإنا عليهم قادرون﴾ (١١) . وانت في القفص مفصوداً ، وسوقتك فإلينا مرجعهم ، فعندها تخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ﴿وانذرهم ناراً تَلَظّي ، لايصلاها إلاّ الأشقى الذي كَذَّب وتَوَلي﴾ (٢٠) ، كانهم يوم يَرون مايوعدون لم يلبثوا إلا ساعةً من نهار ، بلاغٌ فهل يُهلكُ إلاّ القومُ الفاسقون﴾ (٢١) فليتدبر من كان ذا تدبير ، ويتفكّر مَنْ كان ذا تفكير ، يوم القيامة يوم الحسرة والندامة ﴿أَنْ تَقُولُ نَفْسُ ياحسرتا على مافَرطتُ في جَنْبِ الله ﴾ (٢١) وياليتنا ﴿نُرَدُ فنعملُ غَيْرَ الذي كُنّا نَعْملُ ﴿ (٢١) وياليتنا ﴿ وَالسّلامُ على من اتبع الهدي ﴾ (٢١) وسلم من عواقب الردى ، وانتهى إلى الملأ الأعلى، وحسبنا الله وكفّى ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ونعم المولى ونعم النصير . الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جدّنا محمد وآله الطيبين وسلم تسليما .

#### الجواب

بسم الله الرحمن الرّحيم

من الحسن بن أحمد القرمطى الأعصم ، أمّا بعد فقد وصل إلينا كتابك الذي كثر تقصيله وقلّ تحصيله ونحن سائرون على إثره والسّلام ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وفى هذه السنة ، لم يكن النواح ببغداد على الحسين عليه السلام . وسببُ ذلك ماجرى على المسلمين من ملك الروم ، فإنه فتح فى هذه السنة الجزيرة وأكثر مدنها وبلادها ، واستأسر مايزيد عن مئة ألف أسير . وكان الحاجب سبكتكين مع عز الدولة ابن بويه بواسط ، ولم يكن ببغداد جيوش تخشى الروم منها . وكان أيضًا الخليفة المطيع معهما فى قتال الديلة بواسط ، فحصل الملمع من الروم بسبب ذلك (٢٦) .

● این دوادار ص ۱۶۸–۷ه۱ ،

۵ - (أ) «بيان ضد الفاطميين»

فى السنة السادسة عشرة من ولاية الحاكم منصور على مصر وهى سنة اثنتين وأربعمائة (يناير ١٠١١م) ،

فيها في شهر ربيع الآخر كتب الخليفة القادر العباسيّ محضرًا في معنى الخلفاء المصريين والقدح في أنسابهم وعقائدهم ، وقرئت النسخ ببغداد ، وأخذت فيها خطوط القضاة والأئمة والأشراف بما عندهم من العلم بمعرفة نسب الديصانيّة ، وكانوا «وهم منسويون إلى ديصان بن سعيد الخرّمي إخوان الكافرين ، ونُطَف الشياطين ؛ شهادة يتقربون بها إلى الله ، ومعتقدين ما أوجب الله على العلماء أن ينشروه للناس ؛ فشهدوا جميعا أن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم - قد حكم الله عليه بالبوار والخزى والنكال- ابن معدد بن إسماعيدل بن عبد الرحمن بن سعيد -لا أسعده الله – فإنه لمَّا صار إلى المغرب تسمَّى بعبيد الله وتلقُّب بالمهديِّ ، هــو ومَنْ تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس - عليه وعليهم اللعنة - أدعياء خوارج لانسب لهم في ولد على بن أبى طالب ، وأن ذلك باطل وزور ، وأنهم لايعلمــون أن أحــدًا من الطالبيّين توقّف عن إطلاق القول في هؤلاء الخوارج إنهم أدعياء . وقد كان هذا الإنكار شائعا بالخرميين في أول أمرهم بالمغرب ، منتشرًا انتشارًا يمنع من أن يُدلُّس على أحد كذبهم ، أو يذهب وَهُمُّ إلى تصديقهم ؛ وأن هذا الناجم بمصدر هو وسلفه كفّار وفسَّاق فجَّار زنادقة ، ولذهب الثنوية والمجوسية معتقدون ؛ قد عطَّاوا الصدود ، وأباحوا الفروج ، وسفكوا الدماء ، وسبُّوا الأنبياء ، ولعنوا السلف ، وادَّعو الربوبيَّة . وكتب في (شهر) ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمائة» . وكتب خلق كثير في المضر المذكور منهم الشريف الرضى والمرتضى أخوه ، وابن الأزرق المسوى ، ومحمد بن محمد بن عمر بن أبي يعلى العلويون ، والقاضى أبو محمد عبد الله بن الأكفاني ، والقاضى أبو القاسم الجُزريّ ، والإمام أبو حامد الإسفرايني ، والفقيه أبو محمد الكشفلي ، والفقيه أبو الحسين القُدرُويُ الحسفيُّ ، والفقيه أبو على بن حمكان وأبو القاسم التنوخيّ ، والقاضي أبو عبد الله الصُّيْمري ، انتهى أمر المحضر باختصار ، فلما بلغ الحاكم قامت قيامته وهان في أعين الناس لكتابة هؤلاء العلماء الأعلام في المحضر<sup>(۱)</sup> .

• این تغریردی جـ٤ ص ٢٢٩ – ٢٣١

## ٥ - (ب) عن البيان المعادى للفاطميين

في سنة 333هـ (١٠٥٢م) وفيها برز محضر من ديوان الخليفة القائم بأمر الله العباسى بالقدح في أنساب خلفاء مصر وأنهم ديصانية خارجون عن الإسلام من جنس المحضر الذي برز في أيام القادر بالله ، وقد ذكرناه في وقته وأخذ فيه خطوط القضاة والأشراف وغيرهم (١) .

🖜 این تغریردی جـه ص ٥٥ .

# ٦ - الحياة السياسية في عهد خلفاء المعز (أ) الصراع في الجيش في عهد الستنصر

... وقال ابن الميسر: فلما كان جمادى الآخرة من سنة أربع وخمسين وأربعمائة (يونية ١٠٦٢م) خرج المستنصر على عادته إلى بركة الجب (١) فاتفق أن بعض الأتراك جرد سيفا فى سكر منه على بعض عبيد الشراء، فاجتمع عليه طائفة من العبيد وقتلوه، فاجتمع الأتراك بالمستنصر وقالو «إن كان هذا عن رضاك فالسمع والطاعة، وإن كان هذا عن رضاك فالسمع والطاعة، وإن كان غير رضاك فلانرضى بذلك» فأنكر المستنصر ماوقع وتبرأ ممافعله العبيد، فتجمع الأتراك لحرب العبيد وبرز بعضهم إلى بعض، وكان بين الفريةين قتال شديد على كوم شريك (٢)، انهزم فيه العبيد وقتل منهم عدد كثير، وكانت أم المستنصر تعين العبيد وتمدهم بالأموال والأسلحة، فاتفق في بعض الأيام أن بعض الأتراك ظفر بشئ مما تبعث به أم المستنصر إلى العبيد، فأعلم بذلك أصحابه – وقد قويت شوكتهم بانهزام العبيد – فاجتمعوا بأسرهم ودخلوا على المستنصر، وخاطبوه في ذلك وأغلظوا في العبيد – فاجتمعوا بأسرهم ودخلوا على المستنصر، وخاطبوه في ذلك وأغلظوا في خراب مصر بالغلاء والفتن ماكان، ولم يعد المستنصر يتردد إلى بركة الجب.

• المقريزي ، خطط: ١ من ٤٨٩ .

## (ب) تنظيم الدواوين

قال في كتاب الذخائر والتحف (١) ، وحدثني من أثق به ، قال : كنت بالقاهرة يوما من شهور سنة تسع وخمسين وأربعمائة (١٠٦١-١٠٦٧م) وقد استفحل أمر المارقين وقويت شوكتهم وامتدت أيديهم إلى أخذ الذخائر المصونة في قصر السلطان بغير أمره ، فرأيت وقد دخل من باب الديلم - أحد أبواب القصور المعمورة الزاهرة -المعروف بتاج الملوك شادى وفضر العرب على بن ناصر الدولة بن حمدان ، ورضى الدولة بن رضى الدولة ، وأمير الأمراء بختكين بن سبكتكين وأمير العرب بن كيغلج والأعز بن سنان ، وعدة من الأمراء أصحابهم البغداديين وغيرهم ، وصاروا في الديوان الصنفير ووقفوا عند ديوان الشام (١) لكثرة عددهم وجماعتهم ، وكان معهم أحد القراشين المستخدمين برسم القصور المعمورة فدخلوا إلى حيث كان الديوان النظرى في الديوان المذكور وصحبتهم فعلة ، وانتهوا إلى حائط مجيرً ، فأمروا الفعلة بكشف الجير عنه ، فظهرت حنية باب مسدود ، فأمروا بهدمه ، فتوصلوا منه إلى خزانة ذكر أنها عزيزية من أيام العزيز بالله ، فوجدوا فيها من السلاح مايروق الناظر من الرماح العزيزية المطلية أسنتها بالذهب (٢) ذات مهارك فضة ممراة بسواد ممسوح وفضة بياض ثقيلة الوزن ، عدة رزم أعوادها من الزان ومن السيوف المجوهرة النصول ومن النشاب الخليجي (1) وغيره ومن الدرق الملطى والحجف التيني ، ومن الدروع المكلل سلاح بعضها والمحلى بعضها بالفضة المركبة عليه ومن التخافيف والجواشن (٠) والكراعيدات (٦) الملسمة ديباجا المكوكبة بكواكب وغير ذلك مماذكر أن قيمته تزيد على عشرين ألف دينار فحملوا جميع ذلك بعد صلاة المغرب ، ولقد شاهدت بعض حواشيهم وركابياتهم يكسرون الرماح ويتلفون بذلك أعوادها الزان ليتخذوا المهارك الفضية ومنهم من يجعل ذاك في سراويله وعمامته وجيبه ومنهم من يستوهب من صاحبه السيف الثمين ، وكان فيها من الرماح الطوال الخطّية السمر الجياد عدة حملوا منها ماقدروا عليه وبقى منها ماكسره الركابية ومن يجرى مجراهم ، وكانوا يبيعونه المغازلين واصناع المرادن حتى كثر هدا الصنف بالقاهرة وام تعترضهم الدولة ولا التفتت إلى قدر ذلك ولا احتفات به وجعلته هو وغيره فداء المسلمين وحفظا لما في منازلهم ،

المقریزی ؛ خطط : ۱ ص ۳۹۷ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## (جــ) عن الأوضاع الاقتصادية

قلما ضاق الأمر على المستنصر أخرجها وباعها بأبخس ثمن اشدة الحاجة ، وأخرج المستنصر أيضا طستا وأبريقا بلورا يسع الأبريق رطلين ماء ، والطست أربعة أرطال ، فبيعا باثنى عشر درهما فلوسا(۱) ، ثم باع المستنصر من هذا البلور ثمانين ألف قطعة ، وأما ماباع من الجواهر واليواقيت والخسرواني(۱) فشئ لايحصى وأحصى من الثياب التي أبيعت في هذا الغلاء من قصر الخليفة ثمانون ألف ثوب وعشرون ألف درع وعشرون ألف سيف محلى ، وباع المستنصر حتى ثياب جواريه وتخوت المهود وكان الجند يأخذون ذلك بأقل ثمن .

ابن تغریردی جه ص ۱۹.

## (د) عن الأوضاع الاقتصادية

فلما كان فى شعبان منها أى فى سنة ٤٦٤ هـ (أبريل -مايو ١٠٧٨م) قدم ناصر الدولة إلى مصر وحكم فيها وسير إلى المستنصر يطلب منه المال ، فقدم إليه الرسول ، فإذا هو جالس على حصير وفى رجله قبقاب من خشب أبيض من غير دهان ولاسبر ، وحوله ثلاثة من الخدم ولم ير شيئا من آثار المملكة ، فذكر المستنصر الرسالة عن ابن حمدان ، فقال مايكفى ناصر الدولة أن أجلس فى مثل هذا البيت على هذا الحال . فبكى الرسول وعاد وأخبر ناصر الدولة بالحال ، فأطلق المستنصر كل شهر مائة دينار وحكم فى القاهرة وبالغ فى إهانة المستنصر مبالغة عظيمة ، وكان يظهر التسنّن وقبض على أم المستنصر وعاقبها وأخذ منها أموالا جمة ، وتفرق عن المستنصر جميع أقاربه وأولاده ومضوا إلى المغرب والعراق ، وقيل إن أم المستنصر فرت إلى بغداد .

• ابن الميسر ص ٣٨ .

#### ٧ - خلفاء الستنصر

وقوم يذكرون أن المستنصر كان قد أجلس ابنه أبا المنصور نزارًا ، لأنه أكبر أولاده ، وجعل إليه ولاية العهد من بعده ، فلمًا قربت وفاته أراد أن يأخذ له البيعة على

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

رجال الدولة ، فتقاعد له الأفضل ودافع حتى مات ؛ وذلك أنه كانت بينه وبين نزار مباينة ، وكان في نفس كل منهما مباينة من الآخر لأمور ، منها أن نزارًا خرج ذات يوم من بعض أماكن القصر فوجد الأفضل قد دخل من أحد أبواب القصر وهو راكب ، فصاح به : «انزل يا أرمني يانجس» ؛ فحقدها الأفضل عليه ، وظهرت كراهة أحدهما الآخر ، ومنها أن الأفضل كان يعارض نزارًا في أموره أيام حياة أبيه ويرد شفاعاته ويضع من قدره ولايرفع رأسًا لأحد من غلمانه وحاشيته ، بل يحتقرهم ويقصدهم بالأذى والضرر . فلما عزم المستنصر على أخذ البيعة لنزار اجتمع الأفضل بالأمراء الجيوشية وخوقهم من نزار ، وحذرهم من مبايعته ، وأشار عليهم بولاية أخيه أحمد (۱) فإنه صغير لايخاف منه ، ويؤمن جانبه ؛ فَرضُوا بذلك وتقرر أمرهم عليه بأجمعهم ماخلا محمود بن مصال اللكي ، من قرية يقال لها أكّ برقة ، فإنه لم يوافق لأنه كان قد وعده نزار بأن يوليه الوزارة والتقدمة على الجيوش مكان الأفضل ؛ فلما اطلع على ماقرره الأفضل من ولاية أبي القاسم أحمد مع الأمراء وأنهم قد وافقوه على تَرك مبايعة نزار طالعه بجميم ذلك .

● المقريزي اتعاظ جـ٣ ص ١١ ، ١٢ .

## ٨ – مقتل الآمر

واتفق الخليفة الآمر أن يمضى إلى الروضة – حسب ماذكر في أوّل ترجمته وأنّه يجوز على الجسر الذي من مصر إلى جسزيرة الرُّوْضة للمقام بها أياما للفُرْجة . وكان من شأن الخلفاء أنهم يُشيعون الركوب في أرباب خدمتهم حيث ما قصدوا حتى لايتفرقوا عنه ، وأيضا لا يتخلُف أحد عن الركوب ؛ فعلم النزارية التسعة بركوبه فجاء إلى الجزيرة ، ووجدوا قبالة الطالع من الجسر فُرنًا ، فدخلوا فيه قبل مجىء الخليفة الآمر ، ودفعوا إلى الفرّان دراهم وافرة ليعمل لهم بها فطيراً بسمن وعسل ؛ ففرح الفرّان بها وعمل لهم الفطير ؛ فما هو بأكثر ممّا أكلوه ، ولم يتموا أكلهم إذ طلع الخليفة الآمر من أخر الجسر ، وقد تقلّل عنه الركابية ومن يصونه لحرّج الجواز على الجسر الضيقه ، فلمّا قابلوه وثبوا عليه وَثَبّة رجل واحد وضريوه المواز على الجسر الضيقه ، فلمّا قابلوه وثبوا عليه وَثَبّة رجل واحد وضريوه بالسكاكين حتى إن واحدا منهم ركب وراءه وضريه عدّة ضرّبات ؛ وأدركهم الناس فقتل التسعة . وحُمل الآمر في عشاري (١) إلى قصر اللؤلؤة . وقد تقدّم عمر الآمر ومدّة خلافته في أوّل ترجمته ، فلاحاجة لذكر ذلك ثانيا . وقيل : إنّ بعض مُنْجُميه كان

عرَّفه أنَّه يموت مقتولاً بالسكاكين ، فكان الآمر كثيرًا مايلًه بقوله : الآمر مسكين ، المقتول بالسكين .

• ابن تغریردی جه ص ۱۸۵ .

## ٩ – (أ) ذكر ولاية الحافظ لدين الله على مصر

وكان قبل ولاية الحافظ هذا ، اضطراب أمر الديار المصرية ، لأن الآمر قتل ولم يخلف ولدا ذكرًا وترك امرأة حاملاً ، فماج أهل مصر وقالوا : لايموت أحد من أهل هذا البيت إلا ويخلف ولدًا ذكرًا منصوصا عليه الإمامة .

وكان الآمر قد نص على الحمل قبل موته فوضعت الحامل بنتا فعدلوا إلى الحافظ هذا وانقطع النسل من الآمر وأولاده .

وكان أمره مع الوزير أبى على أحمد بن الأفضل أنه لما قتل الخليفة الآمر ، كان الحافظ هذا محبوساً ، فأخرجوه وأشغلوا الوقت به إلى أن يولد حمل الآمر ؛ فإن كان صبيا يلى الخلافة ويخلع الحافظ ، وتولى ، وكان الوزير ... المذكور شهما شجاعًا على الهمة كأبيه الأفضل وجده بدر الجمالي السابق ذكرهما ، فاستولى على الديار المصرية وولدت الحامل بنتا ، فاستمر الحافظ بالخلافة تحت الحجر ، وصار الأمر كله الوزير ، فضيق على الحافظ وحجر عليه ومنعه من الظهور وأودعه في خزانة (۱) لايدخل إليها أحد إلا بأمر الأكمل (أعنى الوزير المذكور) فإنه كان لقب بالأكمل في أيام وزارته ، وطلع الوزير إلى القصر وأخذ جميع مافيه ، وقال هذا كله مال أبى وجدى ، ثم أهمل خلفاء بنى عبيد والدعاء لهم فإنه كان سنيا كأبيه ، وأظهر التمسك بالإمام المنتظر في أخر الزمان ، فجعل الدعاء في الخطبة له وغير قواعد الرافضة فأبغضه الأمراء والدعاة لأن غالبهم كان رافضيًا بل الجميع ، ثم أمر الوزير بأن يدعو له بالقاب اختصها لنفسه ، فلما كرهه الشيعة المصريون صمموا على قتله ، فخرج في العشرين من المحرم ٥٢٥ هـ فلما كرهه الشيعة المصريون صمموا على قتله ، فخرج في العشرين من المحرم ٥٢٥ هـ الحافظ فطعنه وقتله وقتله وقطعوا رأسه وأخرجوا الحافظ وبايعوه ثانيا ، ونهبت دار الوزير المذكور . الحافظ فطعنه وقتله وقتله وقتله وقتله وقتله وقتله وقتله وقبله وقبله وقتله وقبله وقبله وقبله وقبله وأله وقبله والمؤبلة وقبله وقبله وقبله وقبله وقبله وقبله وقبله والمؤبلة والمؤ

• ابن تغریردی جه ص ۲۳۷ - ۲٤٠ .

#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered ver

## ٩ - (ب) اعتلاء الحافظ للعرش

ولما قتل الآمر ، كتم الحافظ أمر ولده الذي ولد في هذه السنة ، فبايع الناس الأمير أبا الميمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصر بولاية العهد إلى أن تنكشف أحوال نساء الآمر ، هل فيهن حامل أم لا ، وثار الجند وأخرجوا ابن مولاهم أبا على أحمد بن الأفضل الملقب بكُتَيْفات وولوه إمرة الجيوش في يوم الاثنين وقيل الخميس سادس عشر من ذي القعدة ٤٢٥ هـ (أكتوير ١٩٣٠م) فحكم واعتقل أبا الميمون صبيحة بيعته ودعا للإمام المنتظر .

• ابن الميسر ص ١١٢ ،

## ١٠ - الصراع بين أبناء الحافظ

سنة ثمان وعشرين وخمسمائة: فيها عَهد الحافظ إلى ولده سليمان ، وكان أسن أولاده وأحبهم إليه ، وأقامه ليسد مكان الوزير ويستريح من مقاساة الوزراء وجفائهم عليه ومضايقتهم إياه في أوامره ونواهيه ، فمات بعد ولاية العهد بشهرين ، فحزن عليه مدة . ثم جعل ابنه حيدرة ولى عهده ونصبه للنظر في المظالم ، فشق ذلك على أخيه حسن لأنه كان يروم ذلك لكثرة أمواله وتلاده وحواشيه وموكبه ، بحيث كان له ديوان مفرد . ومازالت عقارب العداوة تدب بينهما حتى وقعت الفتنة بين الطائفة الجيوشية والطائف الريحانية .

• المقريزي اتعاظ جـ٣ ص ١٤٩ .

## ١١ - نشاط الوزير بهرام

وذلك أن بهرام لما ثبت قدميه فى الوزارة سأل الحافظ أن يسمح له بإحضار إخوته وأهله فأذن له في ذلك ، فأحضرهم من تل باشر (۱) ومن بلاد الأرمن حتى صار منهم بالديار المصرية نحو ثلاثين ألف إنسان ، فاستطالوا على المسلمين ، وأصاب المسلمين من النصارى جور عظيم ، وبنيت فى أيامه كنائس وأديرة حتى صار كل رئيس من أهله يبنى له كنيسة ، وخاف أهل مصر منهم أن يغيروا ملة الإسلام ، وكثرت

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الشكايات فيه وفي أهله ، وكان أخوه المعروف بالباساك قد تولى قوص ، وجار على أهلها جورًا عظيمًا واستباح أموال الناس وظلمهم ، فعظم على أمراء المصريين ذلك وشق عليهم ، فبعثوا إلى رضوان بن الحسن وكان والى الغربية كتبهم يستحثونه على المسير وإنقاذهم مما هم فيه .

🙃 ابن الميسر من ١٢٤٠

## ۱۲ -- دسائس ابن منقذ ووزارة عياس

وقال ابن الأثير: اتفق أن أسامة بن منقذ قدم مصر ، فاتصل بعباس الوزير (۱) وحسن له قتل زوج أمه العادل بن سالار فقتله ، وولاه الظافر الوزارة من بعده ، فاستبد بالأمر وتم له ذلك ، وعلم الأمراء والأجناد أن ذلك من فعل ابن منقذ ، فعزموا على قتله ، فخلا بعباس وقال له : كيف تصبر على ما أسمع من قبيح قول الناس ، إن الظافر يفعل بابنك ناصر ، وكان من أجمل الناس - وكان ملازما للظافر - فانزعج لذلك وقال : كيف الحيلة ؟ قال : اقتله فيذهب عنك العار ، فاتفق مع ابنه على قتله ، وقيل إن الظافر أقطع نصر بن عباس قرية قليوب كلها فدخل وقال : أقطعنى مولاى قلعة قليوب . فقال ابن منقذ ماهى في مهرك بكثير .

• ابن تغریردی جه ص ۲۰۹ .

## ١٣ – عبّاس وفايز

«لم يلتذ بالخلافة ولارأى فيها خيرًا ، فإن أباه لما قُتل ، وبكر عباس إلى القصر وفحص عن الخليفة الظاهر (١) وقتُل أخويه وابن عمه ، لينفى عن نفسه وابنه التهمة ، دعى إلى القصر واستدعى بابن الظاهر هذا وحمله على كتفه وله من العمر نحو الخمس سنين ، ووقف به في صحن القاعة ، وأمر الأمراء فدخلوا عليه ، فلما مثلوا بالقاعة قال لهم هذا ولد مولاكم ، وقد قُتل أبوه وعماه ، والواجب إخلاص الطاعة لهذا الطفل ، فقالوا بأجمعهم : سمعنا وأطعنا ، وصاحوا صيحة اضطرب منها الطفل ، وداخله من تلك الصيحة مع ماشاهده من رؤية عمه والخدام وهم في دمائهم ماخبل عقله .. وأقام مختلا يُصرع ، وجدّته تكفله ...

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ثم وزر الصالح بعد عباس واستبد بجميع الأمور ، وليس له (أي للفائز) معه أمر ولانهي ولانفوذ كلمة» .

● الشيال: مجموعة الوثائق الفاطمية ، مجلد أول . ص ١٥٢ .

## 14 - (مرسوم بتعيين الوزير طلائع بن رزيك)

«لوزيرنا السيّد الأجلّ الملك الصّالح ، ناصر الأئمة ، كاشف الغمّة ، أمير الجيوش ، سيف الإسلام ، غياث الأنام ، كافل قضاة المسلمين ، هادى دعاة المؤمنين ، أبى الفارات طلائع بن رزّيك الفائزى ؛ عضد الله به الدين ، وأمّتع بطول بقائه أمير المؤمنين ، وأدام قدرته ، وأعلى أبدًا كلمته ، من جلالة القَدْر ، وعظيم الأمر ، وفضامة الشئن ، وعلو المكان ، واستيجاب التفضيل ، واستحقاق غايات المن الجزيل ، ومزيّة الولاء الذى بعثه على بذل النفس في نصرتنا ، ودعاه دون الخلائق إلى القيام بحق مشايعتنا وطاعتنا ، مما يبعثنا على التبرع له ببدل كلّ مصون ، والابتداء من ذاتنا بالاقتراح له بكل شئ يُسرُ النفوس ويقر العيون ؛ والذى يعملُه هذا السجل من تقريظه وأوصافه ، فالذى تشتمل عليه ضماثرنا أضعافه أضعافه ؛ ولذلك شرفناه بجميع وأوصافه ، فالذى تشتمل عليه ضماثرنا أضعاف أضعافه ؛ ولذلك شرفناه بجميع التدبير والإنالة ، ورفعناه إلى أعلى رتب الأصفياء بما جعلناه له من الكفالة . والله تعالى يعضد به دولتنا ، ويحوط به حوزتنا ، ويمدّه بمواد التوفيق والتأييد ، ويجعل أيّامه في وزارتنا ممنوحة غاية الاستمرار والتأبيد إن شاء الله تعالى بو .

• المقريزي اتعاظ ص ٢١٨ .

## ١٥ – عن تولى العاضد للعرش

وذلك أنه لما مات الخليفة الفائز ركب الصّالح بن رزّيك إلى القصر بثياب الحزن ، واستدعى زمام القصر ، وسأله عمّن يصلُّح فى القصر الخلافة ؛ فقال : ههُنا جماعة ، فقال : عرّفنى باكْبُرهم ، فسمى له واحدًا ، فأمر بإحضاره ، فتقدّم إليه أمير يقال له على بن مزيد وقال له سرًا : لايكُنْ عبّاس أحزم منك رأيًا حيثُ اختار الصَّفير وترك الكبير واستبدّ بالأمر ، فمال إلى قوله ، وقال الزّمام : أريدُ منك صغيرًا ، فقال : عندى

ولد الأمير يوسف بن الحافظ واسمه عبد الله ، وهو دُون البلوغ . فقال : على به . فأحضر إليه بعمامة لطيفة وثوب مُفَوّط ، وهو مثل الوحش ، أسمر ، كبير العينين ، عريض الحاجبين أخنس الأنف منتشر المنخرين ، كبير الشّفتين . فأجلسه الصّالح في البادهنج ، وكان عمره إحدى عشرة سنة . ثم أمر صاحب خزانة الكسوة أن يُحضر بذلة سانجة خضراء ، وهي لبس ولي العهد إذا حزن على مَنْ تقدّمه ، وقام وألبسه إيًاها .

وأخذوا في تجهيز الفائز ؛ فلمّا أُخْرِج تابوته صلّى عليه وحمل إلى التُّرية . وأخذ الصالح بيد عبد الله وأجلسه إلى جانبه ، وأمر أَنْ تُحملَ إليه ثيابُ الخلافة ، فأليستها ؛ وبايمه ، ثمّ بايعه النَّاس ؛ ونعته بالعاضد لدين الله . وذلك يوم الجمعة الثامن عشر من شهر رجب سنة خمس وخمسين ، وأبوه أحد الأخوين اللَّذين قتلهما الوزير عبّاس .

● المقريزي - اتعاظ جـ ٢ ص ٢٤٢ ، ٢٤٤ .

## ١٦ - ذكر مُلك صلاح الدين مصر

لًا توفى أسد الدين شيركوه كان معه صلاح الدين يوسف ابن أخيه أيُّوب ابن شيادى قد سار معه على كره منه المسير .

حكى لى عنه بعض أصدقائنا ممن كان قريبًا إليه خصيصًا به قال: لمّا وردت كُتب العاضد عى نور الدين يستغيث به من الفرنج . ويطلب إرسال العساكر ، أحضرنى وأعلمنى الصال ، وقال: تمضى إلى عمك أسد الدين بحمص مع رسولى إليه ليحضر ، وتحتّه أنت على الإسراع ، فما يحتمل الأمر التأخير فقعلت ، وخرجنا من حلب ، فما كنّا على ميل من حلب حتى لقيناه قادمًا فى هذا المعنى ، فأمره نور الدين بالمسير ، فلما قال له نور الدين ذلك التفت عمّى إلى فقال لى : تجهّز يايوسف ! فقلت : والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليها ، فلقد قاسيت بالإسكندرية وغيرها مالا أنساه أبدًا . فقال لنور الدين : لأبد من مسيره معى فتأمر به ، فأمرنى نور الدين ، وأنا أستقيل ، وانقضى المجلس .

وتجهّز أسد الدين ، ولم يبقَ غير المسير ؛ قال لى نور الدين : لا بُدّ من مسيرك مع عمك ؛ فشكوت إليه الضائقة وعدم البرك ، فأعطانى ماتجهّزت به فكأنّما أساق إلى الموت ، فسرت معه وملكها ، ثمّ توفى فملكنى الله تعالى مالم أكن أطمع في بعضه .

وأمًا كيفية ولايته ، فإن جماعة من الأمراء النورية الذين كانوا بمصر طلبوا التقدّم على العساكر ، وولاية الوزارة العاضدية بعده ، منهم : عين الدولة الياروقي ، وقطب الدين ، وسيف الدين المشطوب الهكّاري . وشهاب الدين محمود الحارمي ، وهو خال صلاح الدين ، وكلّ واحد من هؤلاء يخطبها ، وقد جمع أصحابه ليغالب عليها ، فأرسل العاضد إلى صلاح الدين فأحضره عنده ، وخلع عليه ، وولاه الوزارة بعد عمه .

وكان الذى حمله على ذلك أنّ أصحابه قالوا له: ليس فى الجماعة أضعف ولا أصغر سنّاً من يوسف ، والرأى أن يولّى ، فإنّه لايخرج من تحت حكمنا ، ثمّ نضع على العساكر من يستميلهم إلينا ، فيصير عندنا من الجنود من نمنع بهم البلاد ، ثمّ نأخذ يوسف أو نخرجه .

فلمًا خلع عليه لقب الملك النّاصر لم يطعه أحد من أولئك الأمراء الذين يريدون الأمر لأنفسهم ، ولاخدموه . وكان الفقيه عيسى الهكّارى معه ، فسعى مع المشطوب حتى أماله إليه ، وقال له : إنّ هذا الأمر لايصل إليك مع عين الدولة والحارميّ وغيرهما ؛ ثمّ قصد الحارميّ وقال : هذا صلاح الدين هو ابن أختك وعزّه وملكه لك ، وقد استقام له الأمر فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عنه ولايصل إليك ؛ فمال إليه أيضًا ، ثم فعل مثل هذا بالباقين ، وكلّهم أطاع غير عين الدولة الياروقيّ فإنّه قال : أنا لا أخدم يوسف ؛ وعاد إلى نور الدين بالشام ومعه غيره من الأمراء ، وثبت قدم صلاح الدين ، ومع هذا فهو نائب عن نور الدين .

وكان نور الدين يكاتبه بالأمير الاسفهسلار(١) ، ويكتب علامته على رأس الكتاب تعظيمًا عن أن يكتب اسمه ، وكان لايفرده بكتاب بل يكتب الأمير الاسفهسلار صلاح (الدين) وجميع الأمراء بالديار المصريّة يفعلون كذا .

واستمال صلاح الدين قلوب النّاس ، وبذل الأموال ، فمالوا إليه وأحبّوه وضعّف أمر العاضد ، ثمّ أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه إخوته وأهله ،

فأرسلهم إليه ، وشرط عليهم طاعته والقيام بأمره ومساعدته ، وكلّهم فعل ذلك ، وأخذ إقطاعات الأمراء المسريّين فأعطاها أهله والأمراء الذين معه ، وزادهم ، فازدادوا له حبّــا وطاعةً .

في هذه السنة ، في ثانى جمعة من المحرم (٢) ، قطعت خطبة العاضد لدين الله أبى محمد الإمام عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين الله أبى الميمون عبد المجيد بن أبى القاسم محمد بن المستنصر بالله أبى تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله أبى الحسن على بن الحاكم بأمر الله أبى على المنصور بن العزيز بالله أبى منصور بن نزار بن المعر لدين الله أبى تميم معد بن المنصور بالله أبى الظاهر إسماعيل بن القائم بأمر الله أبى القاسم محمد بن المهدى بالله أبى محمد عبيد الله ، وهو أول العلويين من هذا البيت الذين خطب لهم بالخلافة ، وخوطبوا بإمرة المؤمنين .

وكان سبب الفطبة العبّاسيّة بمصر أنّ صلاح الدين يوسف بن أيّوب لمّا ثبت قدمه بمصر، وزال المفالفون له ؛ وضعف أمر الخليفة بها العاضد ، وصار قصره يحكم فيه صلاح الدين ونائبه قراقوش ، وهو خصى ، كان من أعيان الأمراء الأسديّة ، كلّهم يرجعون إليه ، فكتب إليه نور الدين محمود بن زنكى يأمره بقطع الخطبة العاضديّة وإقامة الخطبة المستضيئية ، فامتنع صلاح الدين ، واعتذر بالخوف من قيام أهل الديار المصريّة عليهم لميلهم إلى العلويّين .

وكان صلاح الدين يكره قطع الخطبة لهم ، ويريد بقاءهم خوفا من نور الدين ، فإنّه كان يضافه أن يدخل إلى الديار المصرية يأخذها منه ، فكان يريد (أن) يكن العاضد معه ، حتى إذا قصده نور الدين امتنع به وبأهل مصر عليه ؛ فلما اعتذر إلى نور الدين بذلك لم يقبل عدره ، وألح عليه بقطع خطبته ، وألزمه إلزاما لا فسحة له في مضالفته ، وكان على الحقيقة نائب نور الدين ، واتفق أن العاضد مرض هذا الوقت مرضاً شديدا ، فلما عزم صلاح الدين على قطع خطبته استشار أمراءه ، فمنهم من أشار به ولم يُفكر في المصريّين ، ومنهم من خافهم إلا أنّه مايمكنه إلا امتثال أمر ور الدين .

وكان قد دخل إلى مصر إنسانٌ أعجمى يُعرف بالأمير العالم ، رأيت أنا بالموصل ، فلمّا رأى ماهم فيه من الإحجام ، وأن أحدًا لايتجاسر أن يخطب للعبّاسين قال: أنا أبتدئ بالخطبة لهم ؛ فلمّا كان أوّل جمعة من المحرّم صعد المنبر

قبل الخطيب ودعا المستضىء بأمر الله فلم ينكر أحدد ذلك ، فلمًا كان الجمعة الثانية أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة أن يقطعوا خطبة العاضد ويخطبوا المستضىء ، فقعلوا ذلك فلم ينتطح فيها عنزان ، وكتب بذلك إلى سائر بلاد مصر ، فقعل .

• ابن الأثير جـ ١١ ص ٣٤١ - ٣٤٣ .

## ١٧ – (أ) موت العاضد

وقال أبو المظفّر بن قَرَأُوغُلى في تاريخه : «وبُوفًى (يعنى العاضد)(١) يوم عاشوراء وعمره ثلاث وعشرون سنة ، فكانت أيّامه إحدى عشرة سنة ، واختلفوا في سبب وقاته على أقوال ، أحدها أنّه تفكّر في أموره فرآها في إدبار فأصابه ذرب عظيم فمات منه ، والثاني أنّه لمّا خُطب لبني العباس بلغه فاغتم ومات ؛ وقيل : إنّ أهله أخْفَوا عنه ذلك ، وقالوا : إن سلم فهو يعلم ، وإن مات فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه الأيام التي بقيت من عمره . والثّالث أنّه لمّا أيقن بزوال دولته كان في يده خاتم ، له فص مسموم فمصه فمات منه . وجلس صلاح الدين في عَزَانه ومشي في جنازته وبولي غسله وتكفينه ، ودفنه عند أهله . واستولى السلطان صلاح الدين على مافي القصر من الأموال والذخائر والتّحف والجواهر والعبيد والخدم والخيل والمتاع وغيره . وكان في القصر من الجواهر النفيسة مالم يكن عند خليفة ولا ملك ، مما كان قد جُمع في طول السنين ، فمنه : القضيب الزّمُرُد وطوله قبضة (٢) ونصف ، والجبل الياقوت الأحمر ، والدرّة اليتيمة مثل بيض الحمام ، والياقوتة الحمراء وتسمي الحافر ، وزينتها أربعة عشر مثقالا(٢) . ومن الكتب المنتخبة بالخطوط النفيسة مائة ألف مجلد ، ووجد عمامة القائم (١) مثقالا(٢) . ومن الكتب المنتخبة بالخطوط النفيسة مائة ألف مجلد ، ووجد عمامة القائم (١) وطيلسانه ، كان البساسيري بعث بهما إلى المستنصر.

• ابن تغریردی جـه ص ٣٣٤–٣٣٥ .

## ۱۷ – (ب) موت العاضد

ولًا اشتد مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه ، فظن ذلك خديعة ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

فلم يمض إليه ، فلمًا توفّى علم صدقه ، فندم على تخلّفه عنه ، وكان يصفه كثيراً بالكرم ، ولمن الجانب ، وغلبة الخير على طبعه ، وانقياده ؛ وكان فى نسبه تسع خُطب لهم بالخلافة وهم : الحافظ والمستنصر والظاهر والحاكم والعزيز والمعز والمنصور والقائم والمهدى ؛ ومنهم من لم يُخطب له بالخلافة : أبوه يوسف بن الحافظ ، وجد أبيه ، وهو الأمير أبو القاسم محمد بن المستنصر ، وبقى من خُطب له بالخلافة وليس من أبائه : المستعلى ، والآمر ، والظافر ، والفائز ، وجميع من خُطب له منهم بالخلافة أربعة عشر خليفة منهم بإفريقية : المهدى ، والقائم ، والمنصور ، والمعز ، إلى أن سار إلى مصر ، ومنهم بمصر: المعز المذكور ، وهو أول من خرج إليها من إفريقية ، والعزيز ، والحاكم ، والظافر ، والفائز ، والماخد ، والظافر ، والفائز ، والعاضد ، وجميع مدة ملكهم من حين ظهر المهدى بسجلماسة فى ذى الحجة من سنة تسم وتسعين ومائتين إلى أن توفّى العاضد مائتان واثنتان وسبعون سنة وشهر تقريباً ،

• ابن الأثير جـ ١١ ص ٣٧٠ .

# ١٨ - عن كيفية إدارة المناصب العليا (أ) القسم الأول في ترتيب جلوس النظار في المظالم

كانت الدولة إذا خلت من وزير صاحب سيف ، جلس لها صاحب الباب في باب الذهب بالقصر ، وبين يديه النقباء والحجاب ، فينادي بين يديه ، يا أرباب الظلامات ، فيحضرون ، فمن كانت ظلامته مشافهة ، أرسلت إلى الولاة والقضاة ، ورسالة يكشفها ، ومن تظلم ممن ليس من أهل القاهرة ومصر ، أحضر قصة بأمره فيستلمها الحاجب منه ، فإذا جمعها أحضرها إلى الموقع بالقلم الدقيق ، فيوقع عليها ثم تحمل إلى الموقع بالقلم الجليل، لبسط ما أشار إليه الموقع الأول ، ثم تحمل في خريطة إلى الخليفة ، فيوقع عليها ثم يخرج بها في خريطتها إلى الحاجب ، فيقف على باب القصر ، ويسلم كل توقيع لصاحب ، ويجلس الوزير رب السيف المظالم بنفسه ، قبالته قاضى القضاة ، ومن جانبيه شاهدان من المعتبرين ، ومن جانب الوزير ، الموقع بالقلم الدقيق ، ويليه صاحب ديوان المال ، وبين يديه صاحب الباب والاسفهسلار ، وبين أيديهما ويليه صاحب ديوان المال ، وبين يديه صاحب الباب والاسفهسلار ، وبين أيديهما

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

النواب والحجاب على طبقاتهم ، وهذا يومان فى الأسبوع ، وأخر القوم طلائع بن رزيك ، قلد النظر فى المظالم لواده بعده ، وأنشأ له بذلك سجلا يذكر فيه : وقد قلدك أمير المؤمنين النظر فى المظالم ، وإنصاف المظلوم من الظالم ، ووزر بعد أبيه وقد قدمنا ذكرهما .

# (ب) القسم الثاني في تفاوت تميز خدم يتولاها الأمراء بحضرة الخلافة

أما ما كانت عليه رتب خدم الأمراء ، أرياب السيوف بالباب ، وأعمال الدولة ، فأجلها خدمة الباب (١) ، وكان يقال له الوزير ، وكان يليه أمر ، يقال له المعظم خمرتاش ، رقعة مخصوصة بهذه الرتبة ، وهو أول من اخترعه ، وكان من العقلاء ، وناب عن الحافظ العبيدى أحسن نيابة في مرضه ، عرضت له ، وأراد الحافظ عندما عوفي أن يوزره فامتنع لعقله . ثم رتبة الاسفهسلارية (٢) ، وهو زمام كل زمام ، وإليه أمور الأجناد . ثم حامل سيف الخليفة ، أيام الركوب بالمظلة واليتمة (٢) ، ثم من يزمُّ طائفتي الحافظية والأمرية ، وهما وجه الأجناد ، ثم هذا بالباب ، وأما بالأعمال ، فمن يسند إليه ولاية عسقلان (1) ثم ولاية قوص (٥) ثم ولاية الشرقية (٦) ثم ولاية الغربية ثم ولاية الإسكندرية ، وهو لايخلع عليه بالبدلة من خزانة الكسوات ، وهو ماتبرك من لياس الخليفة يوم فتح الخليج ، وكان ذلك لمن يتولى هذه الجهات ، قبل فتح صور وعكا ودمشق ، وآخر من وليها أمير يقال له منذور ، ويقال احترق جامعها ، فعمره في أيامه. وصعقلية ، وكان واليها أمير يقال له ، شيخ الدولة ابن لؤلؤ ، وعاش إلى أيام الأفضل ابن أمير الجيوش ، وكانت الرملة ولايتهم الميزة التي لايطمع فيها كل أمير . وهؤلاء أرباب الأطواق ، ثم القصب والعمارات ، وهي الأعلام المشروح شكلها في حواصل خرانة التجميل ، وبينهم تفاوت تكرار الخدم ، ومباشرة الولايسات ، وزي الطوائف ، الذين يترشحون لذلك من الأماثل. ويقال إنما الدولة كانت تسند ذلك إلى أرياب الشجاعة والنجدة ، ولهذا دخل فيها أخلاط الناس من الأرمن والروم وغيرهم ، وعلى ذلك ، كان عملهم لا الزينة والتباهي ، والله أعلم .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# (ج) القسم الثالث في ذكر قاضي القضاة وداعي الدعاة ومايتعلق بهما

أما قاضى القضاة ، فله النظر في الأحكام الشرعية ، فإن كان ثم وزير ، رب سيف ، كان يقلده من مثله نيابة عنه ، وإن لم يكن ثم وزير رب سيف ، كان تقليده من الخليفة ، صاحب عصره (٧) وحملة أمره ، إن رتبته أجل رتب أرياب العمائم وأرياب الأقلام ، ويكون في بعض الأوقات داعيا ، ولايضرج شي من الأمور الدينية عنه ، ويجلس السبت والثلاثاء بزيادة الجامع بمصر المحروسة وله طراحة (١) ومسند حرير (١). ولما تولى قاضي القضاة ابن أبي عقيل القضاء ، ودخل إلى المجلس ، ووجد المرتبة ، أمر برفعها ، وجلس على طراحات السامان . فاستمر هذا الرسم ، ويجلس الشهود(١٠) حواليه ، يمنة ويسرة ، كل واحد في تاريخ عدالته ، سواءًا كان شابا أو شيخا ، وبين يديه خمسة من المجاب ، اثنان بين يديه ، واثنان على باب المقصورة ، وواحد ينفذ الخصوم إليه ، وله أربعة من الموقِّعين بين يديه ، اثنان مقابلان اثنين ، وله كرسي الدواة ، وهي دواة محلاة بالفضة ، تحمل إليه من الخزائن ، ولها حامل . ويقدم له من الاصطبلات ، برسم ركوبه على الدوام ، بغلة شهباء ، وهو مخصوص لهذا اللون من البغال ، دون أرياب الدولة ، وعليها من خزانة السروج مركب محلى بالفضة ، ومكان الجلد حرير ، وتأتيه في المواسم الأطواق ، ويخلع عليه الخلع المذهبة ، بلا طبل ولا بوق ، إلا إذا كان قد ولى الحكم والدعوة ، فإن للدعوة في خلعها الطبيل والبوق والبنودالخاص ، وهي نظير البنود التي يشرف بها الوزير ، صاحب السيف ، وإذا كان الحكم خاصة ، كان حواليه القراء رجالة ، وبين يديه المؤذنون ، يعلنون بذكر الخليفة ، والوزير ، إن كان ثم وزير ، ويحمل بنواب الباب والحجاب ، ولا يتقدم عليه أحد في محضر ، هو حاضره ، من رب سيف وقلم ، ولايمضر لامالك ولاجنازة ، إلا بإذن ، ولا سبيل إلى قيامه لأحد ، وهو في مجلس الحكم ، ولا يعدل شاهدًا إلا بأمره ، ولايعدل أحداً ، بتزكية عشرين شاهداً ، عشرة من مصر ، وعشرة من القاهرة ، ورضى الشهود به ، لأن ينتظم في سلكهم ، وقد كان جرى ذلك في أيام الأفضل بن أمير الجيوش ، في رجل يقال له على الفارسي . وإذا كان ثم وزير ، لايخاطب بقاضي القضاة ، فإن هذا من نعوت الوزير، ويجلس في القصر في يوم الاثنين والخميس ، أول النهار السلام على الخليفة ، ونوابه لايفترون عن الأحكام ، ويحضر إليه وكيل بيت المال ، onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وله النظر في ديوان الضرب ، لضبط مايضرب من الدنانير ، بسبب كان متقدما ، وهو أنه ، نقل عن أحمد بن طواون - صاحب الديار المصرية - أنه كان له إلمام بعين شمس ، مكان الصجارة ، التي يسمونها المال ، وإن يد فرسه خسفت يوما في أرض جلاة ، فعجب من ذلك ، وأمر بحفر ذلك المكان ، فوجد الجثة المشهورة ، وهي في قبو عظيم ، فيه خمسة بواديس ، فكشفها ، فوجد في الأوسط ميتا ، في عسل نحل ، وعلى صدره فنقل ذلك ، ودفن الميت ، وأخذ اللوح ، فما وجد من يحله ، فقيل إن بدير العزبة ، راهبا شيخًا معمرًا ، وقد كان يعني بهذا الأمر ، فأمر بإحضاره ، فقيل إنه ماينهض فاستدعى رجل من عدول مصر ، يقال له ابن عمروس ، ودفع له اللوح ، وأمره بالمضى إلى الراهب فإذا فسر له ، نقل عنه مايقول ، وندب معه قوما ، فمضى بالمضى إلى مكان الراهب ، واهتدى عليه ، وأطلعه على سبب حضوره إليه ، فلما وقف على اللوح ، قال نعم ، هذا يقول : أنا كبير الملوك ، وذهبي أخلص الذهب ، فسطر هذا ، وعاد إلى أحمد بن طواون فلما علم ذلك ، قال : فتح الله ، من يكون هذا الكافر - أكبر منه ، ولا ذهبه أخلص من ذهبه ؟- استدعى أهل الخبرة ، لاستخلاص الذهب ، وأقام دار الضرب ، وصار يتولاها بنفسه ، ويحضر إليه ، مايعلق منها في النار ، ويتحرى العيار ، فإذا صبح له ذلك ، أمر بضريه دنانير ، وما زال على ذلك حتى مات - رحمه الله تعالى -فاعتمد ابنه خمارويه ذلك بعده . فلما انقلبت البلاد إلى خلفاء مصر ، لم يسعهم مباشرة هذه الأمور بأنفسهم ، فأسندوها إلى قاضى القضاة ، فكان القاضى يحضر التعليق بنفسه ، وختم عليه ، ويحضر الموعد الآخر لفتحه ، وكان القاضى ، لايصرف إذا ولى ، إلا بجنصة ، وكانت السلطنة ، لاتمكن أحدًا يحتال على الشرع . ومن جنح إلى ذلك ، أدب .

وأما داعى الدعاة ، فإنه يليه فى الرتبة ، ويتزيى بزيه فى اللباس ، وتميزه ووضعه ، إن يكون عالما فى جميع مذاهب أهل البيت (١١) تقرأ عليه ، ويأخذ العهد على من سهل من مذهبه إلى مذهبهم ، وبين يديه من نقباء المؤمنين ، اثنى عشر نقيبًا ، وله نواب كنواب الحكم (١٢) ، فى سائر البلاد ، ويحضر إليه فقهاء الدولة ، ولهم مكان يقال له دار العلم ، ولجماعة منهم على التصدر بها أرزاق واسعة . وكان الفقهاء منهم ، ينفقون على دفتر ، يقال له مجلس الحكمة (١٢) ، فى كل يوم اثنين وخميس ويحضره مبيضا

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إلى داعى الدعاة ، فينتقده عليهم ، ويأخذه منهم ، ويدخل به إلى الخليفة ، فى هذين اليومين ، فيتلوه عليه ، إن أمكن ، و ويأخذ علامته ، بظاهرة ، ويجلس بالقصر لتلاوته على المؤمنين ، في مكانين ، للرجال على كرسى الدعوة بالأبواب الكبيرة ، وللنساء بمجلس الداعى ، وكان من أعظم الأماكن وأوسعها ، فإذا فرغ من تلاوته على المؤمنين والمؤمنات ، حضروا إليه لتقبيل يديه ، فيمسح على روسهم ، بمكان العلامة ، أعنى خط الخليفة ، وله أخذ النجوى من المؤمنين بالقاهرة ومصر وأعمالها ، لاسيما الصعيد ، ومبلغها ثلاثة دراهم وثلث الدرهم ، فيجتمع من ذلك شئ كثير ، فيحمله إلى الخليفة من يده ، بينه وبينه ، وأمانته في ذلك مع الله عز وجل فيفرض له الخليفة منه ، ما يعينه لنفسه والنقباء معه ، وفي الإسماعيلية (من) المولين ، من يحمل ثلاثة وثلاثين دينارًا وثلث ، على حكم النجوى ، وصحته ذلك رقعة مكتوبة باسمه ، فيتميز في المحمول ، فيخرج له عليها بخط الخليفة : (بارك الله فيك ، وفي ملكك ، وولدك ودينك) ، فيذخر ذلك ويفاخر به .

وكانت هذه الخدمة ، متعلقة بقوم ، يقال لهم بنو التقوى ، أبا عن جد ، آخرهم المجليس ، الذى قدمت عليه هذه الدولة ، وكان قد جرت له قضية مع الأفضل بن أمير المجيوش ، فنفاه إلى المغرب ، وكان الجليس ولد بالمغرب ، ودبى به فتعلم أخلاق المغاربة .

فكان يميل إلي مذهب السنة ، وولى الحكم مع الدعوة ، وأدركه الملك المنصور شيركوه بن الملك الأفضل ، وقيل الأوحد نجم الدين أبى الشكر أيوب بن شاذى بن مروان (١٤) ، فأطلع منه ذلك ، فأكرمه وجعله واسطة عند الخليفة العاضد ، مدة حياته وكان آخر الأمر ، قد حجر على الخليفة العاضد ، ولولاه لم يبق في الخزائن شيئا ، لكرمه ، وكأنه قد علم أنه آخر الخلفاء العبيدية بمصر ، والله أعلم .

• ابن الفرات ص ١٣٦-١٤٠ . وقد أضفنا الجزء العنون «القسم الأول» لزيد من الإيضاح .. وكذا بعض السطور التي تركتها المؤلفة وذلك لمزيد من الإيضاح أيضا — المترجم .

# ١٩ - رئيس الطالبيين (١)

وهى بمثابة نقابة الأشراف الآن . ولايكون إلا من شيوخ هذه الطائفة وأجلهم قدراً ، وله النظر في أمورهم ، ومنع من يدخل من الأدعياء ، فإذا ارتاب بأحد أخذه بإثبات نسبه ، وعليه أن يعود مرضاهم ويمشى في جنائزهم ويسعى في حوائجهم ، ويأخذ على يد المعتدى منهم ويمنعه من الاعتداء ، ولايقطع أمرا من الأمور المتعلقة بهم إلا يموافقة مشايخهم ونحو ذلك .

• القلقشندي جـ٣ ص ٤٨١ ، ٤٨٢ .

# ١٠ – (أ) عن أوضاع الدواوين

وكانت دواوين الدولة الفاطمية لما قدم المعز لدين الله إلى مصر وبزل بقصره في القاهرة محلها بدار الإمارة من جوار الجامع الطولوني ، فلما مات المعز وقلد العزيز بالله الوزارة ليعقوب بن كلِّس ، نقل الدواوين إلى داره ، فلما مات يعقوب نقلها العزيز بعد موته إلى القصر ، فلم تزل به إلى أن استبد الأفضل بن أمير الجيوش وعمر دار الملك بمصر ، فنقل إليها الدواوين ، فلما قتل ، عادت من بعده إلى القصر ومازالت هناك حتى زالت الدولة .

• القريزي خطط ١ ص ٣٩٧ .

# ٢٠ - (ب) وضع توزيع الإدارات

فاستمر الأمر على ذلك إلى المحرم (١) سنة خمس وستين والثمائة فتشاغل يعقوب عن حضور ديوان الخراج وانفرد بالنظر في أمور المعز لدين الله في قصره وفي الدور الموافق عليها ويعد ذلك بقليل مات المعز لدين الله في شهر ربيع الآخر منها وقام من بعده في الخلافة ابنه العزيز بالله أبو منصور نزار ففوض ليعقوب النظر في سائر أموره وجعله وزيرًا له في أول المحرم سنة سبع وستين والثمائة وفي شهر رمضان سنة ثمان وستين القبه بالوزير الأجل

ونصب في داره الدوارين فجعل ديوانًا للعزيزية (٢) فيه عدة كتَّاب، وديوانًا للجيش فيه عدّة كتَّاب وديوانًا للأموال فيه عدّة كتاب وعدّة جهابذة وديوانًا للخراج وديوانًا للسجلات والإنشاء وديوانًا للمستغلات وأقام على هذه الدواوين زمانًا وجعل في داره خزانة للكسوة وخزانة للمال وخزانة للدفاتر وخزانة للأشربة وعمل على كل خزانة ناظرًا وكان يجلس عنده في كل يوم الأطباء لينظروا في حال الغلمان ومن يحتاج منهم إلى علاج أو إعطاء دواء ورتب في داره الكتَّاب والأطباء يفقهون بين يديه وجعل فيها العلماء والأدباء والشعراء والفقهاء والمتكلمين وأرباب الصنائع لكل طائفة مكان مفرد وأجرى على كل واحد منهم الأرزاق.

● مقربزی خطط ۲ ص ۲ .

# ٢١ - (أ) الديوان الرئيسي

وأما مصر فإنه كان بها في القديم لما كانت دار إمارة ديوان البريد ويقال لمتوايه صاحب البريد وإليه مرجع مايرد من دار الضلافة على أيدى أصحاب البريد من الكتب وهو الذي يطالع بأخبار مصر وكان لأمراء مصر كتّاب ينشئون عنهم الكتب والرسائل إلى الخليفة وغيره فلما صارت مصر دار خلافة كان القائد جوهر يوقع على قصص الرافعين إلى أن قدم المعز لدين الله فوقع وجعل أمر الأموال وما يتعلق بها إلى يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن فوليا أموال الدولة ثم فوض العزيز بالله أمر الوزارة ليعقوب بن كلس فاستبد بجميع أحوال المملكة وجرى مجرى يحيى بن جعفر البرمكي(١) وكان يوقع ومع ذلك ففي أمراء الدولة من يلى البريد وجرى الأمر فيما بعد على أن الوزراء يوقعون وقد يوقع الخليفة بيده فلما كانت أيام المستنصر بالله أبى تميم معد بن الظاهر وصرف أباجعفر محمد بن جعفر بن المغربي عن وزارته أفرد له ديوان الإنشاء الظاهر وصرف أباجعفر محمد بن جعفر بن المغربي عن وزارته أفرد له ديوان الإنشاء فوليه مدة طويلة وأدرك أيام أمير الجيوش بدر الجمالي وصار يلى ديوان الإنشاء بعده الأكابر إلى أن انقرضت الدولة وهو بيد القاضي الفاضل عبد الرحيم بن على البيساني فاقتدت بهم الدولة الأيوبية ثم الدولة التركية(٢).

● المقريزي خطط ٢ صـ٢٢٦ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# 11 - (ب) في ذكر ديوان الإنشاء والكاتبات

كان لا يتولاه ، إلا أجل الكتّاب بلاغة ، ويخاطب بالأجل ، ولا يقال له ، إلا كاتب الدست الشريف ، وإليه تسلم المكاتبات الواردة ، مختومة ، فيعرضها على الخليفة من يده ، وهو الذي يأمر بتذيلها ، والإجابة عنها للكتاب ، والخليفة يستشيره في أكثر أموره ، ولا يحجب عنه ، متي قصد المثول بين يديه . وهذا أمر لا يصل إليه غيره ، وربما بات عند الخليفة ليال ، وكان جاريه مائة وعشرين دينارا في الشهر . وهو أول أرباب الإقطاعات في الكثرة والرسوم والملاطفات . ولا سبيل أن يدخل إلى ديوانه ، ويجتمع بكتابه أحد ، إلا الخواص ، وله حاجب من الأمراء والشيوخ ، وله المرتبة الهائلة (۱) ، والمخاد (۲) والمسند والدواة ، لكنها بغير كرسي (۱) ، وهي من أخص الدوي ، ويحملها أستاذ (۱) ، من أستاذي الخليفة . والله أعلم .

• ابن الفرات صد١٤٠ ، ١٤١ ،

# ۱۲ – (أ) في ذكر رأس أصحاب دواوين الأموال ومن عائله

أما دواوين الأموال ، فإن أجلها من يتولى النظر عليهم ، وله العزل والولاية ، ومن بيده عرض الأوراق في أوقات معروفة على الخليفة ، أو الوزير ، ولم ير فيه نصراني ، إلا حزم المقدم ذكره - لعنه الله تعالى - ولم يتوصل إليه ، إلا بالضمان ، وله الاعتقال بكل مكان يتعلق بنواب الدولة ، وكذلك صاحب الستر(۱) ، وله الجلوس بالمرتبة والسند ، وبين يديه حاجب من أمراء الدولة ، وتخرج له الدواة بغير كرسى ، وهو يندب المترسلين لطلب الحساب ، والحث علي طلب الأموال ، ومطالبة أرباب المدولة ، ولا يعترض فيما يقصده من أحد من الدولة .

وأما الخدمة في ديوان التحقيق ، وهو ديوان مقتضاه المقابلة علي الدواوين ، وكان لا يتولاه إلا كاتب خبير ، وله الخلع والمرتبة والحاجب ، ويلحق برأس الديوان ، ويفتقر إليه في أكثر الاوقات .

ثم الخدمة في ديوان المجلس ، وهو أصل الدواوين قديما ، وفيه علوم الدولة بأجمعها ، وفيه عدة كتَّاب ، ولكل واحد مجلس منفرد ، وعنده معين ومعينان ، وصاحب هذا الديوان هو المتحدث في الإقطاعيات ، ويخلع عليه وينشئ له السجل بذلك ، لاحقا بديوان النظر ، وله المرتبة والمسند والدواة والحاجب إلى غير ذلك ، والله أعلم .

• ابن الفرات صد١٤١ ، ١٤٢ .

# ٢٢ - (ب) عن الدواوين المالية

وفيها ، أى فى سنة ٥٠١هـ ، جدد الأفضل ديوانًا سماه ديوان التحقيق ، واستخدم فيه أبو البركات يوحنا بن الليث النصرانى وبقى فيه حتى قتل فى سنة ١١٥ هـ (الموافق ١١٢٤ – ١١٢٥م) . ولم يزل هذا الديوان حتى زالت الدولة فانقطع إلى أيام الكامل محمد(١) فأعاده فى سنة ١٢٢ هـ (١٢٢١ – ١٢٢٧م) واستخدم فيه ابن كوجك اليهودى ، ثم أبطله فى سنة ٦٢٦ هـ فلم يعد ، إلا أنه تجدد فى أيام المعز أيبك(٢).

• ابن الميسر صد ٤٢ .

# ٢٣ - (أ) ديوان الأحباس

الخدمة في ديوان الأحباس، وهي أوكد الدواوين مباشرة. ولا يخدم فيها إلا أعيان كتّاب المسلمين، من الشهود المعدّلين. بحكم أنها معاملة دينية، وفيها عدة مدراء ينوبون عن أرباب هذه الخدمة، في إيجاب أرزاقهم من ديوان الرواتب، وينجزون لهم الضروج بإطلاق أرزاقهم، ولا يوجب لأحد من هؤلاء خرج، إلا بعد حضور ورقة التعريف من جهة مشارف الجوامع والمساجد باستمرار خدمته ذلك الشهر جميعه. ومن تأخر تعريفه تأخر الإيجاب له، وإن تمادى ذلك استبدل به أو توفر ما باسمه لمصلحة أخرى، خلا جوارى المشاهد، فإنها لا توفر لكنها تنقل من مقصر إلى ملازم. وكان يطلق لكل مشهد خمسون درهما في الشهر، برسم الماء لزوارها. وتجرى في معاملة سواقي السيل بالغرامة والنققة عليها من ارتفاعه، فلا تخلو المصانع ولا الأحواض من الماء أبدًا، ولا يعترض أحد في الانتفاع به. وكان فيه كاتبان ومعينان ... وقيل إنه عمل مرة في أيام المستنصر بالله العبيدي فلما استؤذن

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

على عرضه ، قال : هل وقع أحد بما فيه غيرنا ؟ قيل له ، معاذ الله يا مولانا ، ما تم إنعام إلا لك ، ولا رزق من الله إلا على يديك ، فقال ما ينقض به أمرنا وخطنا وما صرفناه في دولتنا بإذننا ، وتقدم إلى ولى الدولة ابن جبران كاتب الإنشاء بإمضائه للناس من غير عرض ، وحمل الأمر على حكمه ، ووقع الخليفة بظاهرة : الفقر مر المذاق ، والحاجة تذل الأعناق ، وحراسة النعم بإدرار الأرزاق ، فليجروا على رسومهم في الإطلاق ، ما عندكم ينفذ ، وما عند الله باق . والله أعلم .

● ابن الفرات صد ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥١ .

# ٢٣ - (ب) ذِكْر الأحباس وما كان يُعمل فيها

اعلم أن الأحباس فى القديم لم تكن تعرف إلا فى الرباع وما يجرى مجراها من المبانى ، وكلها كانت على جهات بر ، فأما المسجد الجامع العتيق بمصر فكان يلى إمامته فى الصلوات الخمس والخطابة فيه يوم الجمعة والصلاة بالناس صلاة الجمعة أمير البلد ، فتارة يُجمع للأمير بين الصلاة والخراج وتارة يقرد الخراج عن الأمير فيكون الأمير إليه أمر الصلاة بالناس ولآخر أمر الخراج ، وهو دون مرتبة أمير الصلاة والحرب .

وكان الأمير يستخلف عنه فى الصلاة صاحب الشرطة إذا شغله أمر ، ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن ولى مصر عنبسة بن اسحاق بن شمر من قبل المستنصر بن المتوكل على الصلاة والخراج ، فقدمها لخمس خلون من ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ومائتين وأقام إلى مستهل رجب سنة اثنين وأربعين ومائتين وصرف وكان آخر من ولى مصر من العرب وأخر أمير صلى بالناس فى المسجد المجامع ، وصار يصلى بالناس رجل يرزق من بيت المال وكذلك المؤذنون ونحوهم ، وأما الأراضى فلم يكن سلف الأمة من الصحابة والتابعين يتعرضون لها ، وإنما حدث ذلك بعد عصرهم حتى إن أحمد بن طولون لما بنى الجامع والمارستان والسقاية وحبس على ذلك الأحباس الكثيرة لم يكن فيها سوى الرباع ونحوها بمصر ، ولم يتعرض إلى شيء من أراضى مصر البتة ، فيها سوى الرباع ونحوها بمصر ، ولم يتعرض إلى شيء من أراضى مصر البتة ، وحبس أبو بكر محمد بن على المارداني بركة الحبش(۱) والسيوط(۱) وغيرهما على الحرمين ... وحبس غيره أيضًا فلما قدمت الدولة الفاطمية من الغرب إلى مصر بطل

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

تحبيس البلاد وصار قاضى القضاة يتولى أمر الأحباس من الرباع<sup>(٢)</sup> وإليه أمر الجوامع والمشاهد وصار للأحباس ديوان مفرد .

• المقريزي خطط ٢ ص٤٩٤ ، ٢٩٥ .

# ١٤ - نفقات الحجاج

قال في كتاب الذخائر والتحف ، إن المنفق على الموسم كان في كل سنة تسافر فيها القافلة مائة ألف وعشرين ألف دينار ثمن الطيب والحلواء والشمع راتبا ، في كل سنة عشرة آلاف دينار ، ومنها نفقة الوفد الواصلين إلى الحضرة أربعون ألف دينار ومنها في ثمن الحمايات(١) والصدقات وأجرة الجمال ومعونة من يسير من العسكرية وكبير الموسم وخدم القافلة وحفر الآبار وغير ذلك ستون ألف دينار ، وأن النفقة كانت في أيام الوزير البازوري قد زادت في كل سنة وبلغت إلى مائتي ألف دينار ، ولم تبلغ النفقة على الموسم مثل ذلك في دولة من الدول .

• المقريزي خطط ١ ص٤٩٢ .

"فى ذكر جيوش الدولة الفاطمية ، وبيان مراتب أرباب السيوف"
 وهم على ثلاثة أصناف :
 الصنف الأول : الأمراء
 وهم على ثلاث مراتب :

المرتبة الأولى -- مرتبة الأمراء المطّوقين . وهم الذين يخلع عليهم بناطواق الذهب في أعناقهم ، وكأنهم بمثابة الأمراء مقدّمي الألوف في زماننا .

المرتبة الثانية - مرتبة أرياب القُضُب (١) ، وهم الذين يركبون في المواكب بالقُضُب الفَضَّة التي يخرجها لهم الخليفة من خرانة التجملُ تكون بأيديهم ، وهم بمثابة الطبلخاناه في زماننا .

المرتبة الثالثة – أدوان الأمراء ممن لم يؤهل لحمل القُضُب . وهم بمثابة أمراء العشرات والخمسات في زماننا .

# الصنف الثانى خواص الخليفة ، وهم على ثلاثة أنواع ؛ النوع الأوّل النوع الأوّل الأستاذون

وهم المعروفون الآن بالخدام وبالطواشية (٢) ، وكان لهم فى دولتهم المكانة الجليلة ، ومنهم كان أرباب الوظائف الخاصة بالخليفة ، وأجلهم المُحنَّكُونَ ، وهم الذين يُدورون عمائمهم على أحناكهم كما تفعل العرب والمغاربة الآن ، وهم أقربهم إليه وأخصمهم به ، وكانت عدَّتهم تزيد على ألف ، قال ابن الطوير : وكان من طريقتهم أنه متى ترشح أستاذ منهم الحنك وحنك (٢) ، حَملُ إليه كل أستاذ من المحنَّكين بَدْلَةٌ كاملة من ثيابه وسيفا وفرسا فيصبح لاحقا بهم ، وفي يده مثل ما في أيديهم .

# النوع الثانى صبيان الخاص

وهم جماعة من أخصًاء الخليفة نحو خمسمائة نفر منهم أمراء وغيرهم ، ومقامهم مقام المعروفين بالخاصكية في زماننا .

# النوع الثالث صبيًان الخُجَر

وهم جماعة من الشبّاب يناهزون خمسة آلاف نفر مقيمون في حُجر منفردة لكل حُجْرة منها اسم يخصلها ، يضاهون مماليك الطباق السلطانية الآن المعبر عنهم بالكتانية إلا أن عدّتهم كاملة وعلّلهم مُزاحة ، ومتى طلبوا لمُهم لم يجدوا عائقا ، والصبّيان منهم حجرة منفردة يتسلمها بعض الاستاذين ، وكأنت حُجْرتهم بمعزل عن القصر داخل باب النصر مكان الخانقاه الركنية بييرس الآن .

#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# الصف الثالث طوائف الأجناد

وكانوا عدّة كثيرة ، تنسب كلُّ طائفة منهم إلى منْ بقى من بقايا خليفة من الخلفاء الماضين منهم ، كالحافظية والآمرية من بقايا الحافظ والآمر ، أو إلى منْ بقى من بقايا وزير من الوزراء الماضين كالجُيوشية والأفضلية من بقايا أمير الجيوش بدر الجمالي وولده الأفضل ، أو إلى منْ هي منتسبة إليه في الوقت الحاضر كالوزيرية أو غير ذلك من القبائل والأجناس كالأتراك والأكراد والغز(1) والدَّيْلم والمَصامدة ، أو من المستصنعين كالروم والفرنج والصقالبة ، أو من السُّودان من عبيد الشراء ، أو المُتَقاء وغيرهم من الطوائف ، ولكل طائفة منهم قُوّاد ومقدّمون يحكمون عليهم ،

• القلقشندي جـ٣ صـ٧١ - ٤٧٨ .

# ٢٦ - ذكر الحُجر التي كانت برسم الصبيان الحُجرية

وكان بجوار دار الوزارة مكان كبير يعرف بالحجر (جمع حجرة) فيها الغلمان المختصون بالخلفاء كما أدركنا بالقلعة البيوت التى كان يقال لها الطباق ، وكانت هذه الحجر من جانب حارة يُقال لها الجوانية وإلى حيث المسجد الذى يعرف بمسجد القاصد تجاه باب جامع الحاكم الذى يفضى إلى باب النصر .... ومازالت هذه الحجر موجودة إلى مابعد السبعمائة(۱) (۱۳۰۰م) فهدمت وابتنى الناس مكانها الأماكن المذكورة .

وقال ابن أبى طى عن المعز لدين الله ، وجعل كل ماهر فى صنعة صانعا الخاص، وأفرد لهم مكانًا برسمهم ، وكذلك فعل بالكتاب والأفاضل ، وشرط على ولاة الأعمال عرض أولاد الناس بأعمالهم ، فمن كان ذا شهامة وحسن خلقه أرسله ليخدم الركاب ، فسيروا إليه عالمًا من أولاد الناس فأفرد لهم دورا وسماها الحُجر ، وقال ابن الطوير ، وكوتب الأفضل بن أمير الجيوش من عسقلان باجتماع الفرنج فاهتم التوجه إليها فلم يبق ممكنا من مال وسلاح وخيل ورجال واستناب أخاه المظفر أبا محمد جعفر بن أمير الجيوش بدر بين يدى الخليفة مكانه وقصد استنقاذ الساحل من يد الفرنج فوصل إلى عسقلان وزحف عليها بذلك العسكر فخذل من جهة عسكره ... ولما غلب حرق جميع ماكان معه من الآلات ، وأنشأ سبع حُجر واختار من أولاد الناس ثلاثة آلاف راجل وقسمهم فى الحُجر وجعل لكل مائة زماما ونقيبا ، وزم الكل بأمير يُقال له الموفق

وأطلق لكل منهم مايحتاج إليه من خيل وسلاح وغيره ، وعنى بهؤلاء الأجناد وكان إذا دهمه أمر مهم جهزهم إليه مع الزمام الكبير .

• المقريزي خطط ١ صـ٤٤٣ .

# ١٧ - ضمان أرزاق الجنود

واعلم أنه كانت عادة الخلفاء من بنى أمية وبنى العباس والفاطميين من لدن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (١) رضى الله عنه ، أن تجبى أموال الخراج ثم تفرق من الديوان في الأمراء أو العمال والأجناد على قدر رتبهم ويحسب مقاديرهم ، وكان يقال لذلك في صدر الإسلام « العطاء » ومازال الأمر على ذلك إلى أن كانت دولة العجم فغير هذا الرسم وفرقت الأراضى إقطاعات على الجند ، وأول من عرف أنه فرق الإقطاعات على الجند نظام الملك أبو على الحسن بن إسحاق بن عباس الطوسى وزير البرشلان ( أنب أرسلان ) ثم ابنه ملك شاه ابن ألب أرسلان ().

وذلك لأن مملكته اتسعت فرأى أن يسلم لكل مقطع قرية أو أكثر أو أقل على قدر إقطاعه لأنه رأى أن تسليم الأراضى إلى المقطعين يعني عمارتها لاعتناء مقطعيها بأمرها بخلاف ما إذا شمل جميع أعمال المملكة ديوان وأحد ، فإن الخرق يتسع ويدخل الخلل في البلاد. ففعل نظام الملك ذلك وعمرت به البلاد وكثرت الغلات واقتدى بفعله من جاء بعده من الملوك من أعوام بضع وثمانين وأربعمائة ( ١٠٨٧ – ١٠٨٨م) إلى يومنا هذا .

• المقريزي خطط ١ صده٩ .

# ١٨ - فى ذكر ديوان الرواتب والجيوش وما يتعلق بهما

أما الخدمة في ديوان الجيش ، فيقسم قسمين : الأول ديوان الجيش ، وهو مستوف على أصل ، ولا يكون إلا مسلما ، ميزة علي غيره ، فله الطرّاحة والمسند ، وبين يديه الحاجب ، وبرد عليه أمور الأجناد ، والعرض له والحلى والثياب ، ولهذا الديوان خازنان برسم رفع الشواهد . وأما أحوال الأجناد في إتياتهم ، وكان أحدهم إذا عرض وأرضى ، رجع إلى عرض دوابه ، فلا يثبت له الفرس الجيد من ذكور الخيل وإناثها ، ولا يترك لأحدهم برذون ولا بغل ، وإن كان عندهم البراذين والبغال ، وليس

له تغير أحد من الأجناد ، إلا بمرسوم ، وكذلك إقطاعهم ، وبين يدى هذا المستوفى ، نقباء الأمراء ، ينهون إليه متجددات الأجناد ، من الحياة والموت والمرض والصحة . وكان قد فسلح للأجناد في مقايضة بعضهم بعضا في الإقطاع ، لما لهم فى ذلك من المسالح بالتوقيعات ، لكن بغير علامة ، بل بتخريج صاحب ديوان المجلس ، و من هذا الديوان تعمل أوراق أرياب الجرايات ، وما كان لأمير ، وإن علا قدره بلد مقررة إلا نادرا .

أما القسم الثانى من هذا الديوان ، فهو ديوان الرواتب ، وهو يشمل على أسماء كل مرتزق في الدولة ، وجار وجراية ، وفيه كاتب أصيل بطرًاحة ، وفيه من المعينين والمبيضين نحو عشرة أنفس ، والتعريفات واردة عليه من كل عمل باستمرار ، من هو مستمر ومباشرة من استجد ، وموت من مات ليوجب استحقاقه على النظام المستقيم ، وفي هذا الديوان عدة عروض كما تقرر .

العرض الأول يشتمل علي رواتب الوزير ، وهو في الشهر خمسة آلاف دينار ، ومن يليه من ولد وأخ ، من ثلث مائة دينار إلى مائتى دينار ، ولم يقرر لولد وزير خمسمائة دينار ، سوى شجاع المنعوت بالكامل بن الوزير شاور .

العرض الثانى لخواص الخليفة ، فأولهم الأستانون(١) المحنكون على رتبهم ، وجوارى خدمهم ، التى يباشرها سواهم ، فزمام القصر ، وصاحب بيت المال ، وحامل الرسالة ، وصاحب الدفتر وزمام الأشراف والأقارب وصاحب المجلس ، لكل واحد مائة دينار فى الشهر ، ثم من دونهم ينقص عشرة فعشرة ، إلى عشرة دنانير ، وتزيد عدتهم على ألف نفس ، ولطبيبي الخاص ، لكل واحد خمسون دينارا ، ولمن دونهما من الأطباء برسم المقيمين بالقصر ، لكل واحد عشرة دنانير .

العرض الثالث يتضمن أرباب الرتب بحضرة الخليفة ، فأول المسطور فيه كاتب الدست الشريف (٢) ، وجاريه مائة وخمسون دينارًا ، ولكل واحد من كتابه ، ثلاثون دينارًا ، ثم من يتولى مجالسة الخليفة والتوقيع بالقلم الدقيق (٢) في المظالم ، وجاريه مائة دينار ، ثم حامل السيف وحامل الرمح ، ولكل منهما سبعون دينارًا ، ويقية الأزمة على العساكر والسودان من خمسين دينارًا إلى أربعين دينارًا إلى ثلاثين دينارًا .

العرض الرابع يشتمل على المستقر لقاضى القضاة ، وكان له مائة دينار ولداعى الدعاة مثل ذلك ، ولكل من قراء الحضرة ، عشرون دينارا إلى خمسة عشر إلى عشرة دنانير ، ولخطباء الجوامع من عشرين دينارا إلى عشرة دنانير ، وللشعراء من عشرين دينارا إلى عشرة دنانير .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

العرض الخامس يشتمل على ذكر أرباب الدواوين ، ومن يجرى مجراهم ، فأولهم من يتولى ديوان النظر ، وجاريه سبعون دينارا ، وديوان التحقيق وجاريه خمسون دينارا ، وديوان المجلس وجارية خمسة دينارا ، وديوان المجلس وجارية أربعون دينارا ، وثلاثون دينارا ، وكاتبه خمسة دنانير ، وديوان المجيوش وجارية أربعون دينارا ، والموقع بالقلم المجليل(1) ثلاثون دينارا ، والمجميع أصحاب الدواوين ، المجارى فيها المعاملات ، لكل منهم عشرون دينارا ، ولكل معين عشرة دنانير إلى سبعة إلى خمسة دنانير .

العرض السادس يشتمل علي ذكر المستخدمين بالقاهرة ومصر في خدمة الوالين بهما ، لكل واحد خمسون دينارا ، والحماة بالأهراء والمناخات والبساتين والأملاك وغيرها منهم ما يقوم به ، من عشرين دينارا إلى خمسة عشر إلى عشرة إلى خمسة دنانير .

العرض السابع يشتمل على عدة الفراشين برسم الخدمة في القصور وتنظيفها خارجا وداخلا ، وندسب الستائر المحتاج إليها ، والمناظر الخارجة عن القصر ، ومنهم خاص برسم خدمة الخليفة ، وعدتهم خمسة عشر رجلا ، ومنهم صاحب المائدة ، وحامى المطابخ ، ولهم أيضا رسوم متميزة ، من ثلاثين دينارا إلى ما حولها ، ويقربون مسن الخليفة الأسمطة التي يجلس عليها ، ثم من يليهم من الرشاشين داخل القصر وخارجه . ولهم عرفاء ، ويتولى أمرهم أستاذ من خواص الخليفة ، وهم نحو تأثمائة رجل ، ولهم جار على مقاديرهم من عشرة دنانير إلى خمسة دنانير .

العرض الثامن ، يشتمل علي صبيان الركاب ، وعدتهم يزيد على ألفى رجل ، ومقدموهم أصحاب ركاب الخليفة ، وعدتهم اثنا عشر مقدما . ومنهم مقدم المقدمين ، وهو صاحب الركاب اليمين . ولكل من هؤلاء المقدمين في كل شهر خمسون دينارا ، ولهم نقباء من جهة المذكورين ، يعرفونهم ، وهم مقررون جوقا على قدر جواريهم ، وهي من خمسة عشر إلى عشرة إلى خمسة دنانير ، ومنهم متميزون شديدون في الخدمة السلطانية ، ويكون لهم صيت في الأعمال التي يدخلونها ، وهم الذين يحملون الملحقات لركوب الخليفة في المواسم وغيرها ، والله أعلم .

• اين الفرات ص١٤٢ ، ١٤٤ ، ١٤٥ .

# ٢٩ - (أ) الأسطول

قال ابن الطوير عن الخدمة في ديوان الجهاد ويقال له ديوان العمائر<sup>(۱)</sup> ، وكان محله بصناعة الإنشاء بمصر للأسطول والمراكب الحاملة للغلات السلطانية والأحطاب وغيرها وكانت تزيد على خمسين عشاريا ويليها عشرون ديماسا ، منها عشرة برسم خاص الخليفة أيام الخليج وغيرها ولكل منها رئيس ونواتي لايبرحون ، يُنفق فيهم من مال هذا الديوان وبقية العشاريات الدواميس<sup>(۲)</sup> برسم ولاة الأعمال المميزة ، فهي تجري لهم ويُنفق في رؤسائها ورجالها أينما كانوا من مال هذا الديوان ...

ولهم إقطاعات تعرف بأبواب الغزاة بما فيه من النطرون فيصل دينارهم بالمناسبة إلى نصف دينار<sup>(۱)</sup> ،

• المقريزي خطط صـ٤٨٢ ،

۲۹ – (ب)

وكان يعين من القواد العشرة واحدا فيصبير رئيسا للأسطول ويكون معه المقدم والقاوش $\binom{(1)}{2}$  .

• المقريزي خطط ٢ ص ١٩٣ .

# ٢٩ -(جــ) تابع الأسطول

أما اهتمامهم بالأساطيل وحفظ الثغور - واعتناؤهم بأمر الجهاد ، فكان ذلك من أهم أمورهم ، وأجلُ ما وقع الاعتناء به عندهم . وكانت أساطيلهم مرتبة بجميع بلادهم الساحلية كالإسْكُنْدُريَّة ودمياط من الديار المصرية ، وعَسنْقَلان وعَكَّا وصنور وغيرها من سواحل الشام ، حين كانت بأيديهم ، قبل أن يغلبهم عليها الفرنج ، وكانت جريدة قوادهم تزيد على خمسة آلاف مقاتل مدونة ، وجوامكهم في كل شهر من عشرين دينارا إلى خمسة عشر دينارا إلى عشرة إلى ثمانية إلى دينارين ، وعلى الأسطول أمير كبير من أعيان الأمراء وأقواهم جأشا ، وكان أسطولهم يومئذ يزيد على خمسة وسبعين شينيا وعشر مسطحات وعشر حمالات (١) ، وعمارة المراكب متواصلة بالصناعة لانتقطع . فإذا أراد الخليفة تجهيزها الغزو ، جلس النفقة بنفسه حتَّى يكما ما، ثم

يضرج مع الوزير إلى ساحل النيل بالمقسم ، فيجلس فى منظرة كانت بجامع باب البحر والوزير معه للموادعة (٢) ، ويأتى القواد بالمراكب إلى تحت المنظرة ، وهي مزينة بالأسلحة والمنجنيقات واللعب منصوبة فى بعضها ، فتسبير بالمجاديف ذهابا وعودا كما يُفْعَلُ حالة القتال ، ثم يحضر إلى بين يدى الخليفة المُقَدَّمُ والريسُ فيوصيهما ويدعو لهم بالسلامة ، وتنحدر المراكب إلى دمياط وتخرج إلى البحر الملح فيكون لها فى بلاد العدو الصيت والسمعة . فإذا غنموا مركبًا اصطفى الخليفة لنفسه السبي الذي فيه من رجال أو نساء أو أطفال ، وكذلك السلاح ، وماعدا ذلك يكون الغانمين لا يساهمون فيه وكان لهم أيضا أسطول بعيداً بو يتلقي به الكارم فيما بين عيداب وسواكن ، وما حولها خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا بجزائر بحر القلزم هناك يعترضون المراكب ، فيحميهم الأسطول منهم ، وكان عدة هذا الأسطول خمسة مراكب، ثم صارت إلى

• القلقشندي چـ٣ صـ ١٩ه ، ٢٠ه .

ويحمل إليه من خُزائن السلاح مايكفيه .

# ٣٠ - النظر في المظالم

ثلاث، وكان والى قُوص هو المتولِّي لأمر هذا الأسطول، وريما تولاه أمير من الباب،

اعلم أن النظر في المظالم عبارة عن قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة. وكان من شروط الناظر في المظالم أن يكون جليل القدر نافذ الأمر عظيم الهيبة ظاهر العفة قليل الطمع كثير الورع، لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة وتثبت القضاة، فيحتاج إلى الجمع بين صفتى الفريقين، وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين، وهي خطة حدثت لفساد الناس وهي كلّ حكم يعجز عنه القاضى فينظر فيه من هو أقوى منه يدا. وأول من نظر في المظالم من الخلفاء أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه. وأول من أفرد للظّلامات يوما يتصفح فيه قصص المتظلمين من غير مباشرة النظر عبد الملك بن مروان (١١) ، فكان إذا وقف منها على مشكل واحتاج فيها إلى حكم ينفذ ردّه إلى قاضيه ابن أدريس الأزدي فينفذ فيه أحكامه وكان ابن ادريس هو المباشر وعبد الملك الآمر ثم زاد الجور فكان عمر بن عبد العزيز (٢) رحمه الله أول من ندب نفسه للنظر في المظالم فردّها ثم جلس لها خلفاء بني العباس ، وأول من جلس منهم المهدي محمد ثم الهادي موسى ثم الرشيد هارون ثم المأمون عبد الله ، وآخر من جلس منهم المهدى محمد بن الواثق (٢) ، وأول من خلس منهم المهتدى بالله محمد بن الواثق (٢) ، وأول من خلس منهم المهتدى بالله محمد بن الواثق (٢) ، وأول من خلس منهم المهتدى بالله محمد بن الواثق (٢) ، وأول من خلس منهم المهتدى بالله محمد بن الواثق (٢) ، وأول من

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أعلم أنه جلس بمصر من الأمراء للنظر في المظالم الأمير أبو العباس أحمد بن طواون، فكان يجلس لذلك يومين في الأسبوع ، فلما مات وقام من بعده ابنه أبو الجيش خمارويه(٤) جعل على المظالم بمصدر محمد بن عبيدة بن حرب في شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائتين ، ثم جلس لذلك الأستاذ أبو المسك كافور الإخشيدي وابتدأ ذلك في سنة أربعين وبالثمائة وهو يومئذ خليفة الأمير أبي القاسم أونوجور بن الإخشيد(٥) فعقد مجلسًا صار يجلس فيه كل يوم سبت ويصضر عنده الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات وسائر القضاة والفقهاء والشهود ووجوه البلد ومابرح على ذلك مدّة أيامه بمصر ، إلى أن مات فلم ينتظم أمر مصر بعده ، إلى أن قدم القائد أبو الحسين جوهر بجيوش المعز لدين الله أبى تميم معد ، فكان يجلس للنظر في المظالم ، ويوقع على رقاع المتظلمين فمن توقيعاته بخطه على قصة رفعت إليه سبىء الاحترام أوقع بكم طول الانتقام وكفر الأنعام أخرجكم من حفظ الذمام فالواجب فيكم ترك الإيجاب واللازم لكم ملازمة الاجتناب ، لأنكم بدأتم فأساتم ، وعدتم فتعدّيتم ، فابتداؤكم ملوم ، وعودكم مذموم ، وليس بينهما فرجة تقتضى إلا الذم لكم والإعراض عنكم ليرى أمير المؤمنين رأيه فيكم . ولما قدم المعن لدين الله إلى مصر ، وصارت دار خلافة ، استقر النظر في المظالم مدّة يضاف إلى قاضى القضاة وتارة ينفرد بالنظر فيه أحد عظماء الدولة ، فلما ضعف جانب المستنصر بالله أبى تميم معدّ بن انظاهر وكانت الشدّة العظمى بمصر قدم أمير الجيوش بدر الجمالي إلى القاهرة ، وولى الوزارة فصار أمر الدولة كله راجعا إليه واقتدى به من بعده من الوزراء وكان الرسم في ذلك أن الوزير صاحب السيف يجلس للمظالم بنفسه ، ويجلس قبالته قاضى القضاة ، وبجانبه شاهدان معتبران ويجلس بجانب الوزير الموقِّم بالقلم الدقيق ويليه صاحب ديوان المال ، ويقف بين يدى الوزير صاحب الباب واسفهسالار العساكر وبين أيديهما الحجاب والنوَّاب على طبقاتهم ويكون هذا الجلوس يومين في الأسبوع ، وأخر من تقلد المظالم في الدولة الفاطمية رزيك بن الوزير الأجل الملك الصالح طلائم بن رزيك في وزارة أبيه، وكتب له سبجل عن الخليفة منه وقد قلدك أمير المؤمنين النظر في المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم وكانت الدولة إذا خلت من وزير صاحب سيف جلس للنظر في المظالم صاحب الباب في باب الذهب من القصس وبين يديه الحجَّاب والنقباء وينادى مناد بحضرته يا أرباب الظلامات فيحضرون إليه ؛ فإن كانت ظلامته مشافهة أرسلت إلى الولاة والقضاة رسالة بكشفها ، ومن تظلم من أهل النواحي التي خارج القاهرة

ومصر فإنه يحضر قصة فيها شرح ظلامته ، فيتسلمها الحاجب منه حتى تجتمع

القصص فيدفعها إلى الموقع بالقام الدقيق فيوقع عليها ثم تحمل بعد توقيعه عليها إلى الموقع بالقام الدقيق ثم تحمل التواقيع في الموقع بالقلم الجليل فيبسط ما أشار إليه الموقع بالقلم الدقيق ثم تحمل التواقيع في خريطة إلى مابين يدى الخليفة فيوقع عليها ثم تخرج في خريطتها إلى الحاجب فيقف على باب القصر ويسلم كل توقيع إلى صاحبه.

• المقريزي خطط ٢ صـ٧٠٧ . ٢٠٨ .

# ٣١ - عن العمل في إحدى الحاكم

من النكت المضحكة في هذه السنة (٣٨٧ هـ) ، ما قيل كان في زمن الحاكم قاض بمصر (الفسطاط) يقال له النطاح ، وسبب ذلك أنه كان له طرطور فيه قرنان من قرون البقر ، فيضعه إلى جانبه ، فإذا جاءه خصمان يتحاكمان عنده ، وجار أحدهما على الآخر ، يلبس القاضى ذلك الطرطور - الذي فيه القرنان - ويتباعد وينطح الخصم الذي يجور على صاحبه ، فاشتهر أمره بين الناس بهذه الواقعة ، فبلغ أمره إلى الحاكم فأرسل خلفه ، فلما حضر بين يديه ، قال له : ماهذا الأمر الذي قد اخترعته حتى قبحت سيرتك بين الناس ، فقال : يا أمير المؤمنين أشتهى أن تحضر مجلسى يوما وأنت من خلف ستارة لتنظر ماذا أقاسى من العوام ، فإن كنت معنورا فيهم وإلا عاقبني بما تختار . فقال له الحاكم أنا غدا أحضر مجلسك حتى أرى ماتقول ، فلما أصبح الحاكم أتى إلى مجلس ذلك القاضى وقعد من خلف ستارة ، فأتى القاضى خصمان فادعى أحدهما على الآخر بمائة دينار فاعترف له المدعى عليه بها فأمره القاضى بدفع ذلك إلى صاحبه ، فقال المدعى عليه : إنى معسر في هذا الوقت فقسطوا على ذلك على قدر حالى ، فقال القاضي للمدعى ما تقول : فقال أقسطها عليه في كل شهر عشرة دنانير ، فقال المديون لا أقدر على ذلك فقال القاضى : تكون خمسة دنانير، فقال المديون ، لا أقدر على ذلك ، فقال القاضى : تكون دينارين ، فقال المديون : لا أقدر على ذلك ، فقال القاضى : تكون ديناراً ، فقال المديون : لا أقدر على ذلك ، فالا زال القاضى يدرجه حتى قال له تكون عشرة دراهم في كل شهر وهو يقول لا أقدر على ذلك . فقال له القاضى وما القدر الذي تقدر عليه في كل شهر فلعل أن يرضى به خصمك. فقال المديون أنا لا أقدر على أكثر من ثلاثة دراهم في كل سنة بشرط أن يكون خصمي فى السجن لنالا يحصل معى هذا القدر ولا أجد خصمى فيذهب منى. فلما سمع ذلك المحاكم لم يملك عقله ، وخرج من خلف الستارة وقال القاضى: انطح هذا النجس الشيطان وإلا فأنا أنطحه ،

• این إیاس . بدائع الزهور (صدهه ، ۹۸)

# ٣٢ - ( أ ) دار العلم

وأما مدارسها فكانت في الدولة الفاطمية وماقبلها قليلة الوجود ، بل تكاد أن تكون معدومة ، غير أنه كان بجوار القصر دار تعرف (بدار العلم) خلف خان مسرور كان داعى الشيعة يجلس فيها ويجتمع إليه من التلامذة من يتكلم في العلوم المتعلقة بمذهبهم ، وجعل الحاكم لها جزءا من أوقافه التي وقفها على الجامع الأزهر ، وجامع المقس ، وجامع راشدة ، ثم أبطل الأفضل بن أمير الجيوش هذه الدار لاجتماع الناس فيها والخوض في المذاهب خوفا من الاجتماع على المذهب النزاري ، ثم أعادها الآمر بواسطة خدام القصر بشرط أن يكون مقوليها رجلا دينًا والداعي هو الناظر فيها ويقام فيها متصدرون برسم قراءة القرآن .

• القلقشندی (ج ۳ صـ ۳٦۲)

# ٣٢ - (ب) تابع دار العلم،

وفى سابع عشر من جمادى الآخرة ٣٤٥ هـ (٨ فبراير ١٨٤٠م) أضيف لقاضى القضاة هبة الله بن حسن الأنصارى الأوسى المعروف بابن الأزرق تدريس دار العلم فمضى إليها ، وكان مدرسها الفقيه أبو الحسن على بن اسماعيل فجرى بينهما مفاوضات أدت إلى المصافعة والخصام ، فخرج القاضى إلى القصر ماشيا وقد تمزقت ثيابه وسقطت عمامته ، فأعلم الحافظ بالخبر ، فعظم عليه خروج القاضى فى الأسواق على تلك الهيئة فصرفه عن الحكم ورسم عليه وغرمه مائتى دينار وألزمه داره وولى عوضا عنه أبا الطاهر إسماعيل بن سلامة الأنصارى ونعته بالموفق فى الدين .

• ابن الميسر (صد ١٣٢)

#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# ٣٣ – (ذكر أصناف أراضى مصر وأقسام زراعتها)

اعُلم أن أراضي مصر عدّة أصناف أعلاها قيمة وأوفاها سعرا وأعلاها قطيعة الباق وهو أثر القرط ، والمقائي فإنه يصلح لزراعة القمح ، ويعد الباق ري الشراقي وهو الأرض التي ظمئت في الخالية ، فلما رويت في الآتية وصارت مستريحة من الررع وزرعت أنجب زرعها ، والبرايب وهو أثر القمح والشعير وسعرها دون الباق لضعف الأرض بزراعة هذين الصنفين فمتى زرعت على أثر أحدهما لم ينجب كنجابة الباق، والبرايب صالح لزراعة القرط والقطاني، والمقائي فإن الأرض تستريح بزراعة هذه الأصناف وتصير في القابل أرض باق ، والسقماهية إثر الكتان فإن زرعت قمحا خسر، والشتوية إثر ماروى وبار في السنة الماضية وهو دون الشراقي، والسلايح ماروي وبار فحرث وتعطل ، وهو مثل ريّ الشراقي فإن زرعه يكون ناجبا ، والنقا كل أرض خلت من أثر مازرع فيها ولم يبق بها شاغل عن قبول مايزرع فيها من أصناف الزراعات ، والوسيخ كل أرض استحكم وسخها ولم يقدر الزارعون على إزاحته كله منها بل حرثوا وزرعوا فيها فجاء زرعها مختلطا بالحلفاء ونحوها ، والغالب كل أرض حصل فيها نيات شغلها عن قبول الزراعة ومنع كثرته من زراعتها وصارت مراعي ، والخرس كل أرض فسدت بما استحكم فيها من موانع قبول الزرع وكانت بها مراع وهو أشد من الوسخ الغالب ، وإذا أدمن على إزالة مافيها من الموانع تهيأ صلاحها ، والشراقي كل أرض لم يصل إليها الماء إما لقصور ماء النيل أو علو الأرض أو سدّ طريق الماء عنها أو غير ذلك.

والمستبحر كل أرض وطيئة حصل بها الماء ولم يجد مصرفًا حتى فات أوان الزرع وهو باق في الأرض ، والسباخ كل أرض غلب عليها الملح حتى ملحت ولم ينتفع بها في زراعة الحبوب وريما زرعت مالم يستحكم السباخ فيها غير الحبوب كالهليون والباذنجان ويزرع فيها القصب الفارسي \* ومما لاغني لأراضي مصر عنه الجسور وهي على قسمين سلطانية ويلدية ؛ فالجسور السلطانية هي العامة النفع في حفظ النيل على البلاد كافة إلى حين يستغني عنه ولها رسوم موظفة على الأعمال الشرقية والأعمال الغربية ، وكانت في القديم تعمل من أموال النواحي ويتولى عملها مستقبلو الأراضي ويعتد لهم بما صرف عليها مما عليهم من قبالات الأراضي ثم صار بعد ذلك يستخرج برسم عملها من هذين العملين مال بأيدي المستخدمين من الديوان ويصرف عليها ويفضل من المال بقيد ناك أعيان أمراء الدواة

إلى أن حدثت الحوادث في أيام الناصرفرج(١) فصار يجبى من البلاد مال عظيم ولايصرف منه شيء البتة بل يرفع إلى السلطان ويتفرق كثير منه بأيدى الأعوان ويسخر أهل البلاد في عمل الجسور فيجيء الخلل كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى عند ذكر أسباب الخراب \* وأما الجسور البلدية فإنها عبارة عمايخص نفعها ناحية دون ناحية ويتولى إقامتها المقطعون والفلاحون من أصل مال الناحية، ومحل الجسور السلطانية من القرى محل سور المدينة الذي يتعين على السلطان الاهتمام بعمارته وكفاية الرعية أمره، ومحل الجسور البلدية محل الدور التي من داخل السور فيلزم صاحب كل دار أن يصلحها ويزيل ضررها ، ومن العادة أن المقطع إذا انفصل وكان قد أنفق شيئًا من مال إقطاعه في إقامة جسر لأجل عمارة السنة التي انتقل الإقطاع عنه فيها فإن له أن يستعيد من المقطع الثاني نظير ما أنفقه من مال سنته في عمارة سنة غيره \* وأصلح ماررع القمح في إثر الباق والشراقي وكان يزرع بالصعيد القمح على إثر القمح لكثرة الطرح وربما زرع هناك على إثر الكتان والشعير، ويزرع القمح من نصف شهر بابه إلى آخر هاتور وهذا في العوالي من الأرض التي تخرج بدريا وأما البحائر المتأخرة فيمتد وقت الزرع فيها إلى أخر كيهك ومقدار مايحتاج إليه الفدّان الواحد من بذر القمع يختلف بحسب قوة الأرض وضعفها ورقتها وتوسطها ومايزدع في اللوق ومايزرع في الحرث وأكثر البذر من أردب إلى خمس(٢) ويبات وأربع ويبات أيضا ويوجد في الصعيد أراض تحتمل دون هذا وفي حوف رمسيس أراض يكفي الفدان منها نحو الويبتين ويدرك الزرع بمصر في بشنس وهو نيسان ويختلف مايخرج من قدان القمع بحسب الأراضى فيرمى من أردبين إلى عشرين أردبا وقال أبو بكر بن وحشية في كتاب الفلاحة<sup>(٢)</sup> وذكر أن في مصر إذا زرعوا يخرج من المُ ثلثمائة مدّ<sup>(٤)</sup> والعلة في ذلك حرارة هواء بالادهم مع سمن أرضهم وكثرة كدورة ماء النيل \* ولما كان في سنة ست وثمانمائة انحسر الماء عن قطعة أرض من بركة الفيوم التي يقال لها اليوم بحر يوسف فزرعت وجاء زرعها عجيبا رمى القدّان منها أحدا وسبعين أردبا من شعير بكيل الفيوم وأردبها تسع ويبات وكانت قطيعة فدّان القمح ببلاد الصعيد في أيام الفاطمية ثلاثة أرادب فلما مسحت البلاد في سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة تقرّد على كل فدان أردبان ونصف ثم صار يؤخذ أردبان عن الفدان وأما أراضى أسفل الأرض فيؤخذ عنها عين لا غلة \* ويزرع الشعير في أثر القمح وغيره في الأرض التي غرقت وهي رطبة ويتقدّم زراعته على زراعة القمح بأيام وكذلك حصاده فإنه يحصد قبل القمح

ويحتاج الفدان منه أن يبذر فيه بحسب الأرض ويخرج أكثر من القمح ويكون إدراكه في برموده وهو أذار \* ويزرع الفول في الصرث أثر البرايب من أوّل شهر بأبه ويؤكل وهو أخضر في شهر كيهك ويحتاج الفدّان من البذر منه إلى ثارث وبيات ونحوها ويدرك في برموده ويتحصل من فدّانه مابين عشرين أدربا إلى ما دون ذلك \* ويزرع العدس والحمص من هاتور إلى كيهك والجلبان لايزرع إلا في أرق الأراضي حرثا من الأرض العالية ويزرع تلويقا في الأراضي الخرس ويبذر في كل فدّان من الحمص من أردب إلى تمان ويبات ومن الجلبان من أردب إلى أربع ويبات ومن العدس من ويبتين إلى مادونهما وتدرك هذه الأصناف في برموده ويتحصل من فدّان الحمص من أربعة أرادب إلى عشرة ومن الجلبان من عشرة أرادب إلى مادونها والعدس من عشرين أرديا فما مونها \* وأنجب مايكون الكتان ذا زرع في البرس ويحتاج أن يسبغ<sup>(ه)</sup> بتراب سباخ وهو إذا طال رقد ويقلم قضبانا ويسمى حينئذ أسلافا وينشر في موضعه حتى يجف فإذا جف حمل وهدر وعزل جوزه فيخرج منه بذر الكتان ويستخرج منه الزبت الحار ويزرع الكتان في شهر هاتور ويحتاج الفدّان أن يبذر فيه من البزر مابين أردب وتلث إلى مادون ذلك ويدرك في شهر برموده ويخرج من الفدّان مابين ثلاثين شدّة إلى مادون ذلك ومن البزر من ستة أرادب إلى مادونها وكانت قطيعة الفدّان منه في القديم بأرض الصعيد من خمسة دنانير إلى ثلاثة وفي دلاص(١) ثلاثة عشر دينارا \* وفيما عدا ذلك ثلاثة دنانير \* ويزرع القرط عند أخذ ماء النيل في النقصان ولاينبغي تأخير زرعه إلى أوان هبوب الريح الجنوبية التي يقال لها المريسية وأول ما يبذر في شهر بابه وريما زرع بعد النوروز والحراثي منه يزرع في كيهك وطوية ويزرع أحيانا في هاتور ويبذر كل فدَّان من ويبتين ونصف إلى ماحولها ويدرك الأخضر منه في آخر شهر كيهك ويدرك الحراثي في طوبه وأمشير ويتحصل من الفدّان الحراثيّ مابين أردبين إلى أربع ويبات \* ويزرع البصل والثوم من شهر هاتور إلى نصف كيهك ويبذر في فدان البصل من نصف وربع ويبة إلى ويبة والثوم من مائة حزمة إلى مائة وخمسين حزمة ويدرك ذلك في برموده والبصل الذي يخرج ليزرع زريعة فإنه يزرع من أوّل كيهك إلى العاشر من طوبه ويخرج من زريعته عشرة أرادب من الفدّان ويدرك في بشنس \* ويزرع الترمس في طوية وزريعته لكل فدّان أردب ويدرك في برموده ويتحصل من الفدّان مابين عشرين أردبا إلى مادونها وهذه هي الأصناف الشتوية \* (وأما الأصناف الصيفية) فإن البطيخ واللوبيا يزرعان من نصف برمهات إلى نصف برموده \* ويزرع في الفدّان قدحان

ويدرك في بشنس(٧) ويزرع السمسم في برموده وزريعته ربع ويبة للفدّان ويدرك في أبيب ومسرى ويتحصل من الفدان مابين أردب إلى ستة أرادب \* ويزرع القطن في برموده وزريعته أربع ويبات حب الفدان في توت فيخرج من الفدان من ثمانية قناطير(^) بالجروي إلى مادونها \* ويزرع قصب السكر من نصف برمهات في أثر الباق والبرش وتبرش أرضه سبع سكك وأنجبه ماتكامل له ثلاث غرقات قبل انقضاء شهر بشنس ومقدار زريعته ثمن فدان وماحوله لكل فدان ويحتاج القصب إلى أرض جيدة دمثة قد شملها الرى وعلاها ماء النيل وقلع مابها من الحلفاء ونظفت ثم برشت بالمقلقلات وهي محاريث كيار ستة وجوه وتجرّف حتى تتمهد ثم تبرش ستة وجوه أخرى وتجرّف ومعنى البرش الصرث فإذا صلحت الأرض وطابت ونعمت وصارت ترابا ناعما وتساوت بالتجريف شقت حينئذ بالمقلقلات ويرمى فيها القصب قطعتين قطعة مثناة وقطعة مفردة بعد أن تجعل الأرض أحواضا وتفرز لها جداول يصل الماء منها إلى الأحواض ويكون طول كل قطعة من القصب ثلاثة أنابيب كوامل وبعض أنبوية من أعلى القطعة ويعض أخرى من أسفلها ويختار ماقصرت أنابيبه وكثرت كعوبة من القصب ويقال لهذا الفعل النصب فإذا كمل نصب القصب أعيد التراب عليه ولابد في النصب أن تكون القطعة ملقاة لاقائمة ثم يسقى من حين نصبه في أوّل فصل الربيع لكل سبعة أيام مرّة فإذا نبت القصب وصار أوراقا ظاهرة نبتت معه الحلفاء والبقلة الحمقاء التي يسميها أهل مصر الرِّجلة فعند ذلك تعزق أرضه ومعنى العزاق أن تنكش أرض القصب وينظف مانبت مع القصب ولايزال يتعاهد ذلك حتى يغزر القصب ويقوى ويتكاثف فيقال عند ذلك طرد القصب عزاقه فإنه لايمكن عزاق الأرض ولايكون هذا حتى يبرز منه ومجموع مايسقى بالقادوس ثمانية وعشرون ماء والعادة أن الذي ينصب من الأقصاب على كل مجال بحراني أي مجاور للبحر إذا كانت مزاحة الغلة بالأبقار الجياد مع قرب رشا الآبار ثمانية أفدنة ويحتاج إلى ثمانية رؤوس بقر فإن كانت ألآبار بعيدة عن مجرى النيل لايمكن حينئذ أن يقوم المجال بأكثر من ستة أفدنة إلى أربعة فإذا طلع النيل وارتفع سقى القصب عند ذلك ماء الراحة وصفة ذلك أن يقطع عليه من جانب جسر مكون قد أدير عليه ليقيه من الغرق عند ارتفاع النيل بالزيادة فيدخل الماء من ثلمه في ذلك الجسر حتى يعلق على أرض القصب نحق شبر ثم يسد عنه الماء حتى لايصل إليه ويترك الماء فوق الأرض قدر ساعتين أو ثلاث إلى أن يسجن ثم يصرف من جانب آخر حتى ينضب كله ويجدّد عليه ماء آخر كذلك فيتعاهد ماذكرنا مرارا في أيام متفرّقة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

بقدر معلوم ثم يفطم بعد ذلك فإذا عمل ماقلناه وفي القصب حقه فإن نقص عن ذلك حميل فيه الخلل ولابد للقصب من القطران قبل أن يحلو حتى لايسوس ويكسر القصيب في كيهك ولابد من حرق أثار القصب بالنار ثم سقيه وعزقه كما تقدم فينبت قصبا يقال له الخلفة ويسمى الأول الرأس وقنود الخلفة أجود غالبا من قنود الرأس ووقت إدراك الرأس في طوية والخلفة في نصف هاتور وغاية إدارة معاصر القصب إلى النوروز ويحصل من الفدّان مابين أربعين أبلوجة قند إلى ثمانين أبلوجة والأبلوجة تسع قنطارا فما حوله (٩) \* ويزرع القلقاس مع القصب ولكل فدَّان عشرة قناطير قلقاس جروية ويدرك في هاتور \* ويزرع الباذنجان في برمهات وبرموده ويشنس وبؤونة ويدرك من بؤونة إلى مسرى \* وتزرع النيلة من بشنس والزريعة للفدان ويبة ويدرك من أبيب \* ويزرع الفجل طول السنة وريعة الفدّان من قدح واحد إلى قدحين \* ويزرع اللفت في أبيب وزريمة الفدّان قدح واحد ويدرك بعد أربعين يوما \* ويزرع الخس في طوية شتلا ويؤكل بعد شهرين \* ويزرع الكرنب في توت شتالا ويدرك في هاتور \* ويغرس الكرم في أمشير نقلا وتحويلا \* ويغرس التين والتفاح في أمشير \* ويقلم التوت في برمهات \* ويغرس الكرم في أمشير نقلا وتحويلا \* ويغرس التين والتفاح في أمشير \* ويقلم التوت في برمهات \* ويغرس ويبلُّ اللوز والخوخ والمشمش في ماء طوية ثلاثة أيام وهي. قضبان ثم يغرس ويحول شجرها في طوبة \* ويزرع نوى التمر ثم يتحول وديا فينقل \* ويدفن بصل النرجس في مسرى \* ويزرع الياسمين في أيام النسي(١٠) وفي أمشير\* ويزرع المرسين في طوية وأمشير غرسا \* ويزرع الريحان في برموده \* ويزرع حب المنثور في أيام النيل \* ويزرع الموز الشتوى في طوية والصيفي في أمشير \* ويحوّل الخيار شنبر (ثمر دون بدر - المترجم) في برمهات \* وتقلم الكروم على ريح الشمال إلى ليال من برمهات حتى تخرج العين منها \* وتقلم الأشجار في طوية وأمشير إلا السدر وهو شجر النبق فإنه يقلم في برموده \* وتسقى الأشجار في طوية ماء واحدا ويسمونه ماء الحياة وتسقى في أمشير ثانيا عند خروج الزهر وتسقى في برمهات ما عين أخرين إلى أن ينعقد التمر وتسقى في بشنس ثلاث مياه وتسقى في بؤونة وأبيب ومسرى ماء في كل سبعة أيام وتسقى في توت وبابة مرة واحدة تغريقا من ماء النيل وتسقى في هاتور من ماء النيل بتغريق المساطب ويسقى البعل(١١) من الكروم في هاتور من ماء النيل مرّة واحدة تغريقا \* وجميع أراضى مصر تقاس بالفدّان وهو عبارة عن أربعمائة قصبة حاكمية طولا في عرض قصبة واحدة (١٢) والقصبة ستة أذرع وتلثا ذراع بذراع القماش وخمسة أذرع بذراع النجار<sup>(۱۲)</sup> تقريبا وقال القاضى أبو الحسن فى كتاب المنهاج خراج<sup>(۱۱)</sup> مصر قد ضرب على قصبة فى المساحة اصطلح عليها زرع المزارع على حكمها وتكسير الفدّان أربعمائة قصبة لأنه عشرون قصبة طولا فى عشرين قصبة عرضا وقصبة المساحة تعرف بالحاكمية وهى تقارب خمسة أذرع بالنجارى .

• المقريزي خطط جـ١ صـ١٠٠ - ١٠٣ .

# ٣٤ - حفر قناة بالشرقية

(بحر أبي المنجا)

أما بحر أبى المنجا ، فإنه وإن عظم شائه مستحدّث ، حفره الأفضل بن أمير الجيوش وزير المستعلى بالله الفاطمي .

قال ابن أبى المنصور فى «تاريخه» (١): وكان سبب حفره أن البلاد الشرقية كانت جارية فى ديوان الخلافة ، وكان معظمها لايروى فى أكثر السنين ولايصل الماء إليها إلا من خليج السرنوس المتقدم ذكره ، أو من غيره من الأماكن البعيدة .

وكان يشارف العمل يهودي اسمه أبو المنجا ، فرغب أهل البلاد إليه في فتح ترعة يصل الماء منها إليهم في ابتدائه فرفع الأمر إلى الأفضل ، فركب في النيل في ابتدائه في مركب ورمى بحرّم من البوص في النيل وجعل يتبعها بمركبه إلى أن رماها النيل إلى فم ذلك البحر فحفر من هناك ، وابتدأ حفره يوم الثلاثاء السادس من شعبان سنة ست وخمسمائة ، وأقام الحفر فيه سنتين وغُرِم فيه مال كثير . وكان في كل سنة تظهر فائدته ، ويتضاعف ارتفاع البلاد التي تحته ، وغلب عليه إضافته إلى أبى المنجا لتكلمه فيه . فلما عرض على الأفضل ماصرف عليه استعظمه وقال : غرمنا عليه هذا المال العظيم والاسم لأبى المنجا ، فسماه البحر الأفضلي فلم يتم له ذلك ولم يعرف إلا بأبى المنجا ، ثم سطى بأبي المنجا المذكور بعد ذلك ونفي إلى الإسكندرية .

• القلقشندي (جـ٣ صـ٧٠١) .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# ٣٥ – أهراء الغلال في دولة الخلفاء

وكانت أهراء الغلال السلطانية في دولة الخلفاء الفاطميين حيث المواضع التي فيها الآن خرائن شمائل وماوراها إلى قرب الحارة الوزيرية . قال ابن الطوير : وأما الأهراء فإنها كانت في عدة أماكن بالقاهرة ، هي اليوم اصطبلات ومناخات ، وكانت تحتوى على ثلاثمائة ألف أردب من الغلات وأكثر من ذلك ، وكان فيها مخازن يسمى أحدها بغدادي وآخر القول وآخر القرافة ولها الجاه من الأمراء والمشارفين .

والمراكب واصلة إليها بأصناف الغلات إلى ساحل مصر (الفسطاط) وساحل المقس والحمالون يحملون ذلك إليها بالرسائل على يد رؤساء المراكب وأبنائها من كل ناحية سلطانية وأكثر ذلك من الوجه القبلى ، ومنها إطلاق الأقوات لأرياب الرتب والخدم وأرياب الصدقات وأرياب الجوامع والمساجد وجرايات العبيد السودان بتعريفات، وماينفق في الطواحين برسم خاص الخليفة وهي طواحين مدارها سقل وطواحينها علوحتى لاتقارب زيل الدواب ، ويحمل دقيقها الخاص ومايختص بالجهات في خرائط من شقق حلبية ، ومن الأهراء تخرج جرايات رجال الأسطول ، وفيها ماهو قديم يقطع بالمساحى ويخلط في بعض الجرايات بالجديد بجرايات المذكورين وجرايات السودان ، ومنها مايستدعى بدار الضيافة لأخباز الرسل ومن يتبعهم ، ومايعمل من القمح برسم الكعك لزاد الأسطول ، فلا يفتر مستخدموها من دخل وخرج ولهم جامكية (رواتب) مميزة وجرايات برسم أقواتهم وشعير لدوابهم ، ومايقيض من الواصلين بالغلال إلا ما يماثل العيون المحتومة معهم ...

وذكر ابن المأمون أن غلات الوجه القبلى كانت تُحمل إلى الأهراء وأما الأعمال البحرية والبحيرة والجزيرتان والغربية والكفور والأعمال الشرقية فيُحمل منها اليسير ويُحمل مافيها إلى الإسكندرية ودمياط وتنيس ليسير إلى ثغر عسقلان وثغر صور ، وأنه كان يسير إليهما كل سنة مائة وعشرون ألف أردب منها لعسقلان خمسون ألفا واصور سبعون ألفا فيصير هناك خيرة ويباع منها عند الغنى عنها . قال وكان متحصل الديوان في كل سنة ألف ألف أردب وذكر جامع السيرة البازورية أن المتجر كان يقام بها للديوان من الغلة ، وأن الوزير أبا محمد البازوري(١) قال للخليفة المستنصر وهو يومئذ يتقلد وظيفة قاضى القضاة ، وقد قصر النيل في سنة أربع

وأربعين وأربعمائة هـ (٢٥٠٢م) ولم يكن بالمخازن السلطانية غلال فاشتدت المسغبة بأمير المؤمنين .

إن المتجر الذي يقام بالغلة فيه أوفى مضرة على المسلمين ، وريما أقحط السعر من مشتراها ولايمكن بيعها فتتغير في المخازن وتتلف ، وأنه يقام متجر لا كلفة فيه على الناس ويفيد أضعاف فأئدة الغلة ولا يُخشى عليه من تغير في المخازن ولا انحطاط سعر(٢) وهو الصابون والخشب والحديد والرصاص والعسل وما أشبه ذلك، فأمضى الخليفة مارآه واستمر ذلك ودام الرخاء على الناس وتوسعوا.

• المقريزي خطط (١ صد ٤٦٤ - ٤٦٥).

# ٣٦ - إصلاحات ابن كلُّس

قال ابن زولاق في سيرة المعز لدين الله . وفي محرم سنة ٣٦٣هـ (أكتوبر ٩٧٣م) قلد المعز الضراج وجميع وجوه الأموال والحسبة (١) والسواحل (٢) والأعشار والجوالي (٣) والأعشار والجوالي الأعمال أبا الفرح يعقوب بن يوسف بن كلس وعسلوج بن الحسن ، وكتب لهم سجلا بذلك ، قرىء يوم الجمعة على منبر جامع ابن طواون ، وقبضت أيدى سائر العمال والمتضمنين، وجلسا في غد هذا اليوم في دار الإمارة في جامع ابن طواون للنداء على الضياع وسائر وجوه الأموال وحضر الناس للقبالات وطالبوا بالبقايا من الأموال واستقصيا في الطلب ونظرا في المظالم .

ولما جلس يعقوب بن كلس وعسلوج للاستخراج امتنعا أن يأخذا إلا ديناراً معزيا، فاتضع الدينار الراضى وانحط إلى نحو ثاثى دينار ، ونقص من صرفه أكثر من ربع دينار فخسر الناس كثيرا من أموالهم فى الدينار الأبيض (3) والدينار الراضى ، وكان صرف المعزى خمسة عشر درهما ونصفا ، واشتد الاستخراج لكثرة ما أنفقه المعز على مصر ، لأنه قدم إلى مصر يظن أن الأموال مجتمعة فوجدها قد فرقها على كثرة عساكرها وكان الذى أنفقه المعز مالا يعرفه إلا وخُزّانه .

وحدثنى بعض كتاب بيت ماله قال : «حملنا إلى مصر أكياسا فارغة ، أنفق ماكان فيها في أربعة أعدال ... ، فكان يستخرج في اليوم نيف وخمسون ألف دينار معزية

لأنه كان استخراجا بغير براءة ولا خرج ولا جوالة . واستخرج في يوم مائة وعشرون ألف دينار معزية ، وحصل في يوم واحد من مال تنيس ودمياط والأشمونين أكثر من مائتي ألف وعشرين ألف دينار وهذا مالم يسمع بمثله قط في بلد .

• ابن الميسر (صد١٦٣ ، ١٦٤) .

# ٣٧ – حكاية عن تاجرين من اليهود

نبغ فى أيام الحاكم بأمر الله أخوان يهوديان يتصرف أحدهما فى التجارة والآخر فى الصرف وبيع ما يحمله التجار من العراق وهما أبو سعد إبراهيم وأبو نصر هرون ابنا سهل التسترى (۱) واشتهر من أمرهما فى البيوع وإظهار ما يحصل عندهما من الودائع الخفية لمن يفقد من التجار فى القرب والبعد ما ينشأ به جميل الذكر فى الآفاق فاتسع حالهما لذلك واستخدم الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله أبا سعد إبراهيم بن سهل التسترى فى ابتياع مايحتاج إليه من صنوف الأمتعة وتقدم عنده فباع له جارية سوداء فتحظى بها الظاهر وأولدها ابنه المستنصر فرعت لأبى سعد ذلك فلما أفضت الخلافة إلى المستنصر ولدها قدمت أبا سعد وتخصصت به فى خدمتها فلما مات الوزير الجرجراى وتكلم ابن الإنبارى فى الوزارة قصده أبو نصر أخو أبى سعد فجبهه أحد أصحابه بكلام مؤلم فظن أبو نصر أن الوزير ابن الإنبارى إذا بلغه ذلك ينكر على غلامه ويعتذر إليه فجاء منه خلاف ما ظنه وبلغه عنه أضعاف ماسمعه من الغلام فشكا ذلك إلى أخيه أبى سعد وأعلمه بأن الوزير متغير النية لهما فلم يفتر أبو سعد عن ابن الإنبارى وأغرى به أمّ المستنصر مولاته فتحدثت مع ابنها الخليفة المستنصر فى أمره حتى عزله عن الوزارة .

• المقريزي خطط (جـ١ صـ٤٢٤) .

## ٣٨ -- تدهور حال الفسطاط

وذكر ابن حَوْقَل أنه كان بالفُسْطَاط فى زمانه دار تعرف بدار ابن عبد العزيز بالموقف يُصبَبُ لن فيهًا من السكان فى كل يوم أربعمائة راوية ماء ، وفيها خمسة مساجد ، وحَمَّامَان وفُرتْان .

قلت: ولم يزل الغُسطاط زاهى البنيان، باهى السكَّان، إلى أن كانت دولة الفاطميين بالديار المصرية، وعمرت القاهرة على ماسيئتى ذكره فتقهقر حالة وتناقص وأخذ الناس فى الانتقال عنه إلى القاهرة وما حولها، فخلا من أكثر سكَّانه، وتتابع الخراب فى بنيانه، إلى أن غلب الفرنج على أطراف الديار المصرية فى أيام العاضد، أخر خلفاء الفاطميين، ووزيرة يومئذ شاور السعدى، فخاف على الفُسْطاط أن يملكه الفرنج ويتحصنوا به، فأضرم فى مساكنه النار فأحرقها فتزايد الخراب فيه وكثر الخُلُو،

وام يزل الأمر على ذلك في تقهقر أمره إلى أن كانت دولة الظاهر<sup>(۱)</sup> بيبرس، أحد ملوك التُّرك بالديار المصرية ، فصرف الناسُ همتهم إلى هدم ماخلا من أخطاطه والبناء بنقضه بساحل النيل بالفُسْطاط والقاهرة ، وتزايد الهدم فيه واستمر إلى الآن ، حتى لم يبق من عمارته إلا ما بساحل النيل ، وماجاوره إلى مايلي الجامع العتيق وما داني ذلك، ودثرت أكثر الخطط القديمة وعفا رسمها ، واضمحلُ مابقي منها وتغيرت معالمه .

● القلقشندي (جـ٣ صـ٣٣٣ ، ٣٣٤).

### ٣٩ – عن القاهرة

وقد استحدثت المغاربة بظاهر مصر مدينة سمتها القاهرة استحدثها جوهر صاحب أهل المغرب عند دخوله إلى مصر لجيشه وشمله وحاشيته ، وقد ضمت من المحال والأسواق وحوت من أسباب القنية والارتفاق بالحمامات والفنادق إلى قصور مشيدة ونعم عتيدة ، وقد أحدق بها سور منيع رفيع يزيد على ثلاثة أضعاف مابنى بها، وهى خالية كأنها تركت مجالاً للسائمة عند حصول خوف ، وبها ديوان مصر ومسجد جامع حسن نظيف غزير القوام والمؤذّنين .

• ابن حوقل (صد١٣٨) .

# ٤٠ - (أ) عن حرفة النسيج

ومن جليل مدنها وفاخر خواصبها ما خُصت به تنيس ودمياط وهما جزيرتان بين الماء المالح والعذب أكثر السنة في وجه النيل لازرع فيهما ولا ضرع بهما ، وفيهما يُتّخذ ويُعمل رفيع الكتان وثيات الشرب والدبيقي ، والمسبّغات (١) من الحكل التنيسية التي

ليس في جميع الأرض ما يدانيها في القيمة والحسن والنعمة والترف والرقة والدقة ، وريما بلغت الحلّة من ثيابها مائتين دنانير إذا كان فيها ذهب ، وقد يبلغ مالا ذهب فيه منها مائة دينار وزائدًا وناقصًا ، وجميع ما يُعمل بها من الكتان فريما بلغ مثقال غزل من غزولها دنانير ، وإن كانت شطا ودبقوا ودميره وتونه وما قاربهم بتلك الجزائر يُعمل بها الرفيع من هذه الأجناس ، فليس ذلك بمقارب للتنيسي والدمياطي والشطوي مما كان الحمل على عهدنا يبلغ من عشرين ألف دينار إلى ثلاثين ألف دينار لجهاز العراق ، فانقطع بالمغاربة وخص بقطعه اللعين أبو الفرج بن كلس وزير العزيز ، فإنه استئصل ذلك بالنوائب والكلف والمغارم والسنخر الدائمة للصنّاع ، حتى لجعل جزية على جميع الداخلين والخارجين إلى تنيس ، وبمصر غير طراز رفيع وساتي على ذكره .

• ابن حوقل (مد١٤٣) .

(ب) - ٤٠

وبالفيوم مدن كبار جليلة وطرز مشهورة وكور عظام السلطان والعامة. وفيها من الأمتعة الجلب ما يُستغنى بشهرته عن إعادته كالبهنسة المعمول بها الستور والاستبرقات ، والشرع والخيام والأحلة والستائر والبُسط والمضارب والفساطيط العظام بالصوف والكتان بأصباغ لا تستحيل ، وألوان تثبت فيها من صورة البقة إلى الفيل ، ولم يزل لأصحاب الطرز من خدم السلطان بها الخلفاء والأمناء، والتجار من أقطار الأرض في استعمال أغراضهم بها من الستور الطوال الثمينة التي طول الستر من ثلاثين ذراعا إلى ما زاد ونقص ، مما قيمة الزوج منها ثلاثمائة دينار وناقص وزائد

• ابن حوقل (صد١٤٩) .

# 11 - (أ) ورش النسيج الحكومية

وقال ابن الطوير الخدمة في الطراز وينعت بالطراز الشريف ولا يتولاه إلا أعيان المستخدمين من أرياب العمائم والسيوف وله اختصاص بالخليفة دون كافة المستخدمين ومقامه بدمياط وتنيس وغيرهما وجاريه أمير الجواري وبين يديه من المندوبين مائة رجل لتنفيذ الاستعمالات بالقرى وله «عشاري ديماس» مجرد معه وثلاثة مراكب من

الدكاسات ولها رؤساء ونواتية لايبرحون ونفقاتهم جارية من مال الديوان فإذا وصل بالاستعمالات الخاصة التي منها المظلة ويدلتها والبدنة<sup>(١)</sup> واللباس الخاص الجمعيّ وغيره هيئ بكرامة عظيمة وندب له دابة من مراكيب الخليفة لاتزال تحته حتى يعود إلى خدمته وينزل في الغزَّالة على شاطىء الخليج وكانت من المناظر السلطانية وجدَّدها شعاع بن شاور ولو كان لصاحب الطراز في القاهرة عشرة دور لايمكن من نزوله إلا بالغزالة وتجرى عليه الضبيافة كالغرباء الواردين على الدولة فيمتثل بين يدى الخليفة بعد حمل الأسفاط المشدودة على تلك الكساوي العظيمة ويعرض جميع ما معه وهو ينبه على شيء فشيء بيد فراشي الخاص في دار الخليفة مكان سكنه ولهذا حرمة عظيمة ولاسيما إذا وافق استعماله غرضهم فإذا انقضى عرض ذلك بالمدرج الذي يحضره سلم لمستخدم الكسوات وخلع عليه بين يدى الخليفة باطنا ولايخلع على أحد كذلك سواه ثم ينكفي، إلى مكانه وله في بعض الأوقات التي لايتسم له الانفصال نائب يصل عنه بذلك غير غريب منه ولايمكن أن يكون إلا ولدا أو أخا فإن الرتبة عظيمة والمطلق له من الجامكية في الشهر سبعون دينارا ولهذا النائب عشرون دينارا لأنه يتولى عنه إذا وصل بنفسه ويقوم إذا غاب في الاستعمال مقامه ومن أدواته أنه إذا عبي ذلك في الأسفاط استدعى والى ذلك المكان ليشاهده عند ذلك ويكون الناس كلهم قياما لحلول نفس المظلة ومايليها من خاص الخليفة في مجلس دار الطراز وهو جالس في مرتبته والوالي واقف على رأسه خدمة لذلك وهذا من رسوم خدمته وميزتها.

• المقريزي خطط (١ صـ٤٦٩ - ٤٧٠).

# 11 - (ب) عن ورش النسيج الحكومية «دار الطراز»

الطراز: هذه المعاملة لها ناظر ومُشارف ومتولى وشاهدان ، فإذا احتيج إلى استعمال شيء من الأمتعة ، عملت به تذكرة من ديوان الخزانة ، وسيرت إليهم مقرونة بما تقرر من نفقاتها من المال والذهب المغزول ، فإذا حملت الأصفاد عرضت على صحبتها من الرسائل وقُومت ، فإن زاد عن قيمة المنفق عليها ، استدل بذلك على حسن أثر المستخدمين ، ولم يعتد لهم بشيء منه ، أعنى الزائد ، وإن نقصت القيمة عن النفقة خرج مبلغ ذلك النقص ، وعملت به مطالبة من الديوان وطولب المستخدمون به ، فيضيفها المستخدمون على نفوسهم ويستخرجونها من الرقامين ، ويخرجون منها ، ويستبدل بتتابع ذلك منهم فيما يحملونها على سواء أثارهم .

● ابن مماتى : قوانين الدواوين (صـ ٢٤ ، ٢٥) .

#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# ٤٢ - هبة أبو ركوة

وفيها أى في السنة الحادية عشرة من ولاية الحاكم منصور على مصر وهي سنة سبع وتسعين وثلاثمائة ، وفيها استفحل أمر أبى ركوة الذي خرج على الحاكم ، وذكرنا أمره في الماضية ، ودعا لعمه هشام الأموى ، وأبو ركوة الذكور اسمه الوليد ، وهو من ذرية هشام بن عبد الملك بن مروان ؛ وعظم أمره وانضم عليه الخلائق واستولى على برقة وغيرها ، وكسر عسكر الحاكم ، وضرب السكة ، وصعد المنبر وخطب خطبة بليغة، ولعن الحاكم وآباءه ، وصلى بالناس وعاد إلى دار الإمارة ، وقد استولى على جميع ماكان فيها . وعرف الحاكم بما جرى فانزعج وكف عن القتل وانقطع عن الركوب الذي كان يواصله ، ثم جهز الحاكم إلى حرب أبى ركوة قائدا من الأتراك يقال له يَنَّال الطويل ، وأرسل معه خمسة ألاف فارس - وكان معظم جيش يَنَّال (من) كُتَامة ، وكانت مستوحشة من يَنَّال فإنه قتل كبار كُتَامة بأمر الحاكم - فتوجَّه يَنَّال وواقع أبا ركوة فهزمه أبو ركوة وأخذه أسيرا ، وقال له : العَن الحاكم ، فبصق في وجه أبي ركوة، فأمر أبو ركوة به فقُطِّع إِرْبًا إِرْبًا . وأخذ أبو ركوة مائة ألف دينار كانت مع يَنَّال وجميع ماكان معه ، فقُوى أمره أكثر ماكان . واشتدّ الأمر على الحاكم أكثر وأكثر بكسر يُنَّال ، وبعث إلى الشام واستدعى الغلمانُ الحُمُّدانِّية والقيائل وأنفق عليهم الأموال وجهزهم ، وجعل عليهم الفضلُ بن عبد الله ، فطرقهم أبو ركوة وكسرهم وساق خُلَّفَهم حتّى نزل عند الهرمين بالجيزة ، وغلّق الحاكم أبواب القاهرة ، ثم عاد أبو ركوة إلى عسكره . فندب الحاكم العساكر ثانيا ، فسار بهم الفضل في جيوش كثيرة ، والتقى مع أبى ركوة فهزمه وقتل من عسكره نحو ثلاثين ألفا . ثم ظُفر الفضل بأبي ركوة وسار به مكرما إلى الحاكم . وسبب إكرامه له خوفه عليه من أن يقتل نفسه ، وقصد الفضل أن يأتى به الحاكم حيًا. فأمر الحاكم أن يشرَّهر أبو ركوة على جمل ويُطأف به . وكانت القاهرة قد زُينت أحسن زينة ، وكان بها شيخ يقال له الأبزاري ، إذا خرج خارجيّ صنع له طُرْطُورا وعُمل فيه ألوانَ الخرّق المصبوعة وأخذ قُردا ويجُعل في يده درّة ويعلّمه (أن) يضرب لها الخارجيّ من ورائه ، ويُعْطّى مائة دينار وعشر قطع قماش. فَلَّما قطع أبو ركوة الجيزة أمر به الحاكم ، فأركب جملا بسنَّامين وأُلْبسُ الطَّرَّطُورِ وأُركُّبِ الأَبِزارِيِّ خَلْفُه والقرد بيده الدِّرَّة وهو يضريه والمساكر حوله ، ويِّين يديه خمسة عشر فيلا مزيّنة ، ودخل القاهرة على هذا الوصف ورء وس أصحابه بين يديه على الخشب والقصب ، وجلس الماكم في منظره على باب الذهب ، والترك والديلم عليهم السلاح وبأيديهم اللُّتُوتُ وتحتهم الخيول بالُّتجافيف<sup>(١)</sup> حول أبي ركوة ، وكان

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

يوما عظيما ، وأمر به الحاكم أن يُخْرَج إلى ظاهر القاهرة ويُضرب عنقه على تلّ بإزاء مسجد ريندان خارج القاهرة ، فلمّا حُمل إلى هناك أنزل فإذا به ميّت فقطع رأسه وحمل به إلى الحاكم ، فأمر بصلب جسده ، وارتفعت منزلة الفضل عند الحاكم بحيث إنه مرض فعاده مرتين أو ثلاثا ، وأقطعه إقطاعات كثيرة ثم عُوفي من مرضه، وبعد أيام قبض عليه الحاكم وقتله شرّ قتلة .

• ابن تغریردی جـ٤ صـ٥ ٢١ – ٢١٧ .

# $^{\circ}$ 21 – عن ادعاءات $^{\circ}$ الخاكم بأمر الله

فى هذه السنة ، فى رجب ٤٣٤ هـ (مارس ١٠٤٣م) ، خرج بمصر إنسان اسمه سكين ، كان يشبه «الحاكم» صاحب مصر فادعى أنه الحاكم ، وقد رجع بعد موته ، فاتبعه جمع ممن يعتقدون فى رجعة الحاكم ، فاغتنموا خلو دار الخليفة بمصر من الجند وقصدوها مع معكين نصف النهار ، فدخلوا الدهليز ، فوثب هناك من الجند ، فقال لهم أصحابه إنه الحاكم فارتاعوا لذلك ، ثم ارتابوا به ، فقبضوا على سكين ووقع الصوت ، واقتتلوا فتراجع الجند إلى القصر والحرب قائمة ، فقتل من أصحابه جماعة وأسر الباقون وصلبوا أحياء ورماهم الجند بالنشاب حتى ماتوا .

• ابن الأثير مجلد ٩ صـ١٣٥ .

# 22 –ذكر عصيان بنى قرَّة على المستنصر بالله

وفي هذه السنة في شعبان ٤٤٣ هـ (ديسمبر ١٠٥١م) عصبي بنو قرّة<sup>(١)</sup> بمصر على السنتصر بالله الخليفة العلوي .

وكان سبب ذلك أنه أمَّر عليهم رجلا منهم يقال له المقرِّب وقدمه فنفروا من ذلك وكرهوه واستعفوا منه ، فلم يعزله عنهم ، فكاشفوا بالخلاف والعصيان وأقاموا بالجيزة مقابل مصر وتظاهروا بالفساد ، فعبر إليهم المستنصر بالله بجيش يقاتلهم ويكفهم ، فقاتلوه بنوقرة إلى طرف البر فعظم فقاتلوه بنوقرة ، فانهزم الجيش وكثر القتل فيهم ، فانتقل بنوقرة إلى طرف البر فعظم الأمر على المستنصر بالله ، وجمع العرب من طيء وكلب وغيرهما من العساكر وسيرهم في إثر بني قرّة فأدركوهم بالجيزة فواقعوهم في ذي القعدة واشتد القتال ، وكثر القتل

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

فى بنى قرة وانهزموا وعاد العسكر إلى مصر وتركوا فى مقابل بنى قرة طائفة منهم لترد بنى قرة إن أرادوا التعرض إلى البلاد وكفى الله شرهم .

• ابن الأثير جـ٩ صـ ٧٨ه .

# 24 -عن حياة الطبقة الحاكمة في القصور

وقال المرتضى أبو محمد عبد السلام بن محمد بن الحسن بن عبد السلام بن الطوير القهري القيسراني الكاتب المصرى في كتاب نزهة المقلتين في أخبار الدولتين الفاطمية والصلاحية الفصل العاشر في ذكر هيئتهم في الجلوس العام بمجلس الملك ولايتعدى ذلك يومى الاثنين والخميس ومن كان أقرب الناس إليهم ولهم خدم لاتخرج عنهم وينتظر لجلوس الخليفة أحد اليومين المذكورين وليس على التوالي بل على التفاريق فإذا تهيأ ذلك في يوم من هذه الأيام استدعى الوزير من داره صاحب الرسالة(١) على الرسم المعتاد في سرعة الحركة فيركب في أبهته وجماعته على الترتيب المقدّم ذكره يعنى في ذكر الركوب أوّل العام وسيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه من هذا الكتاب فيسير من مكان ترجله عن دابته بدهليز العمود إلى مقطع الوزارة وبين يديه أجلاء أهل الإمارة كل ذلك بقاعة الذهب التي كان يسكنها السلطان بالقصر وكان الجلوس قبل ذلك بالإيوان الكبير الذي هو خزائن السلاح في صدره على سرير الملك وهو باق في مكانه إلى الآن من هذا المكان إلى أخر أيام المستعلى ثم أن الأمر نقل الجلوس إلى هذا المكان واسمه مكتوب بأعلى باذهنجه إلى اليوم ويكون المجلس المذكور<sup>(٢)</sup> معلقا فيه ستور الديباج شتاء والديبقي صيفا وفرش الشتاء بسط الحرير عوضا عن الصوف مطابقا لستور الديياج وفرش الصيف مطابقا لستور الدبيقي مابين طبرى وطبرستاني مذهب معدوم المثل وفي صدره المرتبة المؤهلة لجلوسه في هيئة جليلة على سرير الملك المغشى بالقرقوبي(٢) فيكون وجه الخليفة عليه قبالة وجوه الوقوف بين يديه فإذا تهيأ الجلوس استدعى الوزير من المقطع إلى باب المجلس المذكور وهو مغلق وعليه ستر فيقف بحذائه وعن يمينه زمام القصر وعن يساره زمام بيت المال فإذا انتصب الخليفة على المرتبة وضع أمين الملك مفلح أحد الأستاذين المحنكين الخواص الدواة مكانها من المرتبة وخرج من المقطع الذي يقال له فرد الكم فإذا الوزير واقف أمام باب المجلس وحواليه الأمراء المطوّقون أرياب الخدم الجليلة وغيرهم وفي خلالهم قراء الحضرة فيشير صاحب المجلس إلى الأستاذين فيرفع كل منهم جانب الستر فيظهر الخليقة

جالسا بمنصبه المذكور فتستفتح القراء بقراءة القرآن الكريم ويسلم الوزير بعد دخوله إليه فيقبل يديه ورجليه ويتأخر مقدار ثلاثة أذرع وهو قائم قدر ساعة زمانية ثم يؤمر بأن يجلس على الجانب الأيمن وتطرح له مخدّة تشريفا ويقف الأمراء في أماكنهم المقررة فصاحب الباب واسفهسلار العساكر من جانبي الباب يمينا ويسارا ويليهم من خارجه لاصقا بعتبته زمام الآمرية والحافظية كذلك ثم يرتبهم على مقاديرهم فكل وأحد لايتعدى مكانه هكذا إلى أخر الرواق وهو الإفريز العالى عن أرض القاعة ويعلوه الساباط على عقود القناطر التي على العهد هناك ثم أرباب القضب والعماريات يمنة ويسرة كذلك ثم الأماثل والأعيان من الأجناد المترشحين للتقدمة ويقف مستندا للصدر الذي يقابل باب المجلس بوّاب الباب والحجّاب واصاحب الباب في ذلك المحل الدخول والخروج وهو الموصل عن كل قائل مايقول فإذا انتظم ذلك النظام واستقر بهم المقام فأوّل ماثل للخدمة بالسلام قاضى القضاة والشهود المعروفون بالاستخدام فيجيز صاحب الباب القاضي دون من معه فيسلم متأدِّباً ويقف قريبا ومعنى الأدب في السلام أنه يرفع يده اليمنى ويشير بالمسبحة ويقول بصوت مسموع السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فيتخصص بهذا الكلام دون غيره من أهل السلام ثم يسلم بالأشراف الأقارب زمامهم وهو من الأستاذين المحنكين وبالأشراف الطالبيين نقيبهم وهو من الشهود المعدّلين وتارة يكون من الأشراف الميزين فيمضى عليهم كذلك ساعتان زمانيتان أو ثلاث ويخص بالسلام في ذلك الوقت من خُلع عليه لقوص أو الشرقية أو الغربية أو الإسكندرية فيشرفون بتقبيل القبة فإن دعت حاجة الوزير إلى مخاطبة الخليفة في أمر قام من مكانه وقرب منه منحنيا على سيفه فيخاطبه مرّة أو مرتين ثم يؤمر الحاضرون فيخرجون حتى يكون آخر من يخرج الوزير بعد تقبيل يد الخليفة ورجله ويخرج فيركب على عادته إلى داره وهو مخدوم بأولئك ثم يرخى الستر ويغلق باب المجلس إلى يوم مثله فيكون الحال كما ذكر ويدخل الخليفة إلى مكانه المستقرّ فيه ومعه خواص أستاذيه وكان أقرب الناس إلى الخلفاء الأستاذون المحنكون وهم أصحاب الأنس لهم ولهم من الخدم مالا يتطرق إليه سواهم ومنهم زمام القصر وشاد التاج الشريف(٤) وصاحب بيت المال وصاحب الدفتر وصاحب الرسالة وزمام الأشراف الأقارب وصاحب المجلس وهم المطَّلعون على أسرار الخليفة وكانت لهم طريقة محمودة في بعضهم بعضا دنها أنه متى ترشح أستاذ للتحنيك وحنك حمل إليه كل واحد من المحنكين بدلة من ثياب ومنديلا وفرشا وسيفا فيصبح لاحقا بهم وفي يديه مثل

مافى أيديهم وكان لايركب أحد فى القصر إلا الخليفة ولاينصرف ليلا ونهارا إلا كذلك وله في الليل شدًّادات من النساء يخدمن البغلات والحمير الإناث للجواز في السراديب

القصيرة الأقباء والطلوع على الزلاقات إلى أعالى المناظر والأماكن وفي كل محلة من

• المقريزي خطط (جـ١ صـ٣٨٦ - ٣٨٧) .

محلات القصير فسقية مملوءة بالماء خيفة من حدوث حريق في الليل.

#### ٤٦ -الاحتفال بيوم عاشوراء

وأما الذي كان يفعله آباؤه وأجداده من النور في يوم عاشوراء والحزن وترتيبه ، فإذا كان يوم العاشر من المحرّم احتجب الخليفة(١) عن الناس ، فإذا علا النهار ركب قاضى القضاة والشهود وقد غيروا ريهم وابسوا قماش الحزن ، ثم صاروا إلى المشهد الحسيني بالقاهرة - وكان قبل ذلك يُعمل الماتم بالجامع الأزهر - فإذا جلسوا فيه بمن معهم من الأمراء والأعيان وقراء الحضرة والمتصدرين في الجوامع ، جاء الوزير فجلس صَدِّرًا ، والقاضى وداعى الدُّعاة من جانبيه ، والقرَّاء يقرأون نَوْبة بنوية ، ثم ينشد قوم من الشعراء غير شعراء الخليفة أشعارًا يرثون بها الحسن والحسين وأهل البيت ، وتُصيح الناس بالضجيج والبكاء والعُويل - فإن كان الوزير رافضيًّا على مذهب القوم تغالوا في ذلك وأمعنوا ، وإن كان الوزير سننيا اقتصروا - ولايزالون كذلك حتى تمضى ثلاث ساعات ، فيُسْتَدْعَوْن إلى القصر عند الخليفة بنقباء الرسائل ، فيركب الوزير وهو بمنديل صعير إلى داره ، ويدخل قاضى القضاة والداعى ومن معهما إلى باب الذهب (أحد أبواب القصر) فيجدون الدّهاليز قد فُرشت مساطبها بالمُصر والبُسط ، ويُنصب في الأماكن الخالية الدكك لتُلحَق بالمسَاطب وتفرش ، ويجدون صاحب الباب جالسا هناك، فيجلس القاضى والداعى إلى جانبه والناس على اختلاف طبقاتهم ، فيقرأ القُراء ويُنشد المنشدون أيضا . ثم يُغرش وسط القاعة بالحصر المقلوبة (ليس على وجوهها ، وإنما تَخالف مفارشها) ، ثم يُفرش عليها سماطُ الحزن مقدار ألف زيدية من العدس والملوحات (٢) والمخلِّلات والأجبان والألبان الساذَجَة والأعسال النَّحُل والفَطير والخُبن المغيِّر لونه بالقصد لأجل المزن ، فإذا قرب الظهر وقف صاحب البياب وصماً حب المائدة (يعنى الصاجب والمشد) وأدخل الناس للأكل من السِّماط، فيدخل القاضي والداعي ويجلس صاحب الباب ببابه ، وَمِن الناس من لايدخل من شدّة

الحزن ، فلا يكزم أحد بالدخول ، فإذا فرغ القوم انفصلوا إلى مكانهم ركبانا بذلك (الزى) الذى ظهروا فيه من قماش الحزن ، وطاف النُّواح بالقاهرة فى ذلك اليوم ، وأغلق البياعون حوانيتهم إلى بعد العصر ، والنُّوح قائم بجميع شوارع القاهرة وأزقتها . فإذا فات العصر يفتح الناس دكاكينهم ويتصرفون فى بيعهم وشرائهم ، فكان (ذلك) دأب الخلفاء الفاطميّين من أولهم المعزّ لدين الله معد إلى آخر العاضد عبد الله .

• ابن تغریردی (جه صد۱۵۳ ، ۱۵۶) .

#### ٤٧ - احتفالات النيروز

وقال ابن المأمون (١) في تاريخه وحل موسم النوروز في اليوم التاسع من رجب سنة سبع عشرة وخمسمائة ووصلت الكسوة المختصة بالنوروز من الطراز وثغر الإسكندرية مع مايتبعها من الآلات المذهبة والحريري والسوادج (٢) وأطلق جميع ماهو مستقر من الكسوات الرجالية والنسائية والعين والورق وجميع الأصناف المختصة بالموسم على اختلافها بتفصيلها وأسماء أربابها وأصناف النوروز البطيخ والرمان وعناقيد الموز وأفراد البسر وأقفاص التمر القوصي وأقفاص السفرجل وبكل الهريسة المعمولة من لحم الدجاج ومن لحم الضئن ومن لحم البقر من كل لون بكلة مع حبرير مارق قال وأحضر كاتب الدفتر الحسابات بما جرت به العادة من إطلاق العين والورق والكسوات على اختلافها في يوم النوروز وغير ذلك من جميع الأصناف وهو أربعة آلاف دينار ذهبا وخمسة عشر ألف درهم فضة والكسوات عدة كثيرة من شقق ديبقية مذهبات وحريريات ومعاجر (٢) وعصائب نسائيات ملونات وسقولاد (١) مذهب وحريري ومسقع (٥) وفوط ديبقية حريرية فأما العين والورق والكسوات فذلك لايخرج عمن تحوزه ومسقع ودار الوزارة والشيوخ والأصحاب والحواشي والمستخدمين ورؤساء العشاريات وبحاريها ولم يكن لأحد من الأمراء على اختلاف درجاتهم في ذلك نصيب .

• المقريزي خطط ١ (صـ٧٦٨ - ٢٦٩) .

## ٨٤ -احتفالات بيوم ميلاد الخليفة

في ربيع الأول من سنة 376 هـ (فبراير - مارس ١٦٠ م) ولد الأمر ولد فسماه أبو القاسم الطيب وجعله ولى عهده ، وزينت مصر والقاهرة ، وعملت الملاهى في الأسواق وبأبواب القصور ، ولبست العساكر وزينت القصور ، وأخرج الآمر من خزائنه ونخائره قماشا وصباغات وأوانى ذهب وفضة ، فزين بها وعلق الديوان جميعه بالستور والسلاح ، فأقام الحال كذلك أربعة عشر يوما . وأحضر الكبش الذي يذبح في العقيقة (۱) وعليه جل ديباج وقلائد فضة ونبح بحضور الآمر ، وأحضر المواود فشرف قاضى القضاه ابن ميسر بحمله ونثرت الدنانير على رؤوس الناس وعملت الأسمطة ، وكتب إلى الفيوم والشرقية والقليوبية بإحضار الفواكه ، فأحضرت وملىء القصر من الفواكه وغير ذلك وامتلاً الجو بدخان العود والعنبر .

• ابن الميسر (صـ١٠٩ – ١١٠) .

#### 24 -خزانة الكتب

وقال ابن الطوير خزانة الكتب كانت فى أحد مجلس المارستان اليوم يعنى المارستان العتيق فيجىء الخليفة راكبا ويترجل على الدكة المنصوبة ويجلس عليها ويحضر إليه من يتولاها وكان فى ذلك الوقت الجليس بن عبد القوى فيحضر اليه المصاحف بالخطوط المنسوبة وغير ذلك مما يقترحه من الكتب فإن عن له أخذ شىء منها أخذه ثم يعيده وتحتوى هذه الخزانة على عدة رفوف فى دور ذلك المجلس العظيم والرفوف مقطعة بحواجز وعلى كل حاجز باب مقفل بمفصلات وقفل وفيها من أصناف الكتب مايزيد على مائتى ألف كتاب من المجلدات ويسير من المجردات فمنها الفقه على سائر المذاهب والنحو واللغة وكتب الحديث والتواريخ وسير الملوك والنجامة والروحانيات والكيمياء من كل صنف النسخ ومنها النواقص التى ماتحت كل ذلك بورقة مترجمة والكيمياء من كل صنف النسخ ومنها النواقص التى ماتحت كل ذلك بورقة مترجمة ملصقة على كل باب خزانة ومافيها من المصاحف الكريمة فى مكان فوقها وفيها من المدوج بخط ابن مقلة (۱) ونظائره كابن البواب(۲) وغيره وتولى بيعها ابن صورة فى أيام الملك الناصر صلاح الدين فإذا أراد الخليفة الانفصال مشى فيها مشية لنظرها وفيها ناسخان وفراشان صاحب المرتبة وأخر فيعطى الشاهد عشرين دينارا ويضرج إلى

غيرها وقال ابن أبى طى بعد ما ذكر استيلاء صلاح الدين على القصر ومن جملة ماباعوه خزانة الكتب وكانت من عجائب الدنيا ويقال إنه لم يكن فى جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من التى كانت بالقاهرة فى القصر ومن عجائبها أنه كان فيها ألف ومائتا نسخة من تاريخ الطبرى إلى غير ذلك ويقال إنها كانت تشتمل على ألف وستمائة ألف كتاب وكان فيها من الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة انتهى ومما يؤيد ذلك أن القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على لما أنشأ المدرسة الفاضلية بالقاهرة جعل فيها من كتب القصر مائة ألف كتاب مجلد وباع ابن صورة دلال الكتب منها جملة فى مدة أعوام فلو كانت كلها مائة ألف لما فضل عن القاضى الفاضل منها شىء وذكر ابن أبى واصل أن خزانة الكتب كانت تزيد على مائة وعشرين ألف مجلد .

● المقريزى خطط (١ صـ٤٠٩) . ويلاحظ أن بها زيادة عن النص الروسى ، وذلك البتداء من «وقال ابن أبى طى ..» حتى نهاية النص أوردناه لأهميته .

### ۵۰ ــ ثروة الوزير الأفضل

وذكر متولى الخزانة بالقصر أن ما وجد فى دار الأفضل - بعد موته - ستة آلاف ألف وأربعمائة ألف دينار ، وسبعمائة طبق ألف وأربعمائة الف دينار ، وسبعمائة طبق فضة وذهب ، ومن الآلات كالأسطال والصحاف والشربات والأباريق والقدور والزبادى والقطع من الذهب والفضة المختلفة الأجناس مالا يحصى كثرة ، ومن برانى الصينى الكبار المملوءة بالجوهر التى بعضها منظوم كالسبح وبعضها منثور ، شىء كثير .

وكان الأفضل في أوقات الشرب ، يصنفُ في مجلسه صواني الذهب وفيها البراني الملوءة بالجوهر فإذا أحب فرغت البرنية في الصينية فيكون ملؤها .

ووجد له من أصناف الديباج ومايجرى مجراه من عتابى<sup>(۲)</sup> وغيره تسعون ألف ثوب ، وثلاث خزائن كبار مملوءة صناديق كلها دبيقى ومشرب<sup>(۲)</sup> عمل بتنيس ودمياط، على كل صندوق شرح مافيه وجنسه ، وخزانة الطيب مملوءة بالأسفاط والعود وغيره مكتوب عليها أوزانها وأجناسها وبرانى المسكة وبرانى الكافور ومن العنبر مالا يُحصى، وكان له مجلس يجلس فيه إلى الشرب فيه صور ثمانى جوارى متقابلات ، أربع منهن بيض من كافور وأربع سود من عنبر قيام فى المجلس ، عليهن أفضر الثياب وأثمن

الحلى وبأيديهن أحسن الجواهر فإذا دخل من باب المجلس ووطىء العتبة نكسن روسهن خدمة له ، فإذا جلس فى صدر المجلس استوين قائمات . ووجد له من المقاطع والسطور والفرش والمطارح والمضاد والمساند الديباج والدبيقى الحرير والمذهب على اختلاف أجناسها ، أربع حجر كل حجرة مملوءة من هذا الجنس ووجد له عدة صناديق ملو خزانة بها أحقاق ذهب عراقى برسم الاستعمال ، وثمانمائة جارية منها حظايا له خمسون جارية ، لكل واحدة منهن حجرة وخزائن مملوءة بالكسوة والآلات الديباج والذهب والفضة وغيره من كل صنف .

قال الخازن: هذا ما حضرنى حفظه مما فى داره ، وأن ماكان فى مخازنه وتحت يد عماله والجباة وضمًان النواحى من المال وأصناف الغلال والحبوب والقطن والكتان والشمع والحديد والخشب وغير ذلك مما لايحصى . وحمل من داره أربعة آلاف بساط وستور حمل طنافس وخمسمائة قطعة بلور كبار وصغار ، وخمسمائة قطعة محكم برسم النُقُل وألف عمل من متاع اليمن والإسكندرية والغرب وسبعة آلاف مركب يعنى سرج .

• ابن الميسر (صد٨٢ - ٨٣).

### ٥١ -عن ثروة الحاكم

وأما ماخلفه الحاكم من المال فشىء كثير ، قيل إنه ورد عليه أيام خلافته رسول ملك الروم ، فأمر الحاكم بزينة القصر ، قالت السيدة رشيدة عمة الحاكم : فأخرج أعدالا مكتوبا على بعضها الحادى والثلاثون والثلاثمائة ، وكان في الأعدال الديباج المطرز بالذهب فأخرج ذلك وفرش الديوان وعلق في حيطانه حتى صار الإيوان يتلألأ بالذهب ، وعلق في صدره العسجد ، وهي درقة من ذهب مكللة بفاخر الجوهر يضيء لها ماحولها إذا وقعت عليها الشمس لاتطيق العيون النظر إليه(١)

• ابن تغربردی (جـ٤ صـ١٩٥) .

#### ٥٢ -ذكر وفاة المعز لدين الله العلوي

وكان سبب موته أن ملك الروم بالقسطنطينية (٢) أرسل إليه رسولا كان يتردد إليه بإفريقيا فخلا به بعض الأيام ، فقال له المعز : أتذكر إذ أتيتنى رسولا وأنا بالمهدية فقلت لك : لتدخلن عليّ nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

وإنا بمصر مالكا لها. قال: نعم . قال: وإنا أقول لك لتدخلن على بغداد وإنا خليفة . قال له الرسول: إذا أمنتنى على نفسى ولم تغضب قلت لك ماعندى . فقال له المعز: قل وأنت آمن . قال: بعثنى إليك الملك ذلك العام فرأيت من عظمتك في عينى وكثرة أصحابك ماكنت أموت منه ، ووصلت إلى قصرك فرأيت عليه نورا عظيما غطى بصرى ، ثم دخلت عليك فرأيتك على سريرك فظننتك خالقا ، فلو قلت لى إنك تعرج إلى السماء لتحققت ذلك ، ثم جئت إليك الآن فما رأيت من ذلك شيئا ، أشرفت على مدينتك فكانت في عيني سوداء مظلمة ثم دخلت عليك فما وجدت من المهابة ماوجدته ذلك العام فقلت إن ذلك كان أمرا مقبلا وإنه الآن بضد ماكان عليه . فأطرق المعز وخرج الرسول من عنده وأخذت المعز الحمي الشدة ما وجد واتصل مرضه حتى مات (٢) .

• ابن الأثير (مجلد ٨ صد٦٦٣ - ٦٦٤) .

### ۵۳ -حكاية عن فراسة العّاضد

وهذا أيضا من عجيب الاتفاق ، ومن عجيب ماحكى من أخبارهم ، أن الشريف المجليس عمل دعوة بعد انقراض أيامهم ، وانبتات سلك نظامهم لشمس الدولة توران شاه ، أخى الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، ولجماعة من الأمراء . غرم عليها مالا عظيما . فلما حضروا على الطعام . قال شمس الدولة للشريف الجليس : حدثنى بأعجب ماشاهدته من أمر القوم . قال نعم ، طلبنى العاضد يوما ، وجماعة من الندماء . فلما دخلنا عليه ، وجدنا عنده مملوكين من الترك ، عليهما أقبية مثل أقبيتكم ، وقلانس كقلانسكم . فقلنا أبي : يا أمير المؤمنين ما هذا الذي الذي ما رأيناه قط؟ فقال هذه هيئة الذين يملكون ديارنا ، ويأخذون أموالنا وذخائرنا ، وهذا ليس ببعيد لأن الحكماء في هذا مذاهب ، وإصابات . وقد قدمنا مايؤيد ذلك . والله أعلم بصحة ذلك .

• ابن الفرات (صد ۱۵۸)

### هوامش النصوص العربية

## ا – ذكر أصل العبيدين :

- (۱) «كتاب تاريخ القيروان لعبد العزيز بن شداد» ، استفاد منه كل من ابن دوادار وابن الأثير ، والنويرى والمرين وغيرهم من المؤرخين الذين أتوا بعدهم .
- (٢) الحسن بن إبراهيم بن زولاق مؤرخ فاطمى عاش قيما بين ٩١٩-٩٨٩م ، وهو مؤلف لكثير من الأعمال ، وهي عدد منها يعتمد على ابن دوادار وعلى كثير من مؤرخى العصر المملوكي خاصة مؤلفه المعنون «تاريخ مصر وفضائلها» (٢١٨) .
- (٢) التقىّ ، الوافى ، الراضى ؛ أسماء اصطلاحية «الأثمة المستسورين» ، أما أسماؤهم الأصلية التى كانت مجهولة ، فقد صارت شائعة لدى المؤرخين اللاحقين عند تصنيفهم لأنساب السلالة الفاطمية . (٢٠٠ ص ٢٧ ٢٧) .
- (٤) تاريخ ابن دوادار المنوه عنه سابقًا واسمه بالكامل «تاريخ الأخبار في طبقسات العلساء وشي وخيم المنوه عنه سابقًا واسمه بالكامل «تاريخ الأخبار في طبقسات العلسات وشيوخهم»، وكان مخطوطًا لدى بروكلمان ؛ المنى يعتقد أنه لم يتم التنويه عنه الأخية بهاء الدين القاضى الذى توفى الدين بن خلكان المؤلف المعروف لمجموعة السير ، بل تم التنويه عنه الأخية بهاء الدين القاضى الذى توفى ببعلبك في ١٩٤٨ م.
- (ه) ميمون القداح وابنه عبد الله ، شخصيتان كتب عنهما معظم كتّاب السنة معتبرين إياهما من أسلاف الفاطميين ومن مؤسسى النظرية الإسماعيلية ، ويتفقون على أن ميمون القداح كان ابنا لديصان (ابن ديصان أو برديصان) ، غير أن ديصان هذا من الناهية التاريخية كان فيلسوفًا سوريًا عاش في القرن الثاني الهجرى ، وكان قريبا من المؤمنين بدفهب الثنوية (أي المؤمنين بإلهين اثنين أحدهما للخير والآخر الشر وفاعل المجرى مو النور ، وفاعل الشر هو الظلمة المترجم) ، ولم تكن له أية علاقة بالإسماعيليين، دف. إيفانوف، يرفض تمامًا وجود ميمون القداح هذا (٢٣٢ ص ١٣١) أما في الأزمنة المالية فالباحثون يميلون إلى الاعتراف بتاريخية القداحين كنشطاء معروفين في الإسماعيلية المبكرة .
  - (٦) لقب شريف: انظر فيما بعد ،
    - (٧) سورة المنف ، آية ٨ .
- (٨) أبو العسين محمد الدمشقى المعروف بـ (أبو محسن أو آخر محسن) ؛ كان معاصراً الخليفة المعز ،
   وقد ألف كتابًا ضد الفاطميين ، وعليه اعتمد المقريزي في أخباره ، وهو كان قريبًا من اتجاه المؤرخ السنسي
   ابن رزام (١١٩) .

- (٩) مما يعنى أن هذا كان فى (٩٠١-٩٠٢م)، وهنا يبس عدم الدقة عند ابن دوادار ، حيث إن غزو المغرب على يد الإسماعيليين لم يتم فى (٩٠٢م) كما بينا سابقًا .
- (١٠) يوم «الطف»: هو العاشر من محرم ٢١هـ (١٠ اكتوبر ١٨٠م) وهو يوم قتال الشيعة مع قوات الوالي الأموى عبيد الله بن زيد في كربلاء ، وقد استشهد فيها الحسين ، والطف إقليم صحراوي غربي الكوفة حيث كريلاء .
- (۱۱) المقصود هذا هو ماتم التنويه عنه سابقا ، وهو مؤسس سلالة الأدارسة ، إدريس بن عبد الله المشارك في هبة العلويين ضد العباسيين على هؤلاء المشارك في هبة العلويين ضد العباسيين على هؤلاء المتمردين بالقرب من مكة في (٧٨٦م) ، وبمساعدة قبائل البرير لإدريس بن عبد الله تم له الاستيلاء على بعض الاقاليم بالمغرب الأقصى في (٧٩٢م).
  - وطبقا لأوامر من الخليفة العباسي هارون الرشيد (٧٨٦-٨٠٩م) مات إدريس بن على مسموما .
  - (١٢) كرخ العباس : قرية في خوزستان ، وفيها أسس ساياط بن نوح، وعسكر مكرم مدينة وقربة .
    - (١٣) عُقيل : هو الأخ الأكبر لعلى بن أبي طالب وتوفى في (٦٧٠ م).
- (۱٤) عيسى بن محمد النوشرى : كان واليا على مصر من (٩٠٠-٩١٠م) بفترة انقطاع من سبتمبر (٩٠٠م) إلى مايو (٢٠٩م) (٢٤٩ ص ٧٩١) .
  - (١٥) بنو مدرار: المدرارية وكانوا حكامًا استجلماسة ٧٧١-٩٧٧م .
- (١٦) وهنا مرة ثانية يتبدى بوضوح عدم الدقة عند ابن دوادار ؛ لأن الخليفة العباسى المعتضد حكم من (١٦-٩٠٨م) وولاية النوشري على مصر كانت في زمن حكم الخليفة العباسي المكتفى (١٠٠-٩٠٨م) .
- (١٧) الدول : كتاب الدول المنقطعة (وهو كتاب عن السلالة المنقطعة يعنى الفاطميين) ومؤلفه هو جمال الدين أبو حسين على بن ظافر الأزدى المزرجي ( ١١٧١-٢١٦٦م) وكان وزيرًا في مصدر في عهد السلطان الأيوبي : الملك الأشرف وكتابه هذا في التاريخ العام وفيه يستعرض أيضًا سلالته .
  - (١٨) صاحب الدعوة: لقب من ألقاب الإمام الإسماعيلي .
- (١٩) العلويون: عند ابن دوادار تعنى الفاطميين ، وفي زماننيا الصالى لقبب يعنى فئة قليلة جدًا من الشيعة كانوا معسروفين بالنصيريين (نسبة إلى نصير وهو مؤسسها في القرن التاسع) والعلويون انسيعة كانوا معسروفين بالنصيريين (نسبة إلى نصير وهو مؤسسها في القرن التاسع) والعلويين أنصاره يعيشون في شمال غرب سوريا وجنوب تركيا ، وعقائد العلويين الدينية قريبة من الإسماعيلية ، حيث يؤمنون بمجئ الإمام المهدى ، لكنها تتضمن أيضا عناصر الكنيسة الشرقية فهم يحتفلون ببعيض الأعياد المسيحية وبطقوس القربان ، وبها أيضا بعض العادات السورية القديمة مثل عبادة النجوم والجبال (٨٢ ص ٨١-١٨) .

#### ١ - دعوة المعز لشيوخ الكوتامية :

- (١) كساء: هو رداء من الحرير الرقيق عادة نو لون أبيض عند البربر.
  - (٢) مُثْقل : ماكان منسوجا بالذهب من الثباب .
- (٣) فنك : المقصود قراء نوع من الثعالب صغير جدًا وهو من أحسن القراء .
  - (٤) نحاز : أي أصل .

#### ٣ - إعلان جوهر:

- (۱) تم نشر إعلان جوهر هذا بعد دخول الجيش الفاطمى إلى الفسطاط وذلك فى أغسطس ٩٦٩م، وهو يعتبر تلبية المطالب المقدمة من وفود أعيان مصر وعلى رأسهم أبو جعفر مسلم كشرط للاستسلام الكامل لمصر ، وكانت هذه الوفود تقابلت مع جوهر مرتين ؛ الأولى وهو فى طريقه من الإسكندرية إلى العاصمة فى المصر ، وكانت هذه الوفود تقابلت مع جوهر مرتين ؛ الأولى وهو فى طريقه من الإسكندرية إلى العاصمة فى ١٩ رجب ٣٥٨هـ (يونيه ٩٦٩م) والمرة الثانية كانت فى ١٧ شعبان (آيوايو) من نفس السنة فى ضواحى الفسطاط ، وعلاوة على ذلك فإنهم قدموا له عريضة بشروط الاتفاق والتى تم قبولها من جوهر فى الليلة السابقة عند مقابلته أبو جعفر مسلم الذى تم التنويه عنه فى بداية هذا الإعلان .
  - (٢) الوهل: الفرع .
  - (٣) السلَّة : المقصود سك النقود المنصورية ، وهي من أنقى أنواع الذهب .
    - (٤) المناخ : مكان إناخة الجمال والحيوانات .

#### ٤ - المعز والحسن القرمطي :

(١) الظاهر والباطن ، هما القسمان اللذان تتكون منهما النظرية الإسماعيلية ، وذلك إلى جانب ماتم التنويه عنه في البوتوبيا الاجتماعية .

فالظاهر - وهي تعنى حرفيًا المدرك الظاهري أو الفارجي ، هو الذي يتضمن الطقوس الدينية والإقرار بالشريعة ، باختلافاتها الجوهرية ، فالفاطميون لايعترفون بالتقاليد التي تعود إلى الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول، مؤمنين بأن ورثة محمد أو المنحدرين من صلبه هم المقبولون عندهم فقط ، ومعلنين لسبعة أركان للإسلام وهي: المسلاة والصوم والحج والزكاة والشهادة والجهاد والطهارة ، وهي عند السنة خمسة أركان فقط أي أنها دون ركني الطهارة والجهاد .

وفى النهساية فإن الفاطميين يتماثلون مع جميع الشيعيين في التمسك بحق الإمسامة لورثــة الإمام على .

أما الباطن أو الخفى ، فهى تعنى الأسرار المعقدة غاية التعقيد على الفهم والإدراك والتى تتضمن فى جمهرها إيضاح أو تفسير مبادئ الظاهر بمساعدة الرموز والاستعارات والمجاز «أى مايسمى بالتأويل» علاوة على وضع تلك المبادئ بعين الاعتبار في الإمام الصالح الاستثنائي . وهذه نماذج في غاية البساطة لمايعرف بالتأويل ، فالطوفان الوارد في الكتاب المقدس والـوارد أيضا في القرآن يعتبر عندهم وابلا من الأفكار الباطلة ، فسفينة نوح عندهم هي دعـوة الإمام الفائب البشر ، قمن لبي هذه الدعوة وركب في السفينة مسلما الإمام فسيكون من الناجين ، هذا نموذج التأويل ، أما النموذج الثاني فهو الذي ورد في تأويل الآيتين ٢٤ ، ٢٥ من سورة إبراهيم [ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء \* تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ، ويضرب الله الأمثال الناس لعلهم يتذكرون] - المترجم - فالآيتان تشيران إلى أمثولة أو حكاية لها مغزى ؛ فالكلمة الطيبة تشبه الشجرة المسنية ، ذات الجنور الوطيدة، والفروع المتدة إلى السماء ، وهي تعـطى ثمارها بإذن الله ، ويشير الإسماعيلون إلى أن هذه الشجرة ترمز إلى النبي محمد ، وعند جنور هذه الشجرة تكون أسرته ، أم فرعاها غهما على وفاطمة ، وأما ثمارها فهم الأثمة الوارثون ، وفي التأويل كثيراً مايستخدم الإسماعيليون الأرقام ودلالاتها .

وفى الجزء الخاص بالحكمة وهر الذى يشتمل على مايسمى بالحقيقة ، التى هى نظام شامل المعرفة يتضمن الفلسفة الطبيعية التى تشكل الملامح الرئيسية المذهب الإسماعيلي ، وهذا النظام اصطفائي (ترايفي) يعتمد على الفلسفة الأفلاطونية المحدثة في مظهرها الأخير متضمنة مايمكن تسميته بالأدب الخاص بهم ! في أولويات هذه الفلسفة العقلانية أو المنطقية كان هناك أرسطو ، والفيثاغورسية المحدثة ، ثم نظرية العارفين والفنوسطية وعلم الفلك ..

وهى تبدأ بنشاة الكون مدمجين بين مفهوم «الواحد» والإله الأعلى ، ذلك الجوهر الذي هو شوق حدود وعى الفائين وذلك في مقابل التشخيص (أي خلع الصفات البشرية على الله في الإسلام المبكر) .

فالانبعاث الأول للربوبية عندهم مسال للفعل الإرادي في خلق العالم (كلمة كن فكان - المترجم).

أما الانبعاث الثاني فكان هو العقل الكلى (العقل الأول) الذي سيدرك فهم المبدأ المنطقي أو العقلاني ؛ ذلك الذي يشكل أساس الكون أو الدنيا .

أما الانبعاث الشاك فهو الدوح الكونية ؛ رمز الصياة والوعى بالدات ، وهناك مؤلفون إسماعيليون أخرون يضيفون إلى هذا الانبعاث الثالث كثيراً من التفاصيل ، مثل العدد الذي يتفق مع عدد المجالات المتمركزة والمرئية في النظام البطليموسي لعملية الغلق ، تلك التي تتحمرك وتتدعم بحركة النجوم السماوية .

وكل من هذه الانبعاثات يعتبر جزءً من الكون الكلى ، ولايمتك وظيفة مستقلة ، شأنه في ذلك شأن الأعضاء الحية في جسد الإنسان ، تلك التي تشكل الأجزاء المترابطة في الكائن الحي الصحيح .

أما الألومية باعتبارها مالكة لكل الحقيقة ، فهى منبع ومرسل هذه الحكمة لكل الدنيا ، ففى البداية كان هناك الملائكة (إسرافيل ، ميخائيل ، جبريل) وبعد ذلك كان الأنبياء الذين تلقوا كل الحقيقة وأبلغوها لمعاصريهم ، وماكان ذلك إلا لكونهم ذوى أهلية للفهم والتبليغ ، والنبى يسمى عند الإسماعيلية بالناطق . nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وينقسم تاريخ البشرية في تصور الإسماعيلين إلى عدة أدوار ، كل دور منها يتفق مع النبي الفاص الذي يظهر في بدايته (آدم ، نوح ، إبراهيم ، موسى ، عيسى ، محمد) وفكرة الأدوار هذه تعود إلى المزدكية المبكرة ، وتبليغ المعرفة لايتحقق بالأنبياء مباشرة ، ولكن من خلال الأثمة ، فكل نبي يصطفى لنفسه إماما يسمى بالصمامت ، إذ إنه أثناء حياة النبي لايمتلك أي واجبات ، وهكذا كان النبي محمد متلقيا من ربه الوحي الكامل مبلغا إياه عليا بن أبي طالب بالتدريج هو وسلالته من زوجته فاطمة ، علاوة على تصورهم عن الأثمة (خاصة المستورين) والخلفاء الفاطميين الذي تشكل في الإزمنة اللاحقة ، فسلالة الأئمة مثلا اكتمات في البداية – كما قلنا في مكان سابق من هذا الكتاب – بالإمام محمد بن إسماعيل ، هذا هو التصور الذي يحتفظ به القرامطة .

والإمام يقوم بدوره بتبليغ الوحى بمساعدة تنظيم كامل للدعوة ، علاوة على أن مقام كل واحد من أعضاء هذا التنظيم الهرمي يتحدد بشكل مواز مع المبادئ الكونية ، فالنبى عندهم مساو للعقب الكوني ، أما على فهو الانبعاث الأول والإمام هو الانبعاث الثالث .. وهكذا. ويعتبر تنظيم الدعوة هو السلاح الرئيسي لنجاة الإنسانية ، إذ إن الهدف النهائي للخلق طبقًا للنظرية الإسماعيلية يتحقق في الاندماج مع المصدر الأول وهي الإرادة الإلهية وعندئذ يعتبر الإنسان مؤبيا لهذه العملية بنجاح بقدر امتلاكه درجة من درجات الحقيقة الإلهية [ ٢٠٢ ، ٢٢٩ ، ٢٨١ ، ١٩٨ ، ٢٨٠ ] .

- (٢) سورة الأنعام أية ١٢٩ .
- (٢) سورة الإسراء ية ١٥.
- (٤) سورة يوسف آية ١٠٨ .
- (٥) سورة البقرة آيا ١٣٧ .
- (٦) سورة الأنعام أبة ١٠٤ .
- (٧) سورة الهُمزة آبة ٦ ، ٧ .
  - (٨) سورة غافر آية ١٩.
    - (٩) سورة طه آية ٤٦ .
  - (١٠) سورة مريم أية ٢٨ .
- (١١) أبو سعيد وابنه هما خليفتا «أبو طاهر» زعيم قرامطة البحرين ، وكان الأول قائد من (١٩٨-١٩٤٨) أما الثاني فكان على رأسهم من (٩١٤ إلى ٩١٤م).
  - (١٢) سورة الأنبياء آية ١١١ ،
    - (١٣) سورة مريم آية ٥٩ .
- (١٤) ابن حيان : كان قائدًا الحامية الفاطمية التي ظلت صامدة مدة طويلة لحصار القرامطة ليافا في ٩٧١م .
- (١٥) سورة ق آية ١٤ . الأيكة : مكان في شمال الجزيرة العربية بالقرب من مدينة تبوك ، وعاد وثمود السمان لشعبين أهلكهما الله لعصبيانهما ، أما تُبُّع فهو حاكم يمنى .

- (١٦) سورة النمل آية ٣٧ .
- (١٧) سورة المائدة أية ٤٥ .
- (١٨) سورة التمريم آية ٦ .
- (١٩) ليست الآية منحيحة وفيها خلط بين أيتين هما : سورة الرعد أية ٤٠ ، سورة المؤمنون أية ٩٥- المترجم ٠
  - (۲۰) سورة الليل آية ١٤ ، ١٥ ، ١٦ .
    - (٢١) سورة الأحقاف أية ٢٥ .
      - (٢٢) سورة الزمر أية ٦٥ ،
    - (٢٣) سورة الأعراف آية ٥٣ .
      - (٢٤) سورة طه آية ٤٧ .
- (٢٥) وجه المعز هذا القطاب بعد حضوره إلى مصر مباشرة في رمضان ٢٦٦هـ (يونية/يولية ٢٩٨٩م)، والرد عليه كان في نهاية ٢٧٣م ولم يتأخر حتى بداية ٤٧٤م، لأنه وفي شعبان ٢٦٣هـ (أبريل/مايو ٤٩٤٥م) كان الحسن بن الأعصم قد اخترق حدود مصر [ ٢٦٦ص ٢٠١ ١٧٧ ، ٢٠٧ص ٢٠١ ] وهذا الفطاب اعتبر من وجهة نظر القرامطة سعيا من المعز لتأسيس علاقات صداقة معهم موضحًا الأخطار المتزايدة من البيزنطيين في ذلك الوقت ، فالإمبراطور إيوان حاكم روما واصل غزوات أسلافه على الشرق [ ٨٦ص ٢٦٦ ٢٠٢ ] غير أن غزو الجزيرة ( وهي الجزء الشمالي من الإقليم المحصور بين دجلة والفرات متضمنا مدينتي نصيبين وميافارقين) قد حدث قبل كتابة هذا الخطاب بعام أي في ٢٩٧٦ [ ٩ جـ٢ ص ٢٦٢ ] .
- (٢٦) معز اللهاة: هن حاكم العراق والجزء الجنوبي من إيران ، وهن من سلالة البويهيين وحكم من ٩٦٠-٩٦٧ ، أما خليفته عز اللهاة الذي حكم من ٩٦٧-٩٧٨ وكان يعاصرهما الخليفة العباسي المسمى بالمطيع .

#### ۵ - بيان ضد الفاطميين :

(۱) هذا البيان للعادى للفاطميين والصادر في ١٠١١م أي في عصر الخليفة العباسي القادر (١) هذا البيان للعادى للفاهر الميزة للعباسيين بعد استيلائهم على السلطة وإظهار عدائهم للعلويين الذين أعلنوا مطالبهم السياسية .

والعباسيون سعوا إلى نسف وضع الفاطميين عن طريق إنكار انتمائهم للسلالة العلوية (وقد أعرب عن هذه الفكرة ابن رزام المنوه عنه سابقا ، وأبو محسن) وخاصة هؤلاء الفاطميين المنحدرين من سلالة «ديصان» حتى عبيد الله وهم لايعترفون بهم في هذا البيان .

أما عن الوقائع المذكورة هنا فلايمكن أن يصدقها أحد ، فالهيولى أو مادة الحياة الأزلية – طبقًا للأرسطية - هى من معتقدات الثنوية الذين يعتبرون من المؤمنين بالمجوسية ، ولقب ديصان الخرّمى يشير إلى انهم من أنصار الإسماعيلية ومن مشايعى الحركة الخرّمية ، والموقعون على هذا البيان من العلويين السابقين والفقهاء هم بكل الاحتمالات كانوا مرغمين على ذلك ، والفاطميون قد اكتفوا بالتشهير العلنى بارتداد هذه الشخصيات المذكورة ولم يقوموا بأى أعمال لحماية دعوتهم ، وهنا يوضح «ب. مامور» أن هذا يرجع إلى محدودية هذا البيان وتهافته أمام كل الناس في ذلك الوقت [ ٢٥٠ص/٢٦ ] .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers

أما «إ. كاتمر» فهو على العكس يعتبر أن هذه المقائق برهان على بطلان دعوى نسب الفاطميين [لأن الفاطميين الله على الفاطميين الله الفاطميين أو كانوا مؤمنين بصدق دعوتهم لأصبحوا قادرين على إثبات سلسلة نسبهم ، فاتساح إمبراطوريتهم وانتشار دعوتهم هو بلا جدال كان مجرد استنساخ ومحاكاة وإعادة نقل وتقديم من المؤلفين دون أية تغييرات] انظر [710 جـ٢ ص ١١٠-١١] .

أما المؤلفون السنيون اللاحقون فقد طوروا سلالة الأنساب العباسية ، مدمجين فيها القداحين ومن بينهم اسم والد الديصانيين سيد الغضبان والأئمة المستورين أيضا .

#### ٥ - (ب) عن البيان المعادي للفاطميين :

(١) هذه الوثيقة ، صدرت بمبادرة من الخليفة العباسى القائم (١٠١٠-٥٠٠ م) ، وفي تلك الفترة ، كان الخليفة الفاطمي يحتفظ بكل قوته ، وعلى ماييدو فإن السبب الرئيسى الحافز على هذا الحادث هو الخوف من نشاطات المبعوثين الفاطميين في الأقاليم التي تحت السيادة العباسية .

من المعروف أن هناك أيضًا بياناً ثالثاً بهذا المعنى صدر في عام استيلاء المغول على بغداد (١٢٥٨م) وكان يكرر نفس الكلمات [ ٥٠٢ص ٢٠١ ، ٢١٧ ] .

# 1 - الحياة السياسية في عهد خلفاء العز: (أ) الصراع في الجيش في عهد الستنصر

- (١) بركة الجب: مستنقعات كانت بالقرب من غرب القاهرة .
- (٢) كوم شريك : مكان على النيل على الشمال من طران . وكما يوضع «ج. فيت» فإن القراءة الصحيحة هنا هي كوم الريش ، وهو مكان وسط بين القاهرة ويركة الجب [ انظر ٢٨٨ص٧٠ ، ٢٥جـ١ص٢٠٢ ] .

#### (ب) تنظيم الدواوين

(۱) «كتاب الذخائر والتحف» واحد من مصادر خطط المقريزى ، وفيه يتم جرد ثروات الفاطميين وخاصة الهدايا التى تبادلوها مع السفراء الأجانب ، والافتراض المؤكد أن مؤلفه هو محمد حميد الله ، كان قاضيا الرشيد ، ثم صار موظفا عند البويهي كاليجار المتوفي في ١٠٤٨م .

وبعد ذلك أى بعد غزو دولة البويهيين على يد السلاجقة (١٥٥٥م) انتقل في وظيفة لدى المستنصر بمثابة المشرف على أمور العلاقات مع السفراء الأجانب (من الجائز أن تكون هذه الوظيفة هي الوظيفة المنوه عنها سابقا «بصاحب الباب») .

علمًا بأن هذا يتناقض مع الإقرار الواضع الذي يقدمه «أ. جويست» بأن مؤلف كتاب الذخائر والتحف هو مجلّى بن جامي (منتصف القرن الثاني عشر) انظر [٢١٩ ص ١٢١] .

- (٢) ديوان الشام: هو الديوان المشرف على أمور الأقاليم السورية الخاضعة للفاطميين وفي المصادر الأخرى المعروفة لنا لاتوجد أي تنويهات عن هذا الديوان.
  - (٢) كلمة مهارك تعنى مقابض .
  - (٤) الخليجي : خشب نو صلابة قوية .
- (٥) في طبعة بولاق كلمة الحشوات بدلا من الجواشن وهو من خشب فارسى نقله المعز من المغرب (٩٣ص١٦١).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

 (٦) في طبعة بولاق الكراجندات والكزاغندان - هو نوع من الحرير المسنع كضرابية أو سترات قطنية داخلة في صناعة الدروع أو الضونات المستبدلة بالدروع أو الزرد المستضم كمديرى سرى (انظر ٩٣ ص ٥٠).

#### (جــ) عن الأوضاع الاقتصادية

- (١) درهما فلوسنا : هي دراهم يشكل النحاس تلث وزنها (انظر ٢٦٣ ص ٤٤) غير أنها هنا من المكن أن تعني نقودًا بسيطة مصنوعة من النحاس ،
  - (٢) المراد الديباج الخسرواني كما في ابن ميسر وهو منسوب إلى خسروشاه من الأكاسرة .

(محقق المقريزي)

#### ٧ - خلفاوالستنصر:

(١) أحمد هذا هو الذي أصبح معروفًا بلقب المستعلى بالله .

#### ٨ - مقتل الآمر:

(١) العشاري : نوع من السفن .

#### ٩ ( أ) ذكر ولاية الحافظ لدين الله على مصر :

(١) المقصود بالفزانة هنا هي خزانة الألوية وقد أنشئت في ١٠٦٠م بعد الحريق الذي كان سببا في القضاء على سجن الجناة السياسيين من الوجهاء والأعيان ، والذين تم نقلهم فيما بعد ، ولكنها - الفزائة - ظلت تستخدم بهذه الصورة طوال حكم الفاطميين وحتى بداية حكم الأيوبيين ،

#### ١١ – نشاط الوزير بهرام :

(١) تل باشر: اسم مدينة في شمال سوريا في إقليم حلب ،

#### ١٢ – دسائس ابن منقذ ووزارة عباس:

(١) هناك خطأ في النص حيث إن عباس لم يكن وزيراً ولكنه كان قائداً للقوت (المؤلفة) .

#### ١٣ – عباس وفايز :

(١) الظاهر : وردت هكذا في مجموعة الوثائق مرتين هنا وفي السطر الذي يليه والصحيح هو أن الذي قُتل هو الخليفة الظافر أبو الفائز وقد ورد صحيحا عند المؤلفة - المترجم ،

ملاحظة: هذا النص مأخوذ من مجموعة الوثائق المبينة أعلاه وهو يلخص ، وضوعه جيداً حيث إن هذا الموضوع بداً حيث إن هذا الموضوع ورد عند المقريزى في اتعاظ العنفا في خمس صفحات [ص ٢١٢ إلى ص ٢١٧] وورد أيضا في مجموعة الوثائق وقد اختارت المؤلفة النص المختصر الذي قمنا بوضعه هنا ولكن النص المستفيض موجود في الاتعاظ كما بينا - المترجم.

#### ١٤ -- مرسوم بتعيين الوزير طلائع بن رزيك :

(١) مرسوم تعيين الوزير الصالح طلائع ابن رزيك بثيقة نموذجية لهذا النوع من المراسيم وهو يمثح الوزير السلطة القانونية لمجمل سياساته . وهو صادر من الديوان الحكومي في ربيع الثاني ١٩٥٩هـ الموافق يونية - يولية ١٩٤٤م والخليفة فايز الصادر باسمه هذا المرسوم كان عمره في ذلك الوقت خمس سنوات .

#### 11 – ذكر ملك صلاح الدين مصر.

- (١) عن وظيفة أمير الاسفهسلار: انظر في نهاية الفصل الرابع.
  - (٢) سنة ١٧٧ه هـ الموافق سبتمبر ١١٧١م .

### ١٧ – ( أ) موت العاضد :

- (١) انظر فيما بعد مايتعلق بيوم عاشوراء.
- (٢) قبضة : كانت في المصور الوسطى مقياسا للأطوال في مصر .
  - (٣) مثقال : مقياس للأوزان في العصبور الوسطى في مصر .
    - (٤) القائم : خليفة عباسي (١٠٣١–١٠٧٥) .

#### ١٨ - عن كيفية إدارة المناصب العليا:

- (۱) خدمة الباب: وظيفة رئيسية في حاشية الوزير، وهو مساعد مقرب منه جدًا ويسمى صاحب الباب، ومتولى الباب، وحاجب الباب (حرفيا تساوى «براب») وهو الذي يُدخل الموظفين إلى الخليفة، وينظم له استقبال السفراء، وكان يقال له الوزير، وهو يترأس محكمة الاستثناف هو وكبير حجاب الخليفة الذي يحمل ذات اللقب الوظيفي، وكان ذلك في الأيام المشهودة لوجهاء العصر الفاطمي [ انظر ٩٣ ص ٣٢ ، ١٧٧ مـ ٣٧١].
- (Y) الاسفهسلاريا: هي كلمة فارسية تعنى وظيفة كبير قواد القوات ، غير أن الاسفهسلار الفاطمي كان بالأحرى واحدًا من أعضاء البائط ، من العاملين في قيادة الجياش ، ويقوم أيضا بوظيفة كبير رجال الشرطة في إقامة مراسم الاحتفالات ، وإلى جوار ذلك كان يشارك في رئاسة محكمة الاستئناف [انظر ٩٣ ، من ٤٢ ٤٤ ، ٧٧ حر ٢٦٨ ) .
- (٣) المظلة واليتمة: هما من سمات مراسم اهتقالات الشلقاء الفاطميين ، وذلك علاوة على الصولجان والتاج والأعلام السوداء المذهبة والمروحتين والأسلحة والطبول والخيام ، والدرة الهائلة التي تسمى «بالدرة التينية » أي الدرة التي لاتقارن لعظمتها ، كان الخليفة يطوف في أول كل شهر هجرى وهو يلبس خفا مزدانا بالياقوت الأحمر ومحاطًا بالزمرد وعلى رأسه بعد كل هذا قطع من قماش الحرير تلتف حول عمامته لتثبيتها في وقت الاحتفالات المهيبة حيث تكون على رأس الخليفة أيضا مظلة التشريفات ذات اللون الملائم لملابس الخليفة [ و ٩٢ ص ٢٦ ، ٤٥ ومابعدها ] .
  - (٤) عسقلان : مدينة بالشام بالقرب من غزة المترجم .
    - (٥) قوص: مدينة في صعيد مصر المترجم.

- (٦) الولاية الشرقية : كورة في جنوب مصر المترجم .
- (٧) صاحب عصره : أحد الألقاب الشهيرة للخليفة الفاطمي .
- (٨) طرَّاحة : خشبة صغيرة ودقيقة وتكون على حصيرة أو أريكة ، وطراحة السمان ؛ خشبة من السمان ، خشبة من السمان ، وأنواعه مشهورة السمان ، وهدو نوع من القصب تجود زراعته في ضواحي بيسان في فلسطين ، وأنواعه مشهورة يالجودة [ ١٩٤ ص ١٩٢ ] .
  - (٩) مسند : وسادة للجلوس [ ١٩٤ ص ٢٩٢ ] .
- (١٠) الشهود : هو تنظيم قضائى فريد من نوعه ، خاص بالمسلمين بما فيهم الفاطميون ، وهم أحيانا يسمون بشهود العدول ، ويعملون فى النظام القضائى كمدافعين فى القضايا ، وهم يعينون من بين المسلمين المعروف عنهم الاستقامة والعدالة والمشهورين بحسن الخلق ، وغالبا مايكونون من الفقهاء أو من الشخصيات الموثوق بها ، وهم دائمًا يشاركون فى جلسات المحاكم ، ويقومون أيضا بمهمات الموثقين ، ويقررون أحيانا الأمور الأقل شائا من تلقاء أنفسهم ، وعدد الشهود كان حوالى عشرين شاهدًا ، واكن فى عهد الحاكم صاد فى القاهرة وحدها ١٠٠٠ شاهد ، وأحيانا يصبح المقصود بهذا المصطلح من يتولى وظيفة المحتسب .
- [انظر١٠٠ص ١٨٩ ، ٩٣ جا ص ٥٣-٥٤ ، جـ٢ ص١٥١ ، ٢٧ مجلد ٢ جـ٢ ص١١١-١١٢ ، ١٧٤ ص ٧١-٧١] .
- (١١) أهل البيت ويسمون «خاص البيت» وهم أسرة النبى محمد (ص) وهي عند الشيعة الإسماعيلية ، من ينتسبون إلى هؤلاء الخمسة من الأفراد فقط ؛ محمد ، على ، فاطمة ، الحسن، الحسين .
- (۱۲) على مايبس فإن ابن الفرات هنا يقصد التنظيم الشيعى الإسماعيلى الفعال ، في الأقاليم الخاضعة لنفوذ الفاطميين وفي الأقاليم التي خارج حدود دواتهم أيضا ؛ حيث إن هناك معلومات أكثر تفصيلا تتضمنها كتابات اللاهوتي الفاطمي الشهير ؛ أحمد حامد الدين كرنان المتوفي ١٠٠١م ، وبنص كلماته ، فإن الخليفة الإمام الفاطمي كان هو الوحيد الذي يتزعم هذا التنظيم ، وكان يخضع له ١٢ رئيسا للجماعات الإسماعيلية الإقليمية (فيما يسمى بالجزاير) أي أن عدد رؤساء التنظيم كان مساويًا لعدد شهور السنة وفي ايفانوف» يقول بأن عددها كان تسم جماعات فقط [ انظر ٢٣٢ ص ١٠-١١ ] .

ومن المكن أن تكون الجماعات الثلاث الباقية هم مصر وسوريا المغرب وأن كل رئيس من هؤلاء الرؤساء يساعده ثلاثون نصيرا وذلك وفق عدد أيام الشهر ، وكل من هؤلاء الأنصار يساعده أربعة وعشرون من أتباعه الأقل رتبة وذلك وفق عدد ساعات اليوم .

وفى ذلك الوقت فإن الرتب الإسماعيلية العليا هي التي كانت تقوم بالدعاية العلنية في دار الحكمة والجامع الأزهر وفي القصر أيضا .

وهؤلاء القادة ، كان عليهم أيضا أن يكونوا فاعلين في العمل السرى ، وعلاوة على ذلك كان على نصفهم أن يقوم بالدعاية ليلا والنصف الآخر يقوم بالدعاية نهارًا «إذ إن اليوم ينقسم إلى اثنتي عشرة ساعة ليلا ، واثنتي عشرة ساعة ليلا ، واثنتي عشرة ساعة نهارًا» ، وكان عليهم أن يدركوا أن واجبهم هو أن يحثوا من هم أكثر قطنة من المتعاطفين معهم على أن يعطوا القسم أو العهد .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وبعد ذلك ، يصبح هؤلاء المنضمون الجدد مؤهلين لفهم النظرية الإسماعيلية بكافة جوانبها وعندئذ يقوم الإسماعيليون ذوو المراتب العليا – والمنوه عنهم سابقا – بتربيتهم وتعليمهم ،

وهنا يمكن لنا أن نستنتج حقيقة الوقائع المعروضة في المجلد الرابع ( تقصد ابن الفرات - المترجم) .

وهى أن الأشراف المصريين والعلماء منهم لم يخضعوا لنظام الدعاية الخاص بالمبشرين الذين يقومون بالتبشير ليلا ونهاراً .

واكنهم كانوا يستمعون مباشرة إلى المحاضرات التفصيلية في المذهب الإسماعيلي وفقهه.

وعلينا هنا أن نتصور أن جزءا من الجهاز الحكومي قد ناب عن التنظيم الإسماعيلي واذا - كما يقال - كان من السهل القضاء على هذا التنظيم بمجرد دخول صلاح الدين في السلطة [ ١٩٠ ] .

- (١٣) مجلس المحكمة: وهو مكون من القيائمين بعرض المذهب الشيعى الفاطمى ويتالف من المبشرين الرئيسيين بمساهمة من الفقهاء الإسسماعيليين ، ويقومون بنشساطهم بعد إقرار الفسليفة للنصوص التى يقوم هو بقراحها عليهم فى الاجتماعات الأسبوعية المكرسسة لهذا الفرض فى القصر (ما تزال مفستارات مجالس المحكمة محفوظة فى كتب المتعاطفين مع الإسماعيليين) [ انظر ٥٣ جـ١ ص ١٨٥-١٨٥] .
- (١٤) المقصود هنا على ماييس هو أسد الدين شيركوه وأخوه والد صلاح الدين ، وهو الذي يعتبر مؤسس السلالة الأيوبية في مصر ، وهو المسمى بنجم الدين أيوب بن شادى المتوفى سنة ١١٧٣ م .

#### ١٩ - رئيس الطالبيين:

(١) لقب طالبي يعنى الشريف وجمعه الأشراف الذين يسمون على نطاق العالم الإسلامي بسلالة على بن أبي طالب، وعند الفاطميين هم من ينتسبون إلى الحسن والحسين .

أما الأشراف (الطالبيون) في مصر فهم الخاضعون الخليفة المين ومن بينهم نقيب الخصيان، وعلاية على الواجبات التى يعددها القلقشندي فيما بعد كان من اللازم القيام بتسجيل موتى ومواليد هؤلاء الطالبيين لحصر تصرفاتهم في ملكياتهم ، وتلافى الزواج غير المتكافئ والاهتمام بتسلم استحقاقاتهم من خزانة الحكومة وأيضا الحقوق المؤكدة والمؤتخة فيما يعرف بالوقف .

#### ١٠ - (ب) وضع توزيع الإدارات :

- (۱) اکتوبر ه۹۷م .
- (٢) ديوان العزيزية : هو إدارة خاصة للخليفة العزيز ، من المحتمل أن تكون هي الديوان الخاص .

#### ٢١ – (أ) الديوان الرئيسى :

(١) يحيى بن جعفر البرمكى: واحد من البارزين من وجهاء البرامكة الفارسيين ، الذين كانوا فى النصف الأول من القرن الثامن الميلادى ، وهو كان من الوزراء المقريين للخلفاء العباسيين ، وسلالة البرامكة القرضت نهائيا من وقتها ، وعند المقريزي نجد كلاما عن يحيى بن خالد البرمكي وابنه جعفر .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

(٢) كما يتضح من النص أن الدواوين الحكومية: (ديوان الرسائل ، ديوان الإنشاء ، ديوان الكاتبة ) لم تكن موجودة في مصرحتي العصر الفاطمي وظهرت فقسط بعد عام ٩٦٩ م وكان الديوان الحكومي في الأساس يسمى ديوان البريد الذي توقف بمجرد انتهاء علاقات الفاطميين الرسمية المنتظمة مع بغداد وكانت الوظائف الأساسية للإدارة الحكومية كالآتي: ١ - المكاتبسات الوظيفية مع الحكومات الأجنبية وسلطات الأقاليم . ٢ - إنشاء شهادة تمنح من أجل تعيين الموظفين . ٣ - كتابة وإرسال التقارير للسلطات الإقليمية عن الأحداث الهامة التي تدور في العاصمة ( مثل الاحتفالات والمهرجانات ) . ٤ - إمدار القرارات الرسسمية للحكومة في مضتلف الأمور وخاصة قضايا محكمة الاستثناف (انظر ١٦٥ صـ١٩ وما بعدها) .

#### ١١ - (ب) في ذكر ديوان الإنشاء والمكاتبات:

- (١) المرتبة الهائلة: المقصود بها هنا مكان الجلوس في قاعة الاستقبال الخاصة بالخليفة ، أما الدلالة الأخرى لها فريما تعنى من هو بمثابة الحامل لعرش الخليفة . [١٩٤ جـ١ صـ٥٠٨ ].
  - (٢) مخاد : جمع مخدة أي سادة .
  - (٣) كرسى : من المكن ترجمة الكلمة هنا بـ «منصة خاصة» ، ولكن « دوزي » يقول إنها مقعد له مسند .
- (٤) أستاذ: مصطلح يعنى بالعربية معلما أومرشدا ، ولكنها عند الفاطميين كانت تدل على المصيان بشكل عام ، وهم الشاغلون اوظائف الإدارة في القصر والخزانة ، وأيضا رؤساء الطالبيين وأخرون تم التنويه عنهم فيما بعد (انظر ٩٣ صـ٣٥ ، ١٧٧ صـ٣٥) .

### ٢٢ - (أ) في ذكر رأس أصحاب دواوين الأموال ومن عاثله:

(١) صماحب السُّتُر : وهي تعني متولي السُّتُر أي المُفتمن بالستائر ؛ وهو واحد من خمسيان الحريم ، وهي نفس الوقت كان من المكن أن يقوم بالإشراف على بهو الخليفة (٦٤ صـ ١٦ ، ٩٣ ، ١٩٠) .

#### ٢١ - (ب) عن الدواوين المالية :

- (١) الكامل محمد : أحد سلاطين الأيوبيين وقد حكم مصر من ١٢١٨ ١٢٢٨م.
- (٢) معز الدين أيبك : أحد سلاطين سلالة المماليك الأتراك رحكم من ١٢٥٠ ١٢٢٧م .

#### ٢٣ -- (ب) ذكر الأحياس وما كان يعمل فيها :

- (١) بركة الحبش: بحيرة كانت الفسطاط تحدها من الجنوب.
  - (٢) سيوط: هي أسيوط إحدى أقاليم مصر العليا .
- (٣) الرباع: جمع ربع ، وكانت في مصر في العصور الوسطى عادة ما تعنى المنازل التي تعيش فيها شخصيات خاصة ؛ حيث الاستثمار السكني يسمح بوجود حوانيت ومستودعات وعنابر .. إليخ [انظر ٥٣-١ ص١٨٨] .

### ١٤ - نفقات الحجاج :

(١) وهى حرفيا تعنى الصماية ، وهي هنا رواتب تدفع للقبائل البدوية من أجل رعاية الحجاج أو عدم الاعتداء عليهم ( انظر ١٧٣) .

#### ١٥ - في ذكر جيوش الدولة الفاطوعة :

- (١) أرباب القُضُب : هم المنوط بهم شرح الأمور الأجانب والغرباء (٩٣ صد ٤٠ ٤١) .
- (٢) المقدام والطواشية : وهم في العصر الملوكي المصيان المديرين للقشالاقات (الطوابق) في القاهرة ،
   حيث يعيش الشباب الذين يدربون في المدارس الداخلية (١٥١ صـ١٥ ، ١٧٧ صـ٣١٧) .
  - (٣) المقصود هذا هو التحنك وهو لغة : تحنك الرجل إذا أدار العمامة من تحت حنكه المترجم .
- (٤) الغيز: المقصود بها هنا قسم من الأتراك؛ وهذه التسمية تتمسر من اسم جد أسطوري (٩٣ مـ٩٠ ، ٢٦ صـ٩٠).

### ١٦ - ذكر الحجر التي كانت برسم الصبيان الحجرية :

(۱) أي ظلت حتى حكم الناصر محمد بن قلاوون - وهو السلطان المصرى من سلالة المماليك الأتراك ، وحكم مصر ثلاث مرات (۱۲۲ - ۱۲۹۲م) ، (۱۲۹ - ۱۲۹۰م).

#### ١٧ - ضمان أرزاق الجنود :

- (١) عمر بن الخطأب: هو ثاني الخلفاء الراشدين ٦٣٤ -- ٦٤٤ م.
- (۲) نظام الملك أبو على المسسن ابن على بن المسسن الطوسى ( ١٠١٨ ١٠٩٢ م ) كان وزيراً السلجوقى العظيم ألب أرسلان ( ١٠٦٣ ١٠٧٧ م ) . ومالك شاه ( ١٠٧٢ ١٠٩٢ م ) مؤلف سياسة نامة ( وهو كتاب في سياسة الحكم ) حيث كان هو من أنصار السلطة المركزية القوية وفي هذا الكتاب عرض أراءه عن الحكومة المركزية مقترحا خاصة ضرورة معاقبة أصحاب الإقطاعات أي ( المقطعين ) في حالة تعسفهم في سلطاتهم وفي حالة تكرار تمرداتهم .

#### ٢٨ - في ذكر ديوان الرواتب والجيوش:

- ١- الأستانون المحتكون: وهم أصحاب المقامات العليا من الوجهاء الذين يرتدون العمامات الملقوقة على رحسهم وعلى أعلى المحام حوهي عادة متحدرة عن البدو. وهم أيضا الخصيان من أصحاب المقامات العليا ، وكلامما يكون حاشية الخليفة .
  - ٢ كاتب الدست الشريف: وهو الذي يقوم بعمل سكرتير ديوان الخليفة .
- ٣ المقع بالقلم الدقيق: هو سكرتير المحكمة العليا ، وهو الذي يقوم بكتابة فحوى حكم محكمة الاستثناف [١٦٥ مسلام ، ٥٢ مسلام ، ١٣٠ مسلام ، ١٣
- الموقع بالقلم المجليل: هو الموظف الأقل مرتبة من سابقه ، وهو أيضا سكرتير قضائى يقوم بتسجيل مادونه الموظف السابق الذكر ( هامش ٣ ) وعليه أن يجمع القرارات التقصيلية لمحكمة الاستثناف [١٦٥ صـ١٧٧ ١٣٣].

### ٢٩ – (أ) الأسطول:

- (١) ديوان العمائر : هو أحد أسماء ديوان الجهاد (يعني المخصص الحرب) ، انظر (٢٠١ صـ ٤٩) .
- (۲) العشارية: نوع من مراكب التجديف البسيطة للسباحة في النيل أما الديماس العشارية أو «الدوامسيس» فهي سدفن تحت إمرة الحكومة (انظر ١٩٤ ١ ص-٤٦، ٢٠١ م م ١٠٥ م ٢٥٠ م ٢٥٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠).
- (٣) على مايبدو فإن الحديث هنا عن كيفية الحساب مع البحارة التى كان يتم فيها استخدام وحدة نقدية تقليدية تتكون من نصف دينار حقيقى وهى تشبه الدينار الحربى فى العصر الملوكى فيما بعد (١٠١ ص ١٠٠) ، (٦ ص ٢٧٠) ينقل لنا المثال التالى: «كان يتم تعيينهم فى امتلاك الأراضى التى تحمل اسم أبواب الغزاة» وفى رأيى أن هذا النص لايتعلق بهذا الموضوع ، فالحديث هنا يدور عن «دخول» وليس عن علاقات زراعية .

#### ٢٩ -(ب):

(١) رئيس الأسطول: هو قائد القسم الملاحى من البحارة المحترفين، أما المقدم فهو قائد لكل القوات البحرية الفاطمية، وهو معدود من الوجهاء الفاطميين الكبار في الحكومة، انظر (١٤١ صـ١٠٩، ٦ صـ٢٧٥)

### ٢٩ -(جـ) تابع الأسطول

- (۱) الشينيا : والجمع شوانى ، هى نوع من السفن القديمة ، أما المسطحة قهى سفينة للنقل ، عليها ساحة للقتال تعلوها قنطرة توجد فى مقدم السفينة ومؤخرتها ، أما الحمالة فهى شبيهة «بالصندل» وهى سفينة حربية قديمة (١ صد ٢٨٢ ١٨٢ ) .
  - (٢) الموادعة : تعنى التوديع والوداع المترجم .

### ٣٠ - عن العمل في إحدى الحاكم

- (١) عبد الملك بن مروان : خليفة أموى (٦٨٧ ٥٧٠م) .
- (٢) عمر بن عبد العزيز (عمر الثاني) : خليفة أموى (٧١٧ ٧٢٠م) .
- (٣) هنا ذكر لعدد من الخلفاء العباسيين وهم: المهدى (٧٧٠ ١٨٥م) ، والهادى (٧٨٥ ٢٨٧م) وهارون الرشيد (٧٨١ ٢٨٠م) ثم المأمون (٨١٣ ٣٨٠م) .
  - (٤) أحمد بن طواون (٨٦٨ ٨٨٤م) أما خمارويه فهو ابن أحمد (٨٨٤ ٨٩٥م) .
- (٥) أبو القاسم أونوجور الإخشيدى (٩٤٦ ٩٩٦٠م) وأبوالمسك كافور وهو من الخصيان (الطواشي) وحكم من (٩٦٦ ٩٦٨م).

# ٣٣ – (ذكر أصناف أراضى مصر وأقسام زراعتها)

- (۱) الناصر فرج سلطان مصرى من سلالة المماليك الشراكسة حكم في مصر مرتين (١٣٩٩ ١٣٩٩ م) ، (١٤٥٥ ١٤٥١م) ،
- (٢) الويبة : مكيال مصرى كان يستخدم في العصور الوسطى وكان يساوى حوالي ١٢،٥ كيلو جرام من القمح (والآن هي كيلتان أي ١٦ قدحا أي تقريبًا ٢٥ كيلو جرام من القمح – المترجم) .
- (٣) أبو بكر بن وحشية : هو أبو بكر محمد (أو أحمد) بن على بن الوحشية النباتي عاش في النصف الثانى من القرن التاسع وهو عالم عراقي وكتابه الشهير هو كتاب الفلاحة النباتية وهو مكتوب حوالي ٢٠٤م وموجود حتى الآن وهو مكرس لعرض المعارف الزراعية للعاملين بالزراعة من أهالي العراق ، وعلى امتداد الزمن الطويل صار مؤلف ابن الوحشية يتعرض للتجريح ، غير أن الدراسات في السنوات الأخيرة أدت إلى اكتشاف مدى مافي عرضه من حقائق (انظر ٢٠٤ صـ١٩٥ ١٩٦ ، ٢٠٠ ، ١٧٢)
- (٤) المد : مكيال مصرى كان يستخدم في أيام الإسلام المبكر وهو يساوى الكيلة تقريبا في هذه الأيام .
- (٥) التسبيخ بتراب السباخ: والمقصود به هنا هو ما نعمله حتى أيامنا هذه ، وهو استخدام السباخ لتسبيخ أو تسميد الحقول مثل زيل الطيور أو روث البهائم أو الطمى «أو التراب القديم» وذلك وفق تعبير «أ. أبرو» أما نص كلمات هذا المؤلف المصرى «أن خرائب المدن القديمة وأكوامها تكون مفيدة الفلاحة حيث يمكن استخدامها للتسبيخ أو التسميد» (٧٦ صـ٥).
  - (٦) دالاص : إقليم في مصر العليا يقع غرب شاطيء النيل (٢٥٣ صـ٩٠ ٩١) .
- (۷) قدح: مكيال مصرى منه «الصغير»: والأردب منه يساوى ٩٦ قدها، أما الكبير منه فهو ضعفه ١٣٦ هـ ٤٨).
- (٨) قنطار جروى : معيار مصرى الوزن ، وهو يساوى مائة رطل جروى وهو يساوى ٢١٢ درهم (١٣٦ صـ٢٢) .
- (٩) علاوة على ماقيل عن زراعة قصب السكر ، فمن الملاحظ أنه كان مجلوبًا إلى مصر والبلاد الأخرى من بلدان البحر المتوسط والجزيرة العربية ، وبسرعة انتشر في كافة البلاد ، والمصريون طوروا زراعته واستخدموه في صناعة السكر خاصة بعد تكريره ، والسكر المصرى يمتلك شهرة واسعة بسبب نقائه ونصاعة بياضه، وكان يعتبر واحدًا من المنتجات الرئيسية . (انظر ٢٥٧ صد ١٠ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٤ ، وانظر أيضًا بياضه، وكان يعتبر واحدًا من المنتجات الرئيسية . (انظر ٢٥٧ صد ١٠ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٩ ، وانظر أيضًا
- (١٠) أيام النسى : هي الأيام الخمسة التي تكمل السنة القبطية إلى ٣٦٥ يومًا ، حيث إن السنة القبطية ١٢ شهراً ، وكل شهر ٣٠ يومًا ، وكل ٤ سنوات يضاف اليوم السادس لتكون السنة ٣٦٦ يومًا .
  - (١١) البّعُل : أرض تغمر بماء الفيضان ، ولا تحتاج بعد ذلك إلى أي ري إضافي .
- (١٢) القصبة : هي مقياس مصرى للأطوال ، كان يساوي في القرون الوسطى ٣,٩٩ مترًا (انظر ١٣٦ مـرًا) (منظر ١٣٦ مـرًا) وكنها تساوى ٥٥,٥ مترًا (المترجم) .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- (۱۳) الذراع: هو مقياس مصرى للأطوال، وهو مختلف الأنواع في البلاد الإسلامية. فنقطة الانطلاق لكل المسابات كانت بالذراع في مقياس النيل القديم بالروضة، وكان الذراع يساوى ٤,٤٥سم (انظر ١٣١هـ صدا ١٤) أما الذراع قديمًا عند النجار المصرى فكان يساوى ٥,٧٧سم (انظر ١٣٦ صدا ١٤).
- (١٤) أبو المست على بن المسن الكاتب (القرن العاشر) مؤلف كتاب «المنهاج في خراج مصر» (انظر ٢١٩).

#### ٣٤ - حفر قناة بالشرقية

(۱) ابن أبى المنصور : مؤلف كتاب «تاريخ» ، من المحتمل أن يكون أبن أبى المنصور أبن سوردين (النصراني) ، وكان رئيسًا للديوان المكومي في عهد العزيز وفي عهد الماكم ، (انظر ١٦٥ ، صـ٦٤ ، ٢٥) .

### ٣٥ - أمراء الغلال في دولة الخلفاء

- (١) هي خطأ في النص حيث يجب أن تكون (يازوري) ،
- (٢) فيما بعد يتضبح أن هذه الكلمات مدرجة هنا عن طريق الخطأ من الكاتب ، وأن العنى المقصود هو وهذا الصابون والخشب والحديد والرصاص والعسل وما شابه ذلك» ينبغى القول بأن كل هذا يجب أن ينقل فورا إلى مايسمي بدار المتجر .

## ٣٦ - إصلاحات ابن كلِّس

- (١) التسلبة : هي مصطلح إداري قانوني ومعناه الأساسي هو المسابات الحكومية أي إدارة المسابات ، وابن المسلم مثله مثل المقريزي والمؤلفين الأخرين المتأخرين يستخدمون هذا المصطلح بمفهوم ضيق بمعنى أنها وظيفة مراقب على الأسواق وأخلاق الناس .
- (٢) السواحل: هنا تعنى الموانىء المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط (٤٣ -١ صـ١٢٧) ومن الواضع هنا أنه يقصد الضرائب على التجارة المستخدمة للطرق المائية .
- (٣) الجوالى: اصطلاح شائع في العصور الوسطى في مصر ، كان يعنى الضريبة المجبأة من غير المسلمين (جزية).
- (٤) الدينار الأبيض: نوع من الدنانير، كانت تستخدم الفضة في صناعته بنسبة كبيرة، وحتى هذا الإصلاح كانت قيمته عشرة دراهم وبعده صارت سنة دراهم فقط (١٤ صـ٧٧١، ٥٣ جـ٢ صـ١٢٠).

#### ٣٧ - حكاية عن تاجرين من اليهود

(١) تستار : مدينة في جنوب إيران ، كانت في الثلث الأول من القرن العاشر -- مركزًا تجاريًا هامًا . ومن هذه المدينة نزل هذان الأخوان المنوه عنهما أو جدَّهما ، وذلك -- من المحتمل أن يكون -- بسبب تعرض يهود تستار الملاحقة على يد البويهيين (٢٠٣ صـ٣٩ - ٧٠) .

#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

#### ٣٨ - تدهور حال الفسطاط

(۱) الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى : سلطان معلوكي من المماليك الأتراك ، حكم مصر (١٢٦٠ – ١٢٦٠م)

### ٠٤ - (أ) عن حرفة النسيج

(١) يقصد بالمسبِّغات الأقمشة الملابئة (١٩٤ صـ ٨١٦) .

## ا٤ -- (أ) ورش النسيج الحكومية

(١) البدنة : لباس بدون أكمام (صديرى) مطرز بالذهب .

### ٤٢ – هبة أبو ركوة

(١) تجافيف جمع تجفاف ، وهي آلة الحرب من حديد وغيره تلبسها الفرس الوقاية بها كاتها درع - المترجم .

## 22 -ذكر عصيان بني قرّة على الستنصر بالله

(۱) بنوقرة : مايقال عنهم هنا يتفق مع مايقوله المقريزى ، وهم ينتسبون إلى قبيلة جزام (٢٤ صـ١٨ ، ٥٨ ) وكما لاحظ ددى ساسى، أنهم عشيرة أخرى تشتغل بالرعى في إقليم أخميم ، ترجع أصولها إلى «ينو هلال» أي الهلالية . (٥٦ جـ١ صــ ١٥٥) .

#### 20 -عن حياة الطبقة الحاكمة في القصور

- (١) صاحب الرسالة: هو المشرف على نسخ مكاتبات الفليفة إلى «الأساتذة المحنكين»، وتوصيل رسائل الفليفة إلى الوزراء والموظفين الآخرين انظر (٩٣ صـ٧٥).
- (٢) المقار القاهرية للفاطميين: كانت مكانة من مبنيين ، أحدهما وهو القصر الكبير في الشرق والآخر: وهو القصر المعفير في الغرب ، وبينهما طريق رئيس يعتد من الشمال إلى الجنوب ويحتل مساحة واسعة بين القصرين وهو يربط مابين البرابة الشمالية والجنوبية وهو الذي يسمى الآن وبين القصرين .

والقصر الكبير يتكون من جناحين يسمى كل منهما قصراً ، وكان له تسعة أبواب ، كان المبنى الرئيسى يسمى قصر الذهب ، وفى مسالتين من مسالاته يكون استقبال الأعيان عامة ، أما الصالة الشالثة فكان الاستقبال فيها أقل حيث كان المبشرون الرئيسيون للدماية والمنوه عنهم سابقا يقومون بالقراءة للحريم .

واحدة من هذه الصالات كانت ذات قبة كبيرة وكان مكانها في وسط القصر وهي التي كانت تسمى الصالة الذهبية ، وهي التي يدور عنها المديث هنا في هذا المقطع ، حيث كان يُقام سرير الملك ، وفي هذه المالة أيضا كان يتم قراءة المواعظ الإسماعيلية للرجال .

والعرش كان مُقاما في مبنى صفير مغلق من جوانبه الثلاثة ، أما جانبه الرابع فمفتوح ، وهو متوج بثلاث قياب تؤدي الواحدة منهم إلى الآخرى .

- وفي هذا الجانب المفتوح كان هناك شباك ذو مشربية عليه ستارة ، وهو مخصص للخليفة ، انظر (١٧٧ صـ٥٥٦ - ٢٦١ ، ٥٦ جـ١ صـ١٥٥ ، ٩٦ صـ٩٥) .
- (٣) القرقوبى: نوع من القماش كان يُصنُّع في قرقوب أو كركوب وهي مدينة بالقرب من تستار في جنوب إبران (انظر ٩٣ صـ٤١).
- (٤) شساد التباج الشريف: أي من يقوم بلف التباج المجيد الخباص بالخليفة ، وكان من «الأساتذة المحتكون» والتباج كان عبارة عن نوع خاص من العمامة الملقوفة على طاقية صلبة ويكون ضخما ، ولم يكن هذا التباج شبيها بالإكليل أو الهالة: ولكنه كان يشبه تاج الساسانيين.

#### 13 -الاحتفال بيوم عاشوراء

- (١) عاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر المحرم وهو يوم المداد عند كل الشيّعيين ، ففيه كانت أحداث كريلاء التي انتهت باستشهاد الحسين (الإمام الثالث) هو وأنصاره (١١٣ صـ٧٥) .
  - (٢) الملوحة : إحدى أصناف الأسماك الملحة (٨٠ صده ٧٩) .

#### ٧٤ - احتفالات النيروز

- (١) ابن مأمون البطايحى المتوفى في ١١٢٥م ، هو ابن مأمون وزير الخليفة الأمر ١١٢١م ، مؤلف مدونات وحوادث «تاريخ» وكتابه يسمى المقتضب الكامل في التاريخ ،
- (٢) السرادج: من المحتمل أن تكون نوع من الطيلسان الصغير . كما سبق القول ، وهو عبارة عن منديل يوضع فوق غطاء الرأس (٢٩٢ جـ٤ صب ١٤٦٠) .
  - (٣) المعاجر : غطاء يهضع فوق غطاء الرأس وهو مخيط إما بالذهب أو الحرير انظر (٩٣ صـ١٠٨) .
    - (٤) السقولاد : نوع من الحرير منسوج بالذهب (١٩٤ صـ٣٦٣) .
    - (٥) المسقع : أثواب أو معاطف خشنة يتم ارتداؤها فوق الملابس . (٢٢٨ جـ٤ صـ١٣٦٩) .

## ٤٨ -احتفالات بيوم ميلاد الخليفة

- (١) العقيقة : اسم لنبيحة تنبح في اليوم السابع من ميلاد الطفل وفي هذا اليوم يطلقون على الطفل اسماً . وقسم كبير من لحم هذه النبيحة يوزع على الفقراء ، وعادة العقيقة موجودة عند السنة كما هي عند الشيعة ، وهذه العادة من الطقوس الوثنية العربية القديمة .
- (وقد ورد أيضًا أن الحسن بن على بن أبى طالب لما ولد فى النصف من شهر رمضان سنة ثلاث للهجرة عق عنه النبى (ص) بكبش . عن البلادرى : أنساب الأشراف حققه محمد حميد الله وأخرجه معهد المخطوطات العربية بالاشتراك مع دار المعارف القاهرة ١٩٥٩م – المترجم) .

#### ٤٩ -خزانة الكتب

- (١) ابن مقلة : هو أبو على محمد بن على بن الحسن (٨٦٦ ٩٤٠م) كان وزيرا عباسيا وواحدا من واضعى قواعد الخط العربي .
- (٢) ابن البواب : هو أبو الحسن علاء الدين بن هلال (متوفى في ١٠٢٢م أو ١٠٣٢م) وهو خطاط بغدادي شهير .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### ٥٠ – ثروة الوزير الأفضل

- (١) ورق : عملة فضية منخفضة القيمة (٤٣ صـ ٣٨٨ ، ٢١٣) .
- (٢) عتابى: أقمشة من ألياف الحرير والقطن (١٩٣ صد٤١٠ ٤٣٦).
  - (٣) مشرب : أقمشة مصنوعة من الحرير أو التيل الرقيق .

#### ٥١ -عن ثروة الحاكم

(۱) كما ورد فى كتاب الذخائر والتحف ، وهو على مايبدو قد اطلع على مارواه ابن تغريردى هنا حيث يدور الحديث عن التجهيزات لاستقبال سفير الإمبراطور البيزنطى فاسيلى الثانى (٩٧٦ - ٩٧٠م) والذي وصل إلى مصر حوالي ١٠٠٨م .

#### ٥٢ -ذكر وفاة المعز لدين الله العلوي

- (١) القسطنطينية : هي استانبول .
- (٢) على ماييدو فإن في أساس هذه الرواية توجد حقيقة واقعية عن قدوم هذا الرسول لدى المعز بعد غزوه لمسر وهو مبعوث الإمبراطور البيزنطي إيوان الأول (٩٦٩ ٩٧٦م) فهناك إشارات إلى هذا الحادث يتضمنها كتاب الذخائر والتحف (٥٠ صـ ٢٩٠ ٢٩١) .

### قائمة النصوص العربية

| اسم المرجع                             | اسم الموضنوع                           | مساسيل |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | نكر أصل الخلفاء العبيدين               | ١      |
| المقسريزي ، اتعساظ                     | دعوة المعن لشيوخ الكوتامية             | ۲      |
| المقسريزي ، اتعاظ                      | إعسلان جسوهم                           | ٣      |
| ابـــــن دوادار                        | المعز والصسن القرمطي                   | ٤      |
| ابن تفــريردي ، جــ٤                   | (1) بيان ضد الفاطميين                  | ٥      |
| ابن تضریردی ، جـه                      | (ب ) عن البيان المعادي للفاطمين        |        |
|                                        | الحياة السياسية في عهد خلفاء المعز:    | ٦      |
| المقسريني ، خطط ا                      | ( 1 ) صراع الجيش في عهد المستنصر       |        |
| المقسريزي ، خطط ١                      | (ب ) تنظيم النواوين                    |        |
| ابن تضربردی ، جه ه                     | ( ج) الأيضاع الاقتصادية                |        |
| ابن الميـــسســـر                      | (د) الأوضاع الاقتصادية                 |        |
| المقريزي ، اتعاظ جـ٣                   | خلفاء المستنصس                         | ٧      |
| ابن تغسربردی ، جـه                     | مــقــتل الآمــر                       | ٨      |
| ابن تغسربردی ، جـه                     | (أ) ذكر ولاية الصافظ لدين الله على مصر | ٩      |
| ابن الميــسـر                          | (ب ) اعتلاء الحافظ العرش               |        |
| المقريزي، اتعاظ                        | المسراع بين أبناء المافظ               | ١.     |
| ابن الميـــسر                          | نشاط الوزير بهرام                      | 11     |
| ابن تغـــربردی                         | دسائس ابن منقد ووزارة عباس             | 17     |
| الشيال ، مجموعة الوتائق                | عباس وفايز                             | ١٣     |
| المقريزي ، اتعاظ                       | تعیین الوزیر طلائع بن رزیك             | 12     |
| المقسريزي، اتعساظ                      | تولى العاضد للعرش                      | ١٥     |
| ابن الأثيب                             | نكــر ملك صـــلاح الدين                | 17     |
| ابن تغسربردی ، جـه                     | ( أ ) مــوت العــاضــد                 | ۱۷     |
| ابن الأثيس ، جـ١١                      | (ب ) مــى العــاضــد                   | [      |
|                                        |                                        |        |

| اسم المرجع        | اسم الموضوع                                | مسلسيل   |
|-------------------|--------------------------------------------|----------|
| ابن الفــــرات    | إدارة المناصب العليا                       | ١٨       |
| القلق شندی ، جـ ۳ | نييب الطالبين نييبالطا سيش                 | 19       |
| المقسريزي ، خطط ١ | (أ) عن أوضاع الدواوين ،                    | ۲٠       |
| المقسريزي ، خطط٢  | (ب) فضع توزيع الإدارات                     | <u> </u> |
| المقريزي ، خطط٢   | (أ) الديوان الرئيسسى                       | 41       |
| ابن القــــرات    | (ب) في ذكر ديوان الإنشاء والمكاتبات        |          |
| ابئ الفــــرات    | (أ) في ذكر رأس أصبحاب دواوين الأموال       | 77       |
| ابن الميـــســر   | ( ب) الدواوين المالية                      |          |
| ابن القـــــرات   | (أ) ديوان الأحباس                          | 77       |
| المقسريزي ، خطط٢  | (ب ) ديوان الأحباس                         |          |
| المقريزي، خطط١    | نفقات الصجاج                               | 37       |
| القلقسشندي ، جـ٣  | فى ذكر جيوش الدولة الفاطمية                | 40       |
| المقسريزي ، خطط ١ | ذكر الحُجّر التي كانت برسم الصبيان الحجرية | 77       |
| المقسريزى ، خطط ١ | ضــمــان أرزاق الجنود                      | ۲۷       |
| ابن الفـــــات    | فى ذكر ديوان الرواتب والجيوش               | ۲۸       |
| المقسريزي ، خطط ا | (i) عن الأسلطول                            | 44       |
| المقسريزي ، خطط٢  | (ب ) عن الأسطول                            |          |
| القلق شندي ، جـ٣  | (جـ ) عن الأسطول                           |          |
| المقىريزى ، خطط٢  | النظر في المظالم                           | ٣.       |
| ابن إياس ، جــ١   | عن العمل في إحدى المحاكم                   | ۳۱       |
| القلقسشندي ، جـ٣  | (أ) دار العلم                              | 44       |
| ابن الميـــســر   | (ب ) عن دار العلم                          |          |
| المقسريني ، خطط ١ | ذكر أصناف أراضى مصر وأقسام زراعتها         | 77       |
| القلقسشندي ، جـ٣  | حفر قناة في الشرقية                        | 45       |
| المقسريزي ، خطط ١ | أهراء الغـــلال في دولة الخلفــاء          | ۲٥       |
| ابن الميـــســـر  | إمسالاحات ابن كلس                          | 47       |

| اسم المرجع         | اسم الموضوع                          | مساسيل |
|--------------------|--------------------------------------|--------|
| المقريزي، خطط١     | حكاية عن تاجرين من اليهود            | ٣٧     |
| القلق شندی ، جـ٣   | تدهور حال الفسطاط                    | ٣٨     |
| ابن حـــوقل        | عن القاهرة                           | 79     |
| ابن حـــوقل        | (أ) حرفة النسيج                      | ٤٠     |
| ابن حـــوقل        | (ب) حرفة النسيج                      | ,      |
| المقريزي، خطط١     | (أ) ورش النسيج الحكومية              | ٤١     |
| ابــن ممــاتــى    | (ب) ورش النسيج المكومية (دار الطراز) |        |
| ابن تفریردی ، جـ٤  | هبـــة أبو ركـــوة                   | 23     |
| ابن الأثير، جـ٩    | عن ادعاءات الحاكم بأمر الله          | ٤٣     |
| ابن الأثيب ، جـ٩   | ذكر عصيان بني قرة على المستنصر بالله | ٤٤     |
| المقسريزي ، خطط ١  | عن حياة الطبقة الحاكمة               | ٤٥     |
| ابن تغسربردی ، جـه | الاحتفال بيوم عاشوراء                | ٤٦     |
| المقسريزي ، خطط ١  | احتفالات النيروز                     | ٤٧     |
| ابن الميـــســر    | احتفالات بيوم ميلاد الخليفة          | ٤٨     |
| المقسريزي ، خطط ١  | خــزانة الكتب                        | ٤٩     |
| ابن الميـــسـر     | ثروة الوزير الأفضل                   | ٥٠     |
| ابن تغسربردی، جـ٤  | ثروة الصاكم                          | ٥١     |
| ابن الأثيب ، جـ٨   | ذكر وفاة المعن لدين الله العلوى      | ٥٢     |
| ايـن الـفـــــات   | فراسة العاضد                         | ۰ ۵۳   |

## الخلفاء الفاطميون (لبيان ترتيب وتاريخ توليهم الخلافة)

١ - ٤ ربيع الآخر ٢٩٧ هـ (٩٠٩م) المهدى أبو محمد عبيد الله ت ١٤ ربيسم الأول ٣٢٢ هـ ٢ - ١٤ ربيع الأول ٣٢٢ هـ (٩٣٤م) القائم أبو القاسم محمد ت ١٦ شـــوال ٣٣٤ هـ ٢ - ١٣ شـــوال ٣٣٤ هـ (٩٤٥م) المنصور أبو طاهر إسماعيل ت ٢٩ شـــوال ٣٤١ هـ ٤ - أول ذي القعدة ٣٤١ هـ (٩٥٢م) المعسن أبو تميم مسعسد ت ٣ ربيع الأخسس ٣٦٥ هـ (وفي شعبان ٢٥٨ هـ فتحت مصر ، وفي رمضان ٣٦٢ هـ دخل المعز القاهرة) ٥ - ٥ ربيع الآخر ٣٦٥ هـ (٩٧٥م) العسزيز أبو منصسور نزار ت ٢٨ رمسفسان ٣٨٦ هـ ٦ - ٢٩ رمضيان ٣٨٦ هـ (٩٩٦م) الحساكم أبو على منصور اختفى في ٢٧ شوال ٤١١ هـ ٧ - ١٠ نو الحجة ٤١١ هـ (١٠٢٠م) الظاهر أبو المسسن على ت ١٥ شعبان ٤٢٧ هـ ٨ - ١٥ شعبان ٤٢٧ هـ (١٠٣٥م) المستنصس أبو تميم معد ت ١٨ ذو المسجسة ٤٨٧ هـ ٩ - نو الصجـة ٤٨٧ هـ (١٠٩٤م) المستعلى أبو القاسم أحمد ت ١٤ صــفــر ١٤٥ هـ ١٠ - ١٤ صنفس ٤٩٥ هـ (١٠٠١م) الآمسر أبو على المنصبور قستل ٢ نو القسعدة ٢٥٥ هـ ١١ - ١٥ المصرم ٢٥ هـ (١١٣٠م) الحافظ أبو ميمون عبد المجيد ت ٥ جمادي الآخرة ٤٤٥ هـ ١٢ - ٦ جمادي الآخرة ٤٤٥ هـ (١٤٩م) الظافر أبو منصور إسماعيل قيتل ٣٠ المسرم ٥٤٥ هـ ١٧ - أول صفر ٥٤٩ هـ (١٠٤٤م) الفائز أبو القاسم عيسى ت ١٧ رجيب ٥٥٥ هـ ١٤ - أول صفر ٥٤٩ هـ (١١٦٠م) العاضد أبق محمد عبد الله ظع المصرم ومات ١٠ المحرم ٧٦٥ هـ ١٠ المصرم ٧٧ه هـ (١١٧٠م) الأيسوبي

<sup>\*</sup> من كتاب اتعاظ الحنفا للمقريزي - المترجم .



الخلقاء الفاطميون وأولادهم م ( لبيان صلة القربي بين كل فلينة وأخر) ۱- عبيدالله المهدى أبونص الميمين الموترا الموتيع مليمان عبلين المبوعل المس يومف ١٢- الظاء خلاله ١٤- الماسد ١٣- الفائز (العامند) \* مسركتاب العاظ الحنفا للمقرنري . ا لمرَجم ،



#### **БИБЛИОГРАФИЯ**

#### Труды основоположников марксизма-ленинизма

- 1. Маркс К., Капитал, т. І, ІІІ,—К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 23, 25, ч. 1, 2. 1а. Энгельс Ф., Анти-Дюринг,—К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочи-
- нения, изд. 2, т. 20.

#### Источники

- 2. «Византийская книга Эпарха». Вступ. статья, пер., прим. и коммент.
- М. Я. Сюзюмова, М., 1962. 3. Ернштедт П. В., Коптские тексты Государственного Эрмитажа. М.— Л., 1959.
- 4. Медников Н. А., Палестина от завоевания ее арабами до крестовых походов по арабским источникам,— «Православный палестин-ский сборник», т. XVII, вып. 50, СПб., 1897—1903. 5. Насир-и Хусрау, Сафар-Намэ, пер. и прим. Е. Э. Бертельса,
- М.— Л., 1933.
- 6. Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи Антиохийского. Издал, перевел и объяснил В. Р. Розен, СПб., 1883.
- ка». Пер., введ. и прим. Б. Н. Заходера, М.— Л., 1949.

  8. Усама ибн Мункыз, Книга назидания. Пер. М. А. Салье, М., 1968.
- [Abd-Allatif], Relation de l'Egypte, par Abd-Allatif, médecin arabe de Bagdad... le tout traduit et enrichi de notes historiques et critiques par M. Silvestre de Sacy, Paris, 1810.
   [Abou Osman il-Naboulstil-Safadi, Description du Fayoum

- par J. Ph. Baratier, t. I—II. Amsterdam, 1734.

  13. [I b n a d · D a w a d a r i], Die Chronik des Ibn ad-Dawadari. Sechster Tell. Der Bericht über die Fatimiden. Hrsg. von Salah ad-Din al-Mu-
- naggid, Kairo, 1961.

  14. [I b n al-Fakih], Compendium libri Kitâb al-Boldân auctore Ibn al-Fakih al-Hamadhâni, BGA, V, 1885.

  15. [I b n H a u k a i], Viae et regna. Descriptio ditionis moslemicae auctore Abu'l-Kasim Ibn Haukal, Edidit M. J. de Goeje, BGA, II, 1873.
- 16. [I b n H a u k a l], Opus geographicum auctore Abu'l-Kasim Ibn Haukal al-Nasibi... ed. J. H. Kramers, fasc. 1—2,— BGA<sup>2</sup>, 1938.
  17. [I b n K h o r d a d b e h], Kltâb al-Masalik wa'l-Mamâlik (Liber viarum et regnorum) auctore Abu'l-Kâsim Obaidallah Ibn Abdallah Ibn Khor-Addallah Ibn Khor-Addalla dådbeh..., — BGA, VI, 1889.

18. Ibn Muyassar, Annales d'Egypte. - Les khalifes Fatimides, éd. par H. Massé,- PIFAO, 1919.

[Ibnal-Qalanisi], History of Damaskus 363—555 a.h. by Ibn al-Qalanisi, being a continuation of the History of Hilal al-Sabi, ed. by H. F. Amedroz, Leiden, 1908.

20. [Ibn Rosteh], Kitab al-alak an-nafisa VII auctore Abo Ali Ahmad ibn Omar ibn Rosteh et Kitab el-boldan auctore Ahmed ibn abî Jakub

ibn Wâdhih al-Kâtib al-Jakûbi,— BGA, VII, 1892. 21. [Idrisi], Géographie d'Edrisi traduite de l'arabe en français d'après deux manuscrits de la Bibliothèque du Roi et accompagné de notes par A. Jaubert, t. I—II, Paris, 1836—1840.

22. [al-Jakubi] — cm. [Ibn Rosteh].

23. Kamal ad-din. Histoire d'Alep. Traduite avec des notes histori-gues et géographiques par E. Blochet, Paris, 1900.

[E I - M a q r i z i], Abhandlung über die in Aegypten eingewanderten arabischen Stämme, hrsg. und übers. von F. Wüstenfeld, Göttingen,

25. [Makrizi], Chronicle of Ahmad ibn Ali al-Makrizi, entitled Kitab al-Suluk li-marifat duwal al-muluk, ed. by M. Ziada, vol. I, Cairo, 1934.

26. [Makrizi], Histoire d'Egypte de Makrizi, trad. par E. Blochet, Paris. 1908.

27. [Makrizi], Histoire des sultans Mamlouks de l'Egypte. Ecrite en arabe par Taki-ed-din-Ahmed-Makrizi, trad. en franç. et accompagnée des notes philologiques, historiques, géographiques par E. Quatremère.

vol. I—II, Paris, 1837—1845.

28. [Mansur], Vie de l'ustadh Jaudhar, écrite par Mansur le secretaire a l'époque du calife al-Aziz billah,—PIEO, t. XX, 1958.

29. Miskawaihi, The Experience of the Nations, ed and transl. by H. F. Amedroz and D. S. Margollouth, London, 1921.

30. [Al-Mokadda Descriptio imperii moslemici auctore Schamso'ddin Abb Abballah Mokammed ibn Abballah Mokammed ibn Abballah Balland.

- din Abû Abdollah Mohammed ibn Ahmed ibn abi Bekr al-Banna al-Basscharî al-Mokaddasi,— BGA, III, 1877.
- 31. Частичный франц. перевод: Al-Muqaddasi, Ahsan at-Taqasim fi Marifat al-aqalim (la meilleure répartition pour la connaissance des provinces). Traduction partielle, annotée par A. Miquel, Damas, 1963.
- Ousama Ibn Mounkidh, un émir syrien au premier siècle des Croisades (1095—1188) Deuxième partie. Texte arabe de l'autobiographie d'Ousama. Ed. H. Derenbourg, Paris, 1886.
   Yacut's geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin, St.-Petersburg, Paris, London und Oxford, hrsg. von F. Wüstenfeld, Rd. L. VI. Leiszig. 1866—1873.
- Bd I—VI, Leipzig, 1866—1873.

  34. Yahya b Said. Annales, Ed. et trad. J. Kratchkovsky et A. A. Vasiliev,—«Patrologia orientalis», XVIII, XXIII, Paris, 1924, 1932.
- 35. Berchem, Max van, Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, t. III, pt 2, Le Caire, 1949.
- 36. Cahen Cl., L'administration financière de l'armée Fatimide d'après al-Makhzumi, JESHO, 1972, XV, pt 1-2.
- Cahen Cl., La chronique abrégée d'al-Azimi,— JA, 1938, t. 230.
   Cahen Cl., Douanes et commerce dans les ports Méditerranéens de l'Egypte Médiévale d'après le Minhadj d'al-Makhzumi,— JESHO, 1964, VII, pt 3.
- 39. Cahen Cl., Histoires coptes d'un cadi médiéval,— BIFAO, t. LIX, 1960. 40. Cahen Cl., Un texte inédit relatif au Tiraz égyptien,— «Arts asiatiques», Paris, 1965, t. XI, fasc. 1.
- Cahen Cl., Un traité financier inédit d'époque Fatimide-Ayyubide,— JESHO, 1962, V. pt 2.
   Casanova P., La Doctrine Secrète des Fatimides d'Egypte, BIFAO,
- 1921, t. XVIII.
- 43 Goitein S. D., A Mediterranean Society. The Jewish Communities of

the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, vol. I. Economic Foundations, Berkeley and Los Angeles, 1967.

44. Goitein S. D., The tribulations of an Overseer of the Sultan's Ships:

A Letter from the Cairo Geniza,— «Arabic and Islamic Studies in Honor of H. A. R. Gibb», Lelden, 1965.

Gottheil R. J. H., A Decree in Favour of the Karaites of Cairo dated 1024. Festschrift A. Harkavy, St. Petersburg, 1908.
 Grohmann A., Arabic Papyri in the Egyptian Library, vol. I—VI,

Cairo, 1934—1962.

47. Grohmann A., Arabische Papyri aus der Sammlung Carl Wessely im Orientalischen Institute zu Prag,—AO, 1938, Bd X; 1940, Bd XI;

1941, Bd XII; 1943, Bd XIV.

48. Grohmann A., Die Arabischen Papyri aus der Giessener Universitätsbibliothek, Glessen, 1960.

- 49. Al-Hamdani H. F., The Letters of al-Mustansir billah,—BSOAS,
- 1934, VII, pt 2.

  50. Hamidulla M., Nouveaux documents sur les rapports de l'Europe avec l'Orient musulman au moyen âge. «Arabica», 1960, t. VII, fasc. 3.
- Avec l'Orient musulman au moyen age, eArabicae, 1800, t. vii, 1830, o. 51. Karabacek J. von, Papyrus Erzherzog Rainer. Führer durch die Ausstellung, Wien, 1894.

  52. Recueil des Historiens des Croisades. Historiens Orientaux, t. III, Paris, 1884.

  53. Silvestre de Sacy A. J., Chrestomathie arabe, vol. I—III, Paris, teom.
- 1825-1827.
- 54. Stern S. M., The Epistle of the Fatimid Caliph al-Amir (al-Hidaya al-Amirlyya), its Date and its Purpose, JRAS, 1950, pt 1—2.
  55. Stern S. M., Fatimid Decrees. Original Documents from the Fatimid

- 55. Stern S. M., Fatimid Decrees. Original Documents from the Fatimid Chancery, London, 1984.
  56. Vajda G., L'aventure tragique d'un cadi maghrébin en Egypte Fatimide,— «Arabica», 1968, t. XV, fasc. 1.
  57. Viré F., Le traité de l'art de voierie (Kitab al-Bayzara), rédigé vers 385/995 par le Grand-Fauconnier du calife fatimide al-Aziz bi-llah,— «Arabica», 1965, t. XII, fasc. 1—3; 1966, t. XIII, fasc. 1.
  58. Wiet G., Une nouvelle inscription Fatimide au Caire,— JA, 1961, † 240
- ابو الحسن عل بن أبو الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيهائي. .59 المعروف بابن الأثير الجزرى الملقب بعز الدين ، الكامل في التاريخ ،
- ج ۹ ۱ القاهرة ، ۱۹۳۰ ۱۹۲۹ ابو العباس احمد القلقشندي كتاب صبح الأعشى في كتابة الانشا، ج ١ - ١٤ ، 60٠ القامرة ، ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱/۱۹۲۱ - ۱۹۱۲
- ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابو بكر ابن خلكان ، وفيات الاعيان في 61. انیاء ابنا آلزمان ، القاهرة ، ج ٦ - ١ ، ١٩٥٠ - ١٨٤٩ -
- أحمد بن على بن حجر السقلالي ، رقع الإصر عن قضاة مصر ، ، ، القاهرة ، .62
- اسمعيل بن عل ابو القدأ ، المختصر في تاريخ البشر ، اسطالبول ، ١٢٨٦ . 63.
- تقى الدين أحمد بن عل المقريزي ، كتاب اتماظ الحنفا بأغبار الأثمة الفاطميين .64 الخلفا ، القاهرة ، ١٩٤٨ .
- تقى الدين أحمد بن على المقريزي ، كتاب الإغاثة الامة بكشف النمة أو تاريخ .65 المجاعات في مصر ، القاهرة ، ١٩٥٠ .

- تتي الدين أحبد بن مل المتريزي. كتاب الموامظ والامتيار بذكر الخطط.66 والاثار . ج ۲ - ۱ ، بولاق ، ۱۲۷۰/۱۸۰۳ .
- جلال الدين السيوطي . كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة ، ج ٢ ١ ، ، 67. القاهرة ، ١٢٩٩ .
- جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر .68 والقاهرة ، ج ه - ؛ ، القاهرة ، ١٣٥٢ ، ١٣٥٢
- 69. جمال الدين الشيال ، مجموعة الوثائق الفاطمية ، ١ ، القاهرة ، ١٩٥٨ .
- سبط بن الجوزي ، مرآة الزمان في تاريخ الاهيان . حيدرآباد الدكن الهند ، ج .70 . 1401-140Y 6 1-Y
- شرف الدين أبو المكارم بن أبو سميد بن مماتي ، كتاب قوانين الدواوين ، القاهرة ، .71 . 1441
- عبد الرحمن بن اسمعيل ابو شامة . كتاب الروضتين في أعبار النولتين . جزء .72 ١ - ٢ . القامرة ١٢٨٨ - ١٢٨٧
- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ؛ كتاب العبر ، ج ؛ ، بولاق ، ١٣١١ .
- محمد بن أحمد بن اياس الحنفي ، كتاب تاريخ مصر المشهور ببدائع الزهور في وقائع .74 الدهور، جزاً ، بولاق ، ١٨٩٣/١٣١١ .
- تأصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات ، تاريخ ، بصرة ، ١٣٨٦/١٩٦٧ . 75.

#### Литература

76. Айру А., Феллахи Египта, пер. с араб., М., 1954. 77. Ангелов Д., О некоторых вопросах социально-экономической истории Византии,— ВИ, 1960, № 2. 78. Ахмеджанов У. М., Институт вакфной собственности в мусуль-Ахмеджанов У. М., Институт вакфной собственности в мусульманском праве, — «Научные работы и сообщения отд общ. наук АН УзССР», кн. 7, Ташкент, 1933.
 Ал-Варави Р. и Улейш М. Х., Экономическое ризвитие Египта в Новое время, пер. с араб., М., 1954.
 Баранов Х. К., Арабско-русский словарь, М., 1962.
 Бартольд В. В., Халиф и султан, — Сочинения, т. VI, М., 1966.
 Бейлис В. М., Нові відомости про словян у пивничній Африци в Х ст., — «Украинский історичний журнал», Киів, 1962, № 5.
 Беляев Е. А., Мусульманское сектантство, М., 1957.
 Бертельс А. Е., Насир-и Хосров и исмаилиям, М., 1969.
 Васильев А. А., Византия и арабы. Политические отношения Византии и арабов за время Аморийской династии, СПб., 1900.
 Васильев А. А., Византия и арабы. Политические отношения Византии и арабов за время Македонской династии, СПб., 1902.
 Всемирная история, т. III, М., 1957.

87. Всемирная история, т. III, М., 1957.

88. Гусейнов Р. А., Институт атабеков,— «Палестинский сборник», вып. 15 [78], М.— Л., 1966.

89. Дмитриев Г. А., Процесс закрепощения крестьян на Ближнем Востоке и крепостная зависимость в монгольский период. — «Историко-

филологический журнал», Ереван, 1969; № 2.

90. Заходер В. Н., История Восточного Средневековья. Халифат и Влижний Восток, М., 1944.

91. Зельин К. К., Принципы морфологической классификации форм зависимости,— ВДИ, 1967, № 2. 92. И в а и о в Н. А., «Китаб ал-ибар» Иби Халдуна как источник по истории стран Северной Африки в XIV в.,— «Арабский сборник», М.,

1959. 93. Иностранцев К., Торжественный выезд фатымидских халифов,— «Записки Восточного отделения Русского Археологического общества», . XVII, СПб., 1906.

94. История Византии, М., 1967.

- 95. Каждан А. П., Социальная природа византийского самодержавия, «Народы Азни и Африки», 1966, № 6.
- 96. Каждан А. П., Цехи и государственные мастерские в Константинополе в IX—X вв.,— «Византийский Временник», VI, 1953.
- 97. Кечекья н С. Ф., Деспотия,— «Историческая Энциклопедия», V, М., 1964.
- 98. Левченко М. В., Материалы для внутренней истории Восточной Римской империи V—VI вв.,— «Византийский сборник», М.— Л., 1945.
- 99. Липшиц Е. Э., Об основных спорных вопросах истории ранневи-зантийского феодализма,— ВИ, 1961, № 6.

100. Мец А., Мусульманский ренессанс, пер. с нем., М., 1966. 101. Мирзаев К. М., Амляковая форма земельной собственности в Бухарском ханстве, Ташкент, 1954.

- Моммзен Т., История Рима, пер. с нем., т. V, М., 1949.
   Мюллер А., История ислама с основания до новейших времен, пер.
- с нем. под ред. Н. А. Медникова, т. II, СПб., 1895.

  104. Надирадзе Л. И., Община на территории восточного халифата в VII—VIII вв.,—«Арабские страны. История. Экономика», М.,
- 105. Надирадзе Л. И., Проблема государственной собственности на землю в халифате в VII—VIII вв.,— «Арабские страны. История. Эко-
- номика», М., 1970.

  106. Нечкина М. В., К итогам дискуссии о «восходящей» и «нисходящей» стадиях феодализма,— ВИ, 1963, № 12.
- Павловская А. И., По поводу дискуссии об азиатском способе производства, ВДИ, 1965, № 3.
   Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси, М., 1968.

- 109. Певзнер С. Б., К вопросу о технике производства тканей в Егип-те XII—XV вв., «Исследования по истории культуры народов Востока», сб. в честь акад. И. А. Орбели, Л., 1960.
- стока», со. в честь акад. И. А. Орбели, Л., 1960.

  110. Певзнер С. Б., Ткани как источник для истории средневекового ремесла Египта, «Палестинский сборник», вып. 9, М. Л., 1962.

  111. Певзнер С. Б., Фатимидский тираз из собрания Государственного Эрмитажа, «Эпиграфика Востока», XIII, М., 1960.

  112. Петрушевский И. П., Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII—XIV веков, М.— Л., 1960.

  113. Петрушевский И. П., Ислам в Иране в VII—XV вв., Л., 1966.

  114. Петрушевский И. П., Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI— начале XIX в., Л., 1949.

  115. Проблемы паления рабовлятельческого стром (к игогам дискуссии).—

- Проблемы падения рабовладельческого строя (к итогам дискуссии),— ВДИ, 1956, № 1.
   Пуршян А., Из истории египетской армянской колонии Х—ХІ ве-
- ков, «Востоковедческий сборник», II, Ереван, 1964.
- 117. Разработка основных проблем социально-экономической истории Ви-

зантии в советском византиноведении за последние годы (к итогам дискуссии),— ВИ, 1961, № 8.

Рафалович А., Путешествие по Нижнему Египту и внутренним областям Дельты, СПб., 1850.

- Семенова Л. А., Еще одна версия трактата Аху Мухсина,— «Пись-менные памятники Востока. Историко-филологические исследования», M., 1974.
- Семенова Л. А., О рабстве в фатимидском Египте,— «Арабские страны. История. Экономика», М., 1970.

121. Семенова Л. А., Салах ад-дин и Мамлюки в Египте, М., 1966.

122. Семенова Л. А., Средневековый арабский Восток в «Journal of the Economic and Social History of the Orient»,— «Народы Азии и Африки», 1968, № 2.

123. Справочник мер, М., 1960.

124. Стоклицкая-Терешкович В. В., Основные проблемы истории средневекового города X—XV веков, М., 1960.
 125. Стоклицкая-Терешкович В. В., Проблема многообразия

- средневекового цеха на Западе и на .Руси,-- сб. «Средние века», III, M., 1951.
- 126. Строева Л. В., Выступления исмаилитов в Сирии на грани XI— XII вв. (1090—1113 гг.),— «Краткие сообщения Института народов Азин», 86, М., 1965.
- Строева Л. В., «День Воскресения из мертвых» и его социальная сущность,— «Краткие сообщения Института востоковедения», XXXVIII. M., 1960.
- 128. Струве В. В., Общины Египта и Шумера и общины Индии, «Вестник ЛГУ», Л., 1963, № 20.
  129. Таубеншлаг Р., Сельские общины в романизованных провинциях
- Востока времени Диоклетиана,— «Византийский Временник», 1958, т. 13.
- Торнау Н., Изложение начал мусульманского законоведения, СПб., 1850.
- 131. Тюменев А. И., Передний Восток и античность, ВИ, 1957, № 6, 9.
- Фан ден Берг, Основные начала мусульманского права согласно-учению имамов Абу-Ханифы и Шафии, пер. В. Гиргаса, СПб., 1882.
   Фихман И. Ф., Египет на рубеже двух эпох, М., 1965.

- 134. Фихман И. Ф., Ремесло и крупное имение в византийском Египте (по данным греческих папирусов),— «Палестинский сборник», М.— Л., 1962, вып. 7 (70).

  135. Хвостов М. М., Общественные работы в эллинистическом Египте
- (к вопросу о генезисе античного капитализма), Харьков, 1914. 136. Хинц В., Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую-
- систему, пер. с нем., М., 1970. 137. Чураков М. В., Борьба хариджитов Сиджилмасы,— «Арабские-
- страны. История. Экономика», М., 1966. 138. Чураков М., Хариджитское движение и восстание шиитов в Магрибе,— «Палестинский сборник», М.— Л., 1965, вып. 13 (76).

139. Шарль Р., Мусульманское право, пер. с франц., М., 1959. 140. Штаерман Е. М., О классовой структуре римского общества,— ВДИ, 1969, № 4.

- 141. Шумовский Т. А., Арабы и море, М., 1964. 142. Якубовский А. Ю., Об испольных арендах в Ираке в VIII в.,— «Советское востоковедение», IV, М.— Л., 1947.
- 143. Якубовский А. Ю., Против расовой теории в востоковедении, «Проблемы истории материальной культуры», Л., 1933, № 3—4.
  144. Якубовский А. Ю., Феодальное общество Средней Азии и еготорговля с Восточной Европой, «Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Турменской ССР», ч. І. Л., 1932.
  145. Ashtor E., Histoire des prix et des salaires dans l'Orient Médiéval., Dans 1960.
- Paris, 1969.

146. Ashtor E., The Karimi Merchants, — JRAS, 1956, pt 1—2.
147. Ashtor E., Les métaux précieux et la balance des payements du Proche-Orient à la basse-époque, Paris, 1971.

148. As htor E., L'urbanisme syrien à la basse - époque, - RSO, 1958. vol. 33.

149. Ashtor-Strauss E., L'administration urbaine en Syrie médié-

vale,—RSO, 1956, vol. 31. 150. Ashtor E., Cahen Cl., Débat sur l'évolution économico-sociale de l'Egypte à la fin du Moyen Age à propos d'un livre recent,— JESHO, 1969, XII, pt 1.

151. A y a l o n D., L'esclavage du Mamelouk, Jerusalem, 1951.

152. A y a l o n D., Studies in al-Jabarti — I. Notes on the Transformation of Mamluk Society in Egypt under the Ottomans,— JESHO, 1960, IV.

pt 2-3.

153. Baer G., The Dissolution of the egyptian village Community,— «Die Welt des Islams», Leiden, 1959, vol. V—VI, № 1—2.

154. Baer G., Egyptian guilds in Modern Times, Jerusalem, 1964.

155. Baer G., Guilds in Middle Eastern History,— «Studies in the Economic History of the Middle Eastern History,— «Studies in the Economic History of the Middle East», London, 1970.

156. Bahgat Aly Bey, Les manufactures d'étoffe en Egypte au moyen âge, Le Caire, 1904.

157. Balog P., The Ayyubid Glass Jetons and their Use, — JESHO, 1966, IX, pt 3.

158. Becker C., Agypten — FI II

158. Becker C., Agypten,—EI, II.
159. Becker C., Beiträge zur Geschichte Agyptens unter dem Islam,
Strassburg, 1902—1903, H. 1—2.

160. Becker C. H., Ibn Killis,—EI, II. 161. Becker C. H., Islamstudien, Leipzig, 1924, Bd I. 162. Bell H. J., The Byzantine Servile State in Egypt,— «Journal of Egyp-

162. Bell H. J., Ine Byzantine Servile State in Egypt,— «Journal of Egyptian Archaeology», London, 1917, vol. 4.
163. Bell H. J., An Epoch in the Agrarian History of Egypt,— «Recueil d'études égyptologiques dediées à la mémoire de Jean François Champoilion»,— «Bibliothèque de l'école des hartes études, sciences historiques et philologiques», Paris, 1922.
164. Bishai W. B., The transition from coptic to arabic,— MW, vol. 53,

M 2.

165. Bjorkmann W. Beiträge zur Geschichte der Staatskanzlei im isla-

mischen Agypten, Hamburg, 1928.

166. Brinner W. M., The Significance of the Harafish and their «Sultan»,— JESHO, 1963, VI, pt 2.

167. Brockelmann C., Ibn Hallikan,— EI, II.

168. Brunschvig R., Figh fatimide et histoire de l'Ifriqiya,— «Mélanges

d'histoire et d'archéologie de l'occident musulman. Hommage à Georges Marçais», t. II, Alger, 1957.
169. Butcher E. L., The Story of the Church of Egypt, vol. I—II, Lon-

don, 1897.

170. Cahen Cl., Mouvements populaires et autonomisme urbain dans l'Asie

musulmane au moyen åge,— «Arabica», 1958, V; 1959, VI.

171. Cahen Cl., Note d'historiographie syrienne. La première partie de l'histoire d'Ibn al-Qaianisi,— «Arabic and Islamic Studies in Honor of

H. A. R. Gibbs, Leiden, 1965.

172. Cahen Cl., Notes pour une histoire de l'agriculture dans les pays musulmans médiévaux,— JESHO, 1971, XIV, pt 1.

173. Cahen Cl., Notes pour l'histoire de la Himaya,— «Mélanges Louis Massignon», I, Damas, 1956.

174. Cahen Cl., A propos des Shuhud,— SI, 1970, t. 31.
175. Cahen Cl., Quelques chroniques anciennes relatives aux derniers Fatimides,—BIFÃO, 1937—1938, fasc. 1—2.

176. Cahen Cl., Quelques questions sur les Radanites,— Isl, 1972, Bd 48,

177. Canard M., Le cérémonial fatimite et le cérémonial byzantin. Essai

- de comparaison, «Byzantion», Bruxelles, 1951, t. 21, № 2.

  178. Can ard M., Faimpérialisme des Fatimides et leur propagande, AIEO Alger, VI, Années 1942-1947.
- 180. Canard M., Note sur les arméniens en Egypte à l'époque fatimide,— AIEO Alger, XIII, Année 1955.

- 181. Canard M., Un vizir chrétien à l'époque fatimide: l'arménien Bahram,—AlEO Alger, XII, Année 1954.
  182. Canard M., Une famille de partisans, puis d'adversaires des Fatimides en Afrique du Nord,—«Mélanges d'histoire et d'archéologie de l'archéologie de l'ar de l'occident musulman. Hommage à Georges Marçais», t. II, Alger. 1957.
- 183. Casanova P., Les derniers Fatimides,— «Mémoires de la Mission archéologique française au Caire», Paris, 1893, t. VI.

184. Chauleur S., Histoire des Coptes d'Egypte, Paris, 1960.
185. Cohen H. J., The economic background and the secular occupations of Muslim jurisprudents and traditionists in the classical period of Islam (until the middle of the eleventh century), - JESHO, 1970, XIII,

pt 1.

186. Courtois C., Remarques sur le commerce maritime en Afrique au XI-e siècle, «Mélanges d'histoire et d'archéologie de l'occident musul-

187. Dachraoul F., Le commencement de la prédication Ismailienne en

Ifriqiya,— SI, 1964, XX.

188. Dachraoul F., Contribution à l'histoire des Fatimides en Ifriqiya,—
«Arabica», 1961, VIII, fasc. 2.

- 189. Dodge B., Aspects of the Fatimid philosophy. MW, 1960, vol. 50, **№** 3.

- 190. Dodge B., The Fatimid hierarchy and exegesis,—MW, vol. 50, No. 2. 191. Dodge B., The Fatimid legal code,—MW, 1960, vol. 50, No. 1. 192. Dodge B., Al-Ismaillyyah and the Origin of the Fatimids,—MW, 1959, vol. 49, No. 4.
- 193. Dozy R., Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Ara-
- bes, Amsterdam, 1845. 194. Dozy R., Supplément aux Dictionnaires Arabes, Leide Paris, 1927, vol. 1-2.
- 195. Ehrenkreutz A. S., Arabic dinars struck by the Crusades,— JESHO, 1964, VII, pt 2.
- 196. Ehrenkreutz A. S., Byzantine tetartera and Islamic dinars, JESHO, 1964, VII, pt 2.
  197. Ehrenkreutz A. S., Contributions to the knowledge of the fiscal administration of Egypt in the middle Ages, BSOAS, 1964, vol. XVI.
- pt 3.

  198. Ehrenkreutz A. S., The place of Saladin in the Naval History of the Mediterranean Sea in the Middle Ages,—JAOS, 1955, vol. 75, pt 1—2.
- 199. Ehrenkreutz A. S., Studies in the Monetary History of the Near East in the Middle Ages,— JESHO, 1959, II, pt 2; 1963, VI, pt 3.
  200. Fahd T., Retour à Ibn Wahslyya,— «Arabica», 1969, XVI, fasc. 1.
  201. Fahmy A. M., Muslim Naval Organisation in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the tenth Century A. D., Cairo, 1966.
  202. Fischel W. J., Ibn Khaldun's Use of Historical Sources,—SI, 1961,
- XIV.
- 203. Fischel W. J., Jews in the Economic and Political Life of Mediaeval Islam, London, 1937.
- 204. Fück J., Die Arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts, Leipzig, 1955.
- 205. Fyzee A. A., Qadi an-Numan, the Fatimid Jurist and Author,— JRAS, 1934.

206. Fyzee A. A., The Study of the Literature of the Fatimid Dawa,—
«Arabic and Islamic Studies in Honor of H. A. R. Gibb», Leiden, 1965.

- 207. Gibb H. A. R., Al-Muizz li-din Allah,— EI, III. 208. Gibb H. A. R., Kraus P., Al-Mustansir bi-liah,— EI, III. 209. De Goeje M. J., La fin de l'empire des carmathes du Bahrain,— JA,

209. De Goeje M. J., La fin de l'empire des carmaines du Bahrain et les Fatimides, Leyde, 1862.
210. De Goeje M. J., Mémoire sur les Carmathes du Bahrain et les Fatimides, Leyde, 1862.
211. Goitein S. D., Bankers Accounts from the 11 Century A. D.,—JESHO, 1966, IX, pt 1—2.
212. Goitein S. D., Evidence on the Muslim Poll-tax from non-Muslim Sources. A Geniza Study.—JESHO, 1963, VI, pt 3.
213. Goitein S. D., The Exchange Rate of Gold and Silver Money in Fatimid and Ayyubid times (a preliminary Study of the relevant Geniza Materials),—JESHO, 1965, VIII, pt 1.
214. Goitein S. D., Mediterranean trade in the Eleventh Century; some facts and problems,—«Studies in the Economic History of the Middle

facts and problems, - Studies in the Economic History of the Middle

East», London, 1970.

215. Goitein S. D., New light on the beginnings of the Karim merchants,— JESHO, 1958, I, pt 2.

216. Goitein S D., Studies in Islamic History and Institutions, Leiden, 1966.

217. Gottheil R., A distinguished family of fatimide Cadis (al-Numan) in the tenth century,—JAOS, 1906, XXVII.
218. Gottheil R. J. H., Al-Hasan b. Ibrahim b. Sulak,—JAOS, 1907,

H. 2.

219. Guest A. R., A List of Writers, Books and other Authorities mentioned by El-Maqrizi in his Khitat,— JRAS, 1902.
220. Hamdani A., The Fatimid-Abbasid Conflict in India,—IC, 1967.

vol. 41, Nr 3.

221. Al-Ham dani H. F., The History of the Ismaili Dawat and its Literature during the last phase of the Fatimid Empire,— JRAS, 1932, ianuarv

- 222. Hardy E., The large estates of byzantine Egypt, New York, 1931
  223. Hess R. L., The Itinerary of Benjamin of Tudela: a twelfth-century jewish description of north-east Africa,—«Journal of African History», Cambridge (USA), 1965, vol. VI. M. 1.

  224. Heyd W., Histoire du commerce du Levant au moyen âge, vol. I—II, Leipzig, 1923.
- 225. Hodgson M. G. S., Al-Darazi and Hamza in the Origin of the druze religion;— JAOS, 1962, vol. 82, No. 1.
  226. Hrbek J., Die Slawen im Dienste der Fatimiden, AO, 1953, XXI,
- M 4
- 227. Idris H. R., Commerce maritime et kirad en Berberie orientale,—JESHO, 1961, IV, pt 3,
  228. Imamuddin S. M., Commercial relations of Spain with Ifriqiyah and Egypt in the tenth Century A. C.,—IC, 1964, vol. 38, No. 1.
  229. Ivanow W., Brief Survey of the Evolution of Ismailism, Leiden,
- 1952. 230. I v a no w W., Ismailis and Qarmatians,— JBBRAS, 1940, vol. 16, [New Series].
- Ivanow W., Ismailiya, EI, Ergänzungsband, Leiden Leipzig, 1938.
   Ivanow W., The Organisation of the Fatimid Propaganda, JBBRAS,
- 1939, vol. 15, [New Series].
  233. I v a n o w W., The Rise of the Fatimids. Ismaili Traditions Concerning the Rise of the Fatimids, Oxford, 1942.

- 234. Jacobi J., Die Radaniya,—Isl, 1971, Bd 47.
  235. Kahle P., Die Schätze der Fatimiden,—«Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft», Leipzig, 1935, Bd 89.
  236. Labib S., Egyptian Commercial Policy in the Middle Ages,—

- «Studies in the Economic History of the Middle East», London, 1970.
- 237. Labib S., Geld und Kredit. Studien zur Wirtschaftsgeschichte Aegyp-
- ten im Mittelalter,— JESHO, 1959, II, pt 3. 238. Lane E. W., Arabic English Lexicon. Book I, London, 1863—1893.
- 239. Lane-Poole S., A History of Egypt in the Middle Ages, London, 1936.
- 240. Lapidus I. M., Muslim cities in the later Middle Ages, Cambridge (USA), 1967.
- Lewis B., Die Chronik des Ibn ad-Dawadarl, Sechster Teil. Der Bericht über die Fatimiden. Kairo, 1961 (Rec.),- BSOAS, 1963, vol. XXVI, pt 2.
- 242. Lewis B., Egypt and Syria,— «The Cambridge history of Islam», vol. I, Cambridge, 1970.
  243. Lewis B., The Fatimids and the Route to India,— «Revue de la Fa-
- culté des Sciences économiques de l'Université d'Istanbul», 1950-1951, 11-e année.
- 244. Lewis B., Ismaili Notes II,—BSOAS, 1948, vol. XII.
- 245. Lewis B., The Ismailites and the Assasins, «A History of the Cru-
- sades», vol. I. Philadelphia, 1955.

  246. Lewis B., The origins of Ismailism. A Study of the Historical Background of the Fatimid Califate, Cambridge, 1940.

  247. Lökkegaard F., Islamic taxation in the Classic Period, Copenha-
- gen, 1950.
- 248. Madelung W., Fatimiden und Bahrainkarmaten, Isl., 1959, Bd XXXIV.
- 249. Madelung W., Das Imamat in der frühen ismailitischen Lehre,— Isl., 1961, Bd XXXVII.
- 250. Mamour P. H., Polemics on the Origin of the Fatimi Caliphs, London, 1934.
- 251. Mann J., The Jews in Egypt and in Palestine under the Fatimid Ca-
- liphs, Oxford, 1920, vol. 1. 252. Marzouk M. A., History of Textile Industry in Alexandria 331 b.c.— 1517 a. d., Alexandria, 1955.
- 253. Maspero J. et Wiet G., Matériaux pour servir à la géographie de l'Egypte. Première série, «Mémoires de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire», Le Caire, 1914, t. 36.
  254. Massé H., Le poème d'Ibn Hâni al-Andalusi sur la conquêté de l'Egypte, «Mélanges d'histoire et d'archéologie de l'occident musul-
- man. Hommage à Georges Marçais» t. II. Alger, 1957.

  255. Massignon L., Fatima bint al-Husain et l'origine du nom dynastique «Fatimides»,— Akten des XXIV internationalen Orientalisten Kon-
- gresses (München, 1957), Wiesbaden, 1959.

  256. Massignon L., Karmaten,— EI, III.

  257. Mazuel J., Le sucre en Egypte. Etude de géographie historique et économique, Le Caire, 1937.
- 258. Meinardus O., The Nestorians in Egypt,— «Oriens christianus», Wiesbaden, 1967.
- 259. Mommsen Th., Römische Geschichte, Bd V, Berlin, 1921
- O'Leary de Lacy D. D., A Short History of the Fatimid Khalifate, London, 1923.
- 261. Poliak A. N., L'arabisation de l'Orient sémitique,— «Revue des études islamiques», Paris, 1938, t. 12, pt 1.
  262. Poliak A. N., Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the Lebanon, 1250—1900, London, 1939.
- 263. Popper W., Egypt and Syria under Circassian sultans,— «University of California publication in semitic philology», vol. 15. Berkeley Los Angeles, 1955.
- 264. Qu'atremère E., Mémoires géographiques et historiques sur l'Egypte et sur contrées voisines, t. I—II, Paris, 1811.

265. Quatremère E., Mémoires historiques sur la dynastie des khalifes

Fatimites,— JA, 1836, t. 29. Quatremère E., Vie du khalife Fatimite Moëzz-li-din Allah,— JA, 266. Quatremère E., V 1836, t. 29; 1837, t. 30.

267. Scanlon G. F., Leadership in the Qarmatlan sect,—BIFAO, 1960, t. 59.
268. Scanlon G. T., Egypt and China: trade and imitation,— «Islam and the trade of Asia» (Papers on Islamic History, II), Oxford, 1970.
269. Serjeant R. B., Material for a History of Islamic Textiles up to the Mongol Conquest,— «Ars Islamica», Ann Arbor, 1942—1960, vol. IX—

270. El-Shayyal G., The Fatimid Documents as a Source for the History of the Fatimids and their Institutions,—«Bulletin of the Faculty of

ry of the Fatimids and their Institutions,—«Bulletin of the Faculty of Arts of the University of Alexandria», Alexandria, 1954, vol. 8.

271. Shinnie M. and P. L., New light on mediaeval Nubia,—«Journal of African History», London, 1965, vol. VI. № 3.

272. Stern S. M., The Early Ismaili Missionaries in North—West Persia and in Khurasan and Transoxania,—BSOAS, 1960, vol. XXIII, pt 1.

273. Stern S. M., An Embassy of the Byzantine Emperor to the Fatimid Cailph al-Muizz,—«Byzantion», Paris—Bruxelles, 1950, XX.

274. Stern S. M., Heterodox Ismailism at the time of al-Muizz,—BSOAS, 1955, vol. XVII.

275. Stern S. M., Ismaili Propaganda and Fatimid Rule in Sind.—IC.

275. Stern S. M., Ismaili Propaganda and Fatimid Rule in Sind,- IC, 1949, XXIII.

276. Stern S. M., Ismailis and Qarmatians,—«L'élaboration de l'Islam. Colloque de Strasburg, 1959», Paris, 1961.
277. Stern S. M., Ramisht of Siraf, a merchant millionaire of the twelfth century,—JRAS, 1967, pt 1—2.
278. Stern S. M., The Succession to the Fatimid Imam al-Amir, the Claterian College of the Co

ims of the later Fatimids to the Imamate and the Rise of Tayybi ismallism,— «Oriens», Leiden, 1951, vol. 4, № 2.

279. Strothmann R., Recht der Ismailiten,— Isl., 1954, t. 31, H. 2—3.

280. Talbi M., Les courtiers en vêtements en Ifriqiya au IX—X siècle d'après les Masail al-Samasira d'al Ibyani,— JESHO, 1962, V, pt. 2.

281. Tritton A. S., Theology and Philosophy of the Ismailis,— JRAS, 1958, pt 3

pt 3.

282. Udovitch A. L., At the Origins of the Western Commenda: Islam,

Israei, Byzantium? — «Speculum», Cambridge (USA), vol. 37, No. 2.

283. Vatikiotis P. J., Al-Hakim bi-Amrillah: the God-King idea realized,—IC, 1955, vol. 29, No. 1.

284. Vatikiotis P. J., A Reconstruction of the Fatimid Theory of the State. The Apocalyptic Nature of the Fatimid State,—IC, 1954, vol. 28, No. 3.

285. Vatikiotis P. J., The Rise extremist Sects and the Dissolution of Eatland Empire in Facut.—IC, 1957, vol. 31, No. 1

Fatimid Empire in Egypt,—IC, 1957, vol. 31, № 1.

Vatikiotis P. J., The syncretic Origins of the Fatimid Dawa,—IC, 1954, vol. 28, № 4.

287. Weil G., Geschichte der Chalifen, Bd II—III, Mannheim, 1848, 1851. 288. Wiet G., Compte rendu de Massé, Annales d'Egypte d'Ibn Muyas-sar,—JA, 1921, t. 18.

289. Wiet G., L'Egypte arabe de la conquête arabe à la conquête ottomane, 642—1517 de l'ère chrétienne,— «Histoire de la nation égyptienne», Paris, 1937, t. IV

290. Wüstenfeld F., Geschichte der Fatimiden - Chalifen nach arabischen Quellen, Göttingen, 1881.

ر اشد البراوي ، حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ، القاهرة ، ١٩٤٨ .

حسن ابرهيم حسن , تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب و مصر و سورية و بلاد .292 العرب، القاهرة ، ١٩٥٨

عطية مصطفى مشرفة ، الحكم بمصر في عصر الفاطميين ، القاهرة ، ١٩٥٠ . 293.



# قائمة الصطلحات والأعلام ١ - دليل المصطلحات

| (1)            | إسلام             | برقية     |
|----------------|-------------------|-----------|
| أبواب الغزاة   | إسماعيلية         | بطريرك    |
| أتابك          | أفضلية            | بعل       |
| الاثنى مشرية   | إقطاع             | ېق        |
| أجير           | إمام ( إمامية )   | بقلمون    |
| أحباس ( حبوس ) | إمامة ( إماميون ) |           |
| إخشيدية        | أمير الديار       | (ت)       |
| أدب            | الأمير الكبير     | تاج       |
| أرباب الأطواق  | أميرية            | تأويل     |
| أرباب الأقلام  | أنثرويومورفيزم    | به<br>تبع |
| أرباب الجرايات | أهل البيت         |           |
| أرباب السيوف   | أهل الذمة         | (ج)       |
| أرباب العمائم  | أواسىي ( وسىية )  | جبة       |
| ( أرباب القصب  |                   | جزائر     |
| والعمُّاريات ) | (پ)               | جزية      |
| أرباب القضب    | بار               | جهاد      |
| <b>ر</b> دب    | باطن              | جهبذ      |
| أستاذ          | بدنة              | جوالي     |
| أستاذون محنكون | برايب             | جيوشية    |
| أسدية          | <b>ب</b> رش       |           |
| اسقهسلار       |                   |           |
|                |                   |           |

| (ح)                | خطابية                 | ديما <i>س</i>           |
|--------------------|------------------------|-------------------------|
| حاج                | خطبة                   | ديوان الأحباس           |
| حاجب ( حُجُّاب)    | خوارج                  | ديوان الإنشاء والمكاتبة |
| حافر               | خواص                   | ديوان البريد            |
| حافظية ( حافظيون ) |                        | ديران التحقيق           |
| حامل الرسالة       | ( & )                  | ديوان الجهاد            |
| حديث               | دار الحكمة             | ديوان الخاص (العزيزية)  |
| حسبة               | دار الديباج            | ديوان الخراج            |
| حشاشون             | دار الصرف              | ديوان الرسائل           |
| حشود               | دار الطراز             | ديوان الرواتب           |
| حقائق              | دار العدل              | ديران السجر ؟           |
| حلقة               | دار العلم (دار الحكمة) | ديوان الشام             |
| حمالة              | دار القطر              | ديوان الطراز            |
| حماية              | دار الكسوة             | ديوان العمائر           |
| حنفية ( حنفيون )   | دار المتجر             | ديوان العمل             |
|                    | ديوان المتجر           | ديوان القراء            |
| ( ナ )              | دار الملك              | ديوان المجلس            |
| خاص                | دار المناد             | ديوان المستغلات         |
| ِخاصكية            | دار الوكالة            | ديوان المفرد            |
| خاقان              | دبيقى                  | ديوان النظر             |
| خان                | دروذ                   |                         |
| خدام               | داع                    | ( ¿ )                   |
| خدمة الباب         | داعى الدعاة            | ذراع                    |
| خراج               | دعوة                   | نہمی                    |
| خسرواني            | دور                    | •                       |
|                    |                        |                         |

| (,)                    | سمسان              | صاحب البريد     |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| رافضية                 | سنية ( سنيون )     | مىاحب بيت المال |
| رئيس الأسطول           | سوادج              | صاحب الدفتر     |
| مئيس اليهود            | سواقي              | صاحب الرسالة    |
| ربانیون ( یهود )       | سوق الصرف          | صاحب الركاب     |
| <u>رضانيون</u>         |                    | صاحب الستر      |
| رعية                   | (ش)                | صاحب الطراز     |
| ر <b>ق</b> ام <i>ن</i> | شاد التاج الشريف   | صاحب المائدة    |
| رقاع                   | شافعية ( شافعيون ) | صاحب المجلس     |
| ريعانية                | شاهد ( شهود )      | الصامت          |
|                        | شباك               | ً صبيان الحجر   |
| (;)                    | شراقى              | صبيان الخاص     |
| زكاة                   | شرطة               | صبيان الركاب    |
| زمام الأشراف الأقارب   | شريعة              | صوفية           |
| زمام القصر             | ً شریف ( شرفاء )   |                 |
|                        | شطاواني            | (ض)             |
| ( س )                  | شطوية              | ضمان            |
| سامرائيون (يهود)       | شفعة               | ضيافة           |
| ستر                    | الشبهود المعدّلون  | ضيعة ( ضياع )   |
| سىچل                   | شيعية ( شيعة )     |                 |
| سرير الملك             | شينيا              | (ط)             |
| سقماهية                |                    | طالبية          |
| سبقولاد                | ( ص )              | طراحة           |
| سلايح                  | حىابىء             | طراز            |
| سلطان ( سلاطين )       | صاحب الباب         | طواشي (طواشية)  |
|                        |                    |                 |

| (4)               | قرا <i>ش</i>                 | طيبيون          |
|-------------------|------------------------------|-----------------|
| كاتب الدست الشريف | فرحية                        | طيلسان          |
| كافورية           | فرعون (‹فراعنة )             | ( as \          |
| كارمية            | نضة                          | (ظ)             |
| كتابية            | فقيه                         | الظاهر<br>«ا    |
| کرسی              | -<br><b>قل</b> وس            | ظهور            |
| كزاغندان          |                              | (ع)             |
| کساء              | (ق)                          | ر ع)<br>عاشوراء |
| <u>کوماندا</u>    | ' ي \<br>قائم                | عبرة            |
| ,55 city2         | قاضى القضاة<br>قاضى القضاة   | عبرہ<br>عتابی   |
| (.)               | •                            | عدول ( شهور. )  |
| (م)               |                              | عریف ( عرفاء )  |
| مالكية<br>        | قبضة                         | عزيزية          |
| متول              | قدح                          | عشارية          |
| مثقال             | قراض                         | عشارية الدواميس |
| مجالس الحكمة      | قرامط <b>ة</b>               | عشر             |
| محتسب             | قرقوبى                       | عصبية           |
| محراب             | قزاز                         | عقال            |
| ء<br>مد           | قصب                          | عقيقة           |
| مذهب              | قصبة                         | ولماد           |
| مرتبة             | قصة                          | علويون          |
| ت.<br>مزارعة      | قطيع                         |                 |
| مزدكية            | س<br><b>قنطا</b> ر           | (غ)             |
| ستبحر<br>مستبحر   | مسار<br>قنطار چروی           | غلام ( غلمان )  |
| • •               | قىقار جىرى<br>قُوَّاد (قائد) | ( • )           |
| مستعلیون<br>۱ - ت |                              | ( <b></b> )     |
| مسطحة             | قيسارية                      | فاطمية          |
|                   |                              | فدان            |

| (e)                    | (ن)                | مسلم                  |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| واسطة                  | ناطق               | مُسقع                 |
| ىىق                    | ناظر               | مُستد                 |
| وزارة                  | ناقد ( نقیب )      | مشائية                |
| وزير                   | النجوي             | مُشارف                |
| ونيرية                 | نزارية             | مشبد                  |
| وقف                    | نسطورية            | مشرب<br>م             |
| وكيل التجار            | نسيم               | مُصبُّفات             |
| ٠. ت <u>م</u>          | نصرانية            | مضارية                |
| ولى                    | نصف رقاص           | <b>مقارضة</b><br>     |
| ويية                   | نصيريون ( علويون ) | معتزلة                |
|                        | <b>نقرة</b>        | معجار<br>م بر         |
| (ی)                    | نقيب               | مُعْزُية<br>مُعُلِّم  |
| يهــودية ( ريانيــون ، | نقيب الطالبين      | •                     |
| قراء ون ، سامرائيون )  | نكارية             | مقدم<br>مُقطَع        |
| ( 0.2.5 0.15           | نميسما (عملة )     | معطع<br>مکو <i>س</i>  |
| •                      | نواب               | معی <i>ان</i><br>ملّك |
|                        | نوروز (نیروز)      | مثین                  |
| •                      | نورية              | مهاد                  |
|                        |                    | مهدی                  |
|                        |                    | موقع بالقلم الجليل    |
|                        |                    | موقع بالقلم الدقيق    |
|                        |                    | میدان                 |
|                        |                    | ميمونية               |



# ٢ – دليل الأسماء الجغرافية والإثنية

| برقة               | إنجلترا           | (1)                |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| بركة الجب          | أنطاكيا           | أباميا ( مدينة )   |
| يركة المبش         | الأمواز           | أبوانيا            |
| البصرة             | أوراس ( جبال )    | إثيوبيا            |
| بعليك              | أورانجباد         | الإحساء            |
| <b>بغدا</b> د      | أورشليم ( القدس ) | إخميم              |
| بلخ                | أورويا            | إدفق               |
| بلغار              | إيران             | إدكو               |
| بلقان              | إيطاليا           | أرمينيا ( أرمن)    |
| بلوجستان           | الأيكة            | أسبانيا            |
| بنو أغلب ( أغالبة) | राष्ट्र           | الإسكندرية         |
| بنى باهلة          |                   | أسوان              |
| بنو حمدون          | (پ)               | أسيا               |
| بنو حني <b>فة</b>  | بابل ( بابلیون )  | أسيوط              |
| بنق سليم           | ېدى               | الأشمونين          |
| بنق سنس            | البحرين           | إطفيح              |
| بنق سمهل           | بحر يوسف          | أطلس ( جبال )      |
| بنو سومرة          | البحيرة           | أفريقيا            |
| بنو ملىء           | بخارى             | أفريقيا ( المغرب ) |
| بنو عبد التقوى     | بربر              | أكجان ( جبال )     |
| بنو عذرة           | برتغال            | أمريكا             |
| بنق قرة            | برغوات            | بنو طباطبا إبراهيم |

| حمص            | (亡)              | بنق کلب         |
|----------------|------------------|-----------------|
| حوف رمسيس      | ثعلبة ( قبيلة )  | بنق مدرار       |
|                | ثمور             | بنو مطوق        |
| (ċ)            |                  | بنق هلال        |
| خاقانية        | (ァ)              | بهنساوية        |
| خراسان         | جيل سماك         | بهنسة           |
| خوزستان        | جدة              | بوصير           |
|                | جدًام ( َقبيلة ) | بوصيرية         |
| ( 4 )          | الجزيرة          | بولاق           |
| دبيق           | جزيرة بنو نصر    | بولجوسوك تاراس  |
| دجلة           | جزيرة قويسنا     | بيروت           |
| الدقهلية       | جعفر ( قبيلة )   | بيزا            |
| دلاص           | جهينة ( قبيلة )  | بيزنطة          |
| دلماسيا        | ِ الْجِيزة       | بيسان           |
| دمشق           |                  |                 |
| دمنهور         | (5)              | (ت)             |
| دمياط          | الحبشة           | تبوك            |
| دميرة          | العجر            | تركيا ( ترك )   |
| دندرة          | العجاز           | تستار ( مدينة ) |
| دیار بکر       | حذيفة ( قبيلة )  | تغلب ( قبيلة )  |
| دیکان          | حران             | تقليس ( مدينة ) |
| ديلم (ديلميون) | حصن كيفا         | تل پاشر         |
|                | حلب              | تنيس ( مدينة )  |
|                | حماة             | تونة ( قرية )   |

| ( ص )              | ( س )                       | (,)                     |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
| الصمراء            | ساباط أبى نوح               | رأس البركة              |
| صرب                | سجلماسة                     | ربيعة ( قبيلة )         |
| صعيد               | سروج                        | الرحبة                  |
| صقالبة             | سلامية                      | ىشىد                    |
| صقلية              | سلافيا<br>،                 | رقادة                   |
| مىنهاجة            | سلجو <b>قی</b><br>۱۱۱       | الرقة                   |
| <u>مبور</u>        | سىمالوط<br>سىمر <u>ق</u> ند | رمادا                   |
| صيدا               | ستمرسد.<br>سیمثود           | الملة                   |
| الصين              | السند                       | الرها ( أديسا )         |
|                    | السنغال                     | روسيا ( الرو <i>س</i> ) |
| (ط)                | سواقي                       | الروضة                  |
| انيون ) طاء النمل  | السودان ( سود               | روم ( بیزنطیون )        |
| ن ) طالبانة        | سوريا ( سوريو               | •                       |
| طبرستان            | سىوس                        | (;)                     |
| طبرية              | السويس                      | زاب ( جبال )            |
| طرابلس ( إفريقيا ) | سيراف                       | زناتة                   |
| طرابلس (سوريا)     | سيلان                       | زنجى                    |
| طرانة              | سيناء                       | زنزیار                  |
| طلحة ( قبيلة )     | ( +. \                      | زهير ( قبيلة )          |
| الطف               | ( <b>ش</b> )<br>الشرقية     | زويلة ( زويليون )       |
| طه                 | استرادية<br>شطا             |                         |
| طىء (قبيلة)        | سط<br>شيبان ( قبيلة )       |                         |
|                    | شیراز                       |                         |

| القسطنطينية           | (ف)                  | (ع)            |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| القطائع               | فارس ( فرس )         | عاد            |
| قفط                   | <b>ق</b> اس          | عدن            |
| القلزم                | فاقوس                | عذار ( قبيلة ) |
| بويلة                 | القرات               | عذرة ( قبيلة ) |
| القليوبية             | فرغانة               | العراق         |
| قوص                   | القرما               | عرب ( بدق )    |
| القوصية               | فرنسا                | عسقلان         |
| القيروان              | فزارة ( قبيلة )      | العسكر         |
| قيس (قبيلة)(القيسيون) | هزان                 | لكم            |
| قيسارية ( مدينة )     | فسطاط                | علاقمة ( واد ) |
|                       | فلسطين               | عمان           |
| (설)                   | فينيسيا ( البندقية ) | عيذاب          |
| كلابريا               | ڤوه                  | عين شمس        |
| كريلاء                | الفيوم               |                |
| کرد                   |                      | (غ)            |
| كرخ العباس            | (ق)                  | غانا           |
| كرمان                 | القاهرة              | الغربية        |
| كرواتيا (كروات)       | قبرص                 | غُز            |
| كريت                  | قبط                  | غزنة           |
| كلبيون ( بنو كلب )    | قرافة                | لينيذ          |
| كنز ( قبيلة )         | قرطبة                |                |
| كنعان ( قبيلة )       | قرقوب                |                |
| (كنعانيون )           | قریش ( قریشیون )     |                |

| كوتامية          | مصامدة ( قبيلة )                | النوبة ( نوبيون ) |
|------------------|---------------------------------|-------------------|
| الكوفة           | مصير ( القسطاط )                | نورمبرج           |
| كوم أشفين        | مصريون ( قبط )                  | نورمان            |
| كوم الريش        | المغرب ( مغاربة )               | النيجر            |
| كوم شريك         | مغول                            | نيسابور           |
| كوم العزيز       | المقس ( ميناء بالفسطاط )<br>مكة | النيل             |
| (J)              | مكناسة ( قبيلة )                | (ھــ)             |
| لاهور            | ملقا                            | الهند             |
| لخم ( قبيلة )    | المنصورة                        | هوارة ( قبيلة )   |
| لُك ( قرية )     | المنصورية                       |                   |
| لواتا            | المنوفية                        | (e)               |
|                  | منية الإصبع                     | الواحات           |
| (م)              | المهدية                         | واد <i>ی</i> تیم  |
| مازاتا ( قبيلة ) | الموت ( قلعة )                  | وادى النطرون      |
| ما وراء النهر    | الموصيل                         | واسط              |
| مجراوة ( قبيلة ) | مولتان                          |                   |
| المحلة           | ميافارقين                       | (ي)               |
| مخزيم ( قبيلة )  |                                 | لفاي              |
| المدينة          | (ن)                             | اليمن             |
| مرتاح <b>ية</b>  | نابلس                           |                   |
| مردي <i>ن</i>    | نبطى                            |                   |
| المرسني          | نستراواه                        |                   |
| مزاحمية          | نصيبين                          |                   |
|                  |                                 |                   |



# ٣ - دليل أسماء الأشخاص(٠)

| ابن موادار                              | إبراهيم بن أحمد                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| ابن دیصان                               | إبراهيم بن محمد بن الحنفية       |
| ابن رزام                                | إبراهيم الغلام الأميرى           |
| ابن رستة                                | الأبزاري                         |
| ابن زولاق                               | ابن أبو الطيء                    |
| این سالار<br>این سالار                  | ابن أبو عقيل                     |
| اب <i>ن</i> سنس                         | ابن أبو منصور                    |
| این صمصال                               | ابن الأثير                       |
| <i>بين مسو</i> رة<br>اب <i>ن م</i> بورة | ابن الأزرق الموسوى               |
| ب <i>ين عسو</i> رد<br>اين الطوير        | ابن إدريس الأزدى                 |
|                                         | ابن الأنباري                     |
| این طیء بن شوار<br>۱ ، ۱۰۰۱ :           | ابن إياس                         |
| ابن الظافر                              | ابن البواب                       |
| ابن عبد الحكم                           | ابن تغربردی                      |
| ابڻ عبد الظاهر                          | ابن جبیر                         |
| ابن عبد القوى (التقوى)                  | ابن حایسحاب                      |
| ابن عمار                                | ابن حوقل                         |
| ابن العوام                              | ابن حيان                         |
| ابن عوكل                                | ابن خردابيه                      |
| ابن الفرات ( وزير )                     | ابن خلدون                        |
| اي <i>ن</i> الفقيه                      | ابن خلكان ( شمس الدين بن خلكان ) |
| این کامل                                | ابن دریاس                        |
|                                         | ابن دقماق                        |

<sup>(\*)</sup> آثرنا أن تحرص على توحيد صورة الأسماء المركبة ، وعدم وقوع الإعراب عليها في هذه القائمة وحرصنا أيضاً على وضع هذه الأسماء بين قوسين في كافة حالات الإعراب تسهيلاً للقارىء ، في كافة صفحات الكتاب .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| أبو جعفر أحمد بن نصير                | ابن کلان <i>س</i>                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| أبو جعفر عبد الله                    | ابن کندی                            |
| أبو جعفر محمد بن جعفر بن المغربي     | ابن كوجك اليهودي                    |
| أبو جعفر مسلم الشريف                 | ابن كيتلوغ                          |
| أبو الجيش غماراويه                   | <i>این</i> مدیر                     |
| أبو الحسن بن يزيد                    | این مسکویه                          |
| أبو المسن على بن إسماعيل             | اب <i>ن</i> مصال                    |
| أبو الحسن عل بن الحسن الكاتب         | ابن مقلة                            |
| أبو المسين الكدري المنثى             | ابن مماتي                           |
| أبو الحسين محمد المشقى (أخو محسن)    | ابن الميسر                          |
| أبو حنيفة النعمان ( قاض )            | ابن ميمون البطائحي                  |
| أيو الخطاب                           | ابن النجار                          |
| أبو ذكرى كرهين                       | <b>ابن نص</b> یر                    |
| أبو ركوة                             | ابن هانیء                           |
| <b>ا</b> بو سرى                      | ابن وسیل                            |
| أبق سيفان                            | أبو إسماعيل اثراسى                  |
| أبو سعد إبراهيم بن سهل التستري       | أبو البركات يوحنا بن الليث النصراني |
| أبو سعيد الجنابي                     | أبو بكر الإخشيدي                    |
| أبو شامة                             | أبو يكر الأنطاكي                    |
| أبو منالح                            | أبو يكر بن الحس <i>ن</i>            |
| أبو طاهر ( قاض )                     | أبو بكر بن الوحشية                  |
| أبو طاهر القرمطي                     | أبو بكر محمد بن على المارداني       |
| أبو طبيب الهاشمي<br>أبو طبيب الهاشمي | آبو بكر محمد النبط <i>ي</i>         |
| أبو العاصى بن الربيع                 |                                     |
|                                      |                                     |

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أيق المسك كالمور أبي المنجا أبو منصور اسماعيل بن الماقظ (الظافر) أبو منصور بن سوردين النصرائي أبو منصور نزار بن الستنصر أبو الميمون عبد المجيد بن محمد بن الستنصر (الحافظ) أبر نجاح أبو نصر هارون بن سهل التستري أبو هاشمي بن محمد بن الحنفية أبو البزيد أبِي يوسف (فقيه) الإبياني أتسين أحمد بن أبو زكريا أحمد بن طواون أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح أحمد بن المستنصر (المستعلى بالله) أحمد بن مكرم أحمد حميد الدين كرماني الإخشيديون الأدارسة إدريس الأصغربن عبد الله أدم أرسطق أرسلان البساسيري

أبق العباس أحمد العوام أبو العباس الحجازي أبق العباس (داع) أيوعيد الله الحسين أبوعبد الله الشيعي أبو عبد الله العوام أبوعيد الله القمي أبى عبد الله محمد بن النعمان أبو على أحمد بن الأفضل (قطيفة) أيوعلى أحمد الفارقي أبو على بن حمكان أيوعلى المتصور أس القدا آبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس أيو القوارس أحمد بن على أبو القاسم أنوجور بن الإخشيد أبو القاسم التنوخي أبو القاسم الجزري أبو القاسم الطيب أبِي القاسم (القائم بأمر الله) أبق القاسم محمد بن المستنصر أبو كاليجار أبو محمد عبد الله بن الأكفائي أيو محمد الكشفلي

| إرينكريتس (۱)       | الأمر بأحكام الله               |
|---------------------|---------------------------------|
| الأزدى              | أمية الدمشقية                   |
|                     | أمية الكردية                    |
| أسامة بن منقذ       | أنوشتاجن                        |
| إسحق النيسابوري     | الأوحد بن بدر الجمالي           |
| أسد الدين شيركوه    | إيفانوف                         |
| إسرائيل             | أيوب بن شادى (نجم الدين أيوب بن |
| الإسكندر المقدوني   | شادی)                           |
| أسماء               | (پ)                             |
| اسماعیل بن چعفر     | باتشیر (اِ)                     |
| إسماعيل بن الحسن    | بالمعید رزا<br>بار الإخشیدی     |
| -                   | _ , , ,                         |
| إسماعيل بن عمر      | باران <b>رف (خ.ك)</b><br>       |
| إسماعيل بن المستنصر | پاساسی <u>ر</u><br>             |
| أشتر                | باساك                           |
| _                   | (ن ۱) لياكسفولفلې               |
| أغالبة              | بدر الجمالي                     |
| الأفضل              | بتروشیفسکی (۱)                  |
| ألب أرسىلا <i>ن</i> | برامكة                          |
| اليشع بڻ مدران      | البراوي (راشد)                  |
| •                   | برنیر (ف)                       |
| أمالريه             | بطليموس                         |
| أمامة               | ب <i>ل</i> دوی <i>ن</i>         |
| أم البنين           | بهاء الدین بن خلکان             |
|                     |                                 |

جعفر الأكبر بن محمد بن الحنفية بهرام جعفر بن أحمد بن قرمط بولياك (١) جعفر بن الفلاح بونتس (ج) جعفر بن المستعلى بويهيون جعقر الصبادق بیر (ج) الجليس بيلس (إ) الجوزار (ت) جوهرين عبد الله جوهر القائد تاج الملك جوړتن (س) تادرس تشوراكوف (z)تقى الدين بن أحمد بن على المقريزي الحافظ لدين الله تمیم بن زرید الحاكم بأمر الله تميم بن المعز الحاكم الثاني (المستنصر) توران شاه حسن الأكرم حسن بن أحمد بن الأعصم ( 5 ) حسن بن الحافظ جبريل حسن بن الحسن الجرجاوي حسن بن زید جرومان حسن بن عبيد الله بن العباس جريجورى كاتيلوكس الحسن بن على جعفر الأصغرين على حسن الكلبي جعفر الأصغر بن محمد بن الحنفية جعفر الأكبر بن على حسن محمد بن الحنفية

خسرو الدهلوي حسن بن مقرج خفتاجن حسن الصباح خفوستوف (م.م) الحسين الأصفر (ين على الأصغر) الحسين الأهوازي خولة الحسين بن أحمد بن عبد الله (4) الحسين بن جوهر الحسين بن الحسن داود بن العاضد داود بن المستنصر الحسين بن على الحسين بن على بن النعمان الدشراوي (ف) الحسين بن نزار دوزيه (ب) الحلوائي **(,)** الحماديون حمدان القرمطي الراضى (خليفة) حمدانيون الراضي (إمام) حمزة بن على بن أحمد اللباد ربيع الثعلبي حمزة بن محمد بن الحنفية رزيك (طلائع) رشيد الدين سنان حموديون حميد الله داود بن العامد الرشيد (قاض) حيدرة بن المافظ رشىوان حيدرة (ابن المنصور) رضى الدولة الرضى (الشريف) (<del>'</del>خ') رينن (فرر) خريك خسرو (أنوشران)

| nverted by Tiff | Combine - (no st | amps are applied b | y registered | version) |
|-----------------|------------------|--------------------|--------------|----------|
| ·               |                  |                    |              |          |

| سلیمان ین دارد                                                        | (;)                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥ - <b>V</b> - <b>V</b>                                               |                                                                                                                            |
| سلیمان بن عزة                                                         | زاخاویر (ب.ن)                                                                                                              |
| سيف الدولة بن أبو الحجا بن حمدان                                      | طالة الله                                                                                                                  |
| السيوطى                                                               | الزيري بن مناد                                                                                                             |
|                                                                       | زيد بن الحسن                                                                                                               |
| (ش)                                                                   | زيد بن على الأصنغر                                                                                                         |
| شاور                                                                  | زیلن (ك.ك)                                                                                                                 |
| شتايرمان (إم)                                                         | زينب بنت على                                                                                                               |
| الشيال                                                                | زينب بنت محمد                                                                                                              |
| شمس الخلانة                                                           |                                                                                                                            |
| شمس الدين بن أبو المظفر يوسف بن كازوغلي                               | ( س )                                                                                                                      |
| شهاب الدين محمود الحارمي                                              | سامانيون                                                                                                                   |
|                                                                       | **                                                                                                                         |
|                                                                       | سبت بن الموزي                                                                                                              |
| (ص)                                                                   | سبت بن الجوزی<br>ستروفا (ف.ف)                                                                                              |
| ( ص )<br>مىابر                                                        |                                                                                                                            |
|                                                                       | ستروفا (ف.ف)                                                                                                               |
| مىابر                                                                 | ستروفا (ف.ف)<br>ست الملك                                                                                                   |
| مىابر<br>صلاح الدين بن يوسف بن أيوب                                   | ستروفا (ف.ف)<br>ست الملك<br>ستيرن (ج)                                                                                      |
| مىابر<br>صلاح الدين بن يوسف بن أيوب                                   | ستروفا (ف.ف)<br>ست الملك<br>ستيرن (ج)<br>ستو كاستكايا تريشكوفتش                                                            |
| مىابر<br>صلاح الدین بن یوسف بن أیوب<br>مىلیمیون                       | ستروفا (ف.ف)<br>ست الملك<br>ستيرن (ج)<br>ستو كاستكايا تريشكوفتش<br>سعيد بن نسطورس                                          |
| مىابر<br>صلاح الدين بن يوسف بن أيوب<br>مىليميون<br>مايميون<br>( ض )   | ستروفا (ف.ف)<br>ست الملك<br>ستيرن (ج)<br>ستو كاستكايا تريشكوفتش<br>سعيد بن نسطورس<br>سعيد الدولة                           |
| مىابر<br>صلاح الدين بن يوسف بن أيوب<br>مىليميون<br>مايميون<br>( ض )   | ستروفا (ف.ف)<br>ست الملك<br>ستيرن (ج)<br>ستو كاستكايا تريشكوفتش<br>سعيد بن نسطورس<br>سعيد الدولة<br>سعيد الفضبان           |
| مىابر<br>صلاح الدين بن يوسف بن أيوب<br>صليميون<br>صليميون<br>( ض )    | ستروفا (ف.ف) ست الملك ستيرن (ج) ستو كاستكايا تريشكوفتش سعيد بن نسطورس سعيد الدولة سعيد الفضبان سكين المرتضى                |
| مىابر<br>صلاح الدين بن يوسف بن أيوب<br>صليميون<br>(ض)<br>شرغام<br>(ط) | ستروقا (ف.ف) ست الملك ستيرن (ج) ستو كاستكايا تريشكوفتش سعيد بن نسطورس سعيد الدولة سعيد الغضبان سكين المرتضى سلفستر دى ساسى |

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عبد العزيز الكلبي الطرطوشي (قاض) عبد العزيز بن مروان طلمة بن طاهر عبد الله بن جعفر الصديق طواونيون عيد الله بن الحسن الطيب بن الآمر عبد الله بن الحسين عبد الله بن عبيد الله بن طاهر (ظ) عبد الله بن على الأصغر الظافر يالله عبد الله بن على الظاهر بييرس عبد الله بن محمد بن الحنفية عيد الله بن محمد بن عمر (ع) عبد الله بن المستنصر العادل بن سالار عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب العاضد لدين الله عيد الله بن المعز عباس (وزير) عبد الله بن ميمون القداح عباس الأصغر عبد الله بن يوسف بن حافظ عباس الأكبر عيد الله المصمودي عباس بن فاین عبد المسيح عباسيون عبد الملك بن مروان عبد الحاكم الفارقي عيد الرحمن أبو يكر عيدان عبيد الله بن زياد عبد الرحمن بن الحسن عبيد الله بن العباس بن على عبد الرحمن بن محمد بن الحنفية عبيد الله بن على بن أبي طالب عبد الرحيم عبيد الله بن محمد بن عمر عبد العزيز بن شداد عبيد الله المهدى عبد العزيز (قاض)

عمر بن عبد العزيز عمر بن على الأصنغر عمر بن محمد بن عمر عمرو الأكبر عمرو بن المسين عمرو بن العاص عميس الخثمية عون بن على عون بن محمد بن الحنفية عيسي بن محمد النوشري عيسى بن نسطورس عيسي الهكاري عين الدولة الباروقي (ف) الفائز بنصر الله الفاضل (القاضي) فخر العرب فضل بن عبد الله فهد بن إبراهيم فيودورا (إمبراطورة) (5) القائم بأمر الله

القاس (خليفة)

العبيديون عتيق بن عمران عثمان الأصغر عثمان الأكير عز بن سنان عز الدولة العزيز بالله نزار أبو المنصور عزيز الدولة عقيل بن أبي طالب عقيل بن المعز عُلاقة علويون على الأمنغر على الأكبر على بن أبي طالب على بن إسماعيل بن جعفر على بن زيد على بن محمد بن الحنفية على بن محمد الصليحي على بن النعمان على بن وهسودان على زين العابدين عمر الأصبغر عمر بن الخطاب

| (م)                                  | القاسم بن الحسن           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| ماتسويل                              | القاسم بن عبد العزيز      |
| مارکس (کارل)                         | القاسم بن القائم          |
| ماريا القبطية                        | القاسم بن محمد بن الحنفية |
| ماسىي                                | قراقوش                    |
| ماسينيون                             | القلقشندي                 |
| مالك أشرف                            | تسطنطين الثالث            |
| مالك جعفر                            | قسطنطين التاسع            |
| مالك بن سعيد القارقي                 | تطب الدين ينال            |
| المآمون                              | قيس بن جعفر بن الحنفية    |
| مۇنس                                 | قيمىر                     |
| المؤيد في الدين                      |                           |
| المتوكل                              | (4)                       |
| المجلى بن جامع                       | كازانوفا                  |
| المخزومي                             | کامل بن شاور              |
| محمد الأصغر                          | الكامل محمد               |
| محمد الأكبر بن الحنفية               | كمال الدين الحلبى         |
| محمد الأوسط                          | الكثدى                    |
| محمد الياقن                          | كنز الدولة                |
| محمد بن أحمد بن عبد الله (أبو شلعلع) | کهن                       |
| محمد بن إسماعيل بن جعفر              | (1)                       |

لبيب لابيدوس

لويس

محمد بن إسماعيل بن الدرزي

محمد بن البازوري

محمد بن الحسن

محمد بن رافع اللواتي المعتصم محمد بن عبيد بن حرب المعتضد محمد بن على الأصغر معد بن عبد الله محمد بن على المدرائي المعز لدين الله محمد بڻ عمر المعظم خمارتاش المفريي محمد بن محمد الإخشيدي محمد بن محمد بن الحنفية المفرج أمير محمد بن محمد بن عمر بن أبو على المفرج بن دغفل محمد على المفرج في الدين المقتدر محمد (النبي) المدرارية (بنو مدرار) المقدسي المدراسية المقرب المرتضى القريري المكتفي المسيحي الملكة السيدة أروى المستعدى الملك الكامل المستعلى بالله المستنصس ملك شاه المستعصم المنتصر المنتظر مسعود بن خالد التميمي منشأ مسعود (سلافی) مسيلمة المتصور بالله مشرفة (عطية مصطفى) المتصورين لؤلق المطيع المهتدي المظفن المهدى (عبد الله المهدى)

(<u>\_a</u>) المهدى محمد هبة الله بن حسن الأنصاري الأوسى المهل بن الديان بن خزام الكلبي بن الأزرق المواردي هدجسون (م) موسى القائم الهادي موسي مومزن (ت) هولاكو (هولاكيون) ميخائيل (و) ميسور واتكيوتس (ب) ميمون القداح وسيلي الوليد أيو ركوة (ن) ويت (ج) النايلسي ويل (ج) ناصر الدولة الحمداني الناصر فرج (2) الناصر محمد بن قلاوون باراختاجن نزار بن المستنصر (أبور منصور نزار) يازوري نزار بن المعز (العزيز بالله) باكوبوفسكى يحيى الأنطاكي نصر بن عباس يحيى بن جعفر البرمكي نظام الملك يحيى بن خالد البرمكي نهرای بن نسیم يحيى بن على نور الدين محمود زنكي يعقوب بن الحسن النويري يوسىف بلوكين يوسف بن تشفين يوسف بن حافظ

# الفهرس

| مستحة |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 5     | ١ – مقدمة المترجم                         |
| 19    |                                           |
| 25    | ٣ – هواميش المدخيل                        |
|       | ٤ - الفـــصل الأولع                       |
| 27    | نظام حكم الفاطميين في مصر                 |
| 29    | – الرحلة المفريبة                         |
| 37    | - الرحلة المصرية                          |
| 40    | – الفاطميون وقرامطة البحرين               |
| 46    | - الفاطميون في سوريا                      |
| 55    | ه – هوامش الفـــصل الأول                  |
|       | ٦ - الفُصل الثاني                         |
| 61    | الزراعة والعلاقات الزراعية                |
| 63    | – أنواع الملكية الزراعية                  |
| 75    | إصـــلاح ابن كلس                          |
| 77    | - تدهور الملكية الحكومية للأراضي الزراعية |
| 81    | - معدل تطوير قوى الإنتاج                  |
| 86    | - المعاصرون وحقوق القلاحين هي الأرض       |
| 88    | - المشاعة وأنواع الملكيات القلاحية        |
| 93    | - قضية الاستقرار في الأرض                 |
| 94    | – الريم الإقطاعي                          |

| صفحا |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 101  | ً – هوامش الفصـل الثانى                                    |
| 115  | الحرف والتـجـارة                                           |
| 117  | - أنواع الحرف المدينية                                     |
| 129  | – تنظيمات الحرف                                            |
| 138  | – الخرف القررية حالتجارة الداخلية                          |
| 141  | – التجارة المارجية                                         |
| 147  | – طبقة التجار                                              |
| 150  | – التعامل التجاري                                          |
| 151  | التمثيل التجاري                                            |
| 156  | التداول النقدى (المعاملات النقدية)                         |
| 163  | - هوامش القصل الثالث                                       |
|      | 1 - القصل الرابع                                           |
| 179  | التناقضات الاجتماعيـة في مصر في العصر الفاطمي :            |
| 181  | – مـلاحظات عـامـة                                          |
| 184  | — سيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                                    |
| 189  | <ul><li>البيروقراطية</li></ul>                             |
| 196  | – القوات الحربية                                           |
| 202  | – الصراعات داخل السلالة الفاطمية                           |
| 204  | الانقسامات الإسماعيلية                                     |
| 213  | - التمردات المسلحة (انتقاضات البدو والصراع من أجل الوزارة) |
| 223  | – الحركات الشعبية                                          |

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### 



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# المشروع القومى للترجمة

| ت : أحمد درويش                           | <b>جون کوی</b> ن                 | ١ - اللغة العليا (طبعة ثانية)           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| ت : أحمد قؤاد بليع                       | ك. مادهو بانيكار                 | ٢ - الوثنية والإسلام                    |
| ت : شوقى جلال                            | <u>جورج جيمس</u>                 | ٣ – التراث المسروق                      |
| ت: أحمد العضرى                           | انجا كاريتنكوفا                  | ٤ - كيف تتم كتابة السيناريو             |
| ت : محمد هلاء الدين متصبور               | إسماعيل قصيح                     | ه - تريا في غيبوية                      |
| ت : سعد مصلوح / وقاء كامل قايد           | ميلكا إفيتش                      | ٦ – اتجاهات البحث الساني                |
| ت : يوسف الأنطكي                         | لوسيان غوادمان                   | ٧ - العلوم الإنسانية والفلسفة           |
| ت : مصبط <b>قی</b> ماهر                  | ماکس فریش                        | ٨ - مشعلو الحرائق                       |
| ت : محمود محمد عاشور                     | اندرو س. جودي                    | ٩ – التغيرات البيئية                    |
| ت: محمد معتصم وعد الجليل الأزنى وعمر حلى | جیرار چینیت                      | ١٠ – خطاب المكاية                       |
| ت : هناء مبد الفتاح                      | فيسوافا شيمبوريسكا               | ۱۱ - مختارات                            |
| ت : أحمد محمود                           | ديفيد براونيستون وايرين فرانك    | ١٢ – طريق الحرير                        |
| ت : عبد الوهاب علوب                      | روپرتشن سمیٹ                     | ١٣ - ديانة الساميين                     |
| ت : حسن المودن                           | جان بیلمان نویل                  | ١٤ - التحليل النفسي والأدب              |
| ت : أشرف رفيق عفيفي                      | إدوارد لويس سميث                 | ١٥ - الحركات الفنية                     |
| ت : بإشراف / أحمد عتمان                  | مارت <i>ن</i> برنال              | ١٦ – أثينة السوداء                      |
| ت : محمد مصطفی بدوی                      | فيليب لاركين                     | ۱۷ - مختارات                            |
| ت : طلعت شاهين                           | مختارات                          | ١٨ - الشعر السائي في أمريكا اللاتينية   |
| ت : نعيم عطية                            | چورج سفيريس                      | ١٩ – الأعمال الشعرية الكاملة            |
| ت: يمني طريف الخولي / بدوي عبد الفتاح    | ج. ج. کراوٹر                     | ٢٠ – قصة العلم                          |
| ت : ماجدة العناني                        | مىمد بهرئج <i>ى</i>              | ٢١ - خوخة وألف خوخة                     |
| ت : سید أحمد علی الناصری                 | جون أنتيس                        | ٢٢ – مذكرات رحالة عن المصريين           |
| ت : سىعىد توغىق                          | هانز جيورج جادامر                | ۲۳ - تجلى الجميل                        |
| ت : بکر عبا <i>س</i>                     | باتريك بارندر                    | ٢٤ – ظلال المستقبل                      |
| ت : إبراهيم الدسوقي شتا                  | مولانا جلال الدين الرومي         | ۲۵ – مثنوی                              |
| ت: أحمد محمد حسين فيكل                   | محمد حسين هيكل                   | ٢٦ – دين مصبر العام                     |
| ت : نمْبة                                | مقالات                           | ۲۷ - التنوع البشرى الخلاق               |
| ت : منى أبو سنه                          | جون لوك                          | ۲۸ – رسالة في التسامح                   |
| ت : بدر الديب                            | جيمس ب. كارس                     | ۲۹ - الموت والوجود                      |
| ت : أحمد قؤاد بلبع                       | ك. مادهو بانيكار                 | ٣٠ - الوثنية والإسلام (ط٢)              |
| ت : عبد الستار الطوجي / عبد الوهاب علوب  | جان سو <b>ف</b> اجيه – كلود كاين | ٣١ – مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       |
| ت : مصنطقی إبراهیم قهمی                  | ديفيد روس                        | ۲۲ - الانقراض                           |
| ت : أحمد قوّاد بلبع                      | ا. ج. موپکنز                     | 23 - التاريخ الاقتصادي لإفريقيا الغريبة |
| ت : حمنة إبراهيم المتيف                  | روجر ألن                         | ٣٤ - الرواية العربية                    |
| ت : خلیل کلفت                            | پول ، ب . دیکسون                 | ٣٥ – الأسطورة والمداثة                  |

| ت : حياة جاسم محمد                               | والاس مارتن                                             | ٣٦ – نظريات السرد المديثة                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ت : جمال عبد الرحيم                              | بريجيت شيفر                                             | ٢٧ – واحة سيوة وموسيقاها                                                                                                                      |
| ت : أنور مفيث                                    | الن تورين                                               | ٢٨ – نقد المداثة                                                                                                                              |
| ت : منيرة كروان                                  | بيتر والكوت                                             | ٢٩ - الإغريق والمسد                                                                                                                           |
| ت : محمد عيد إبراهيم                             | ان سكستون                                               | ٠٤ – قصائد حب                                                                                                                                 |
| ت: عاملف احد/ إبراهيم انتحى/ محمود ملجد          | بيتر جران                                               | ٤١ ما بعد المركزية الأوربية                                                                                                                   |
| ت : أحمد محمود                                   | بنجامين بارير                                           | ٤٢ – عالم ماك                                                                                                                                 |
| ت : المُه <i>دى أخري</i> ف                       | أوكتافيو پاث                                            | 27 اللهب المؤدوج                                                                                                                              |
| ت : مارلين تادرس                                 | أادوس هكسلى                                             | ٤٤ – بعد عدة أمىياف                                                                                                                           |
| ت : احمد محمود                                   | رويرت ج دنيا – جون ف أ فاين                             | ه ٤ - التراث المغدور                                                                                                                          |
| ت : محمود السيد على                              | بابلو نيرودا                                            | ٤٦ – مشرون قصيدة هب                                                                                                                           |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                       | رينيه ويليك                                             | ٤٧ - تاريخ النقد الأدبي المديث (١)                                                                                                            |
| ت : ماهر جويجاتي                                 | قرائسوا دوما                                            | ٤٨ – حضارة مصر الفرعوبية                                                                                                                      |
| ت : عبد الوهاپ طوپ                               | هـ ، ٿ ، نوريس                                          | ٤٩ الإسلام في البلقان                                                                                                                         |
| ت: محمد برادة وعثماني الملود ويوسف الأقطكي       | جمال الدين بن الشيخ                                     | <ul> <li>٥٠ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير</li> </ul>                                                                                       |
| ت : محمد أبق العطا                               | داريو بيانوييا وخ. م بينياليستي                         | ١٥ مسار الرواية الإسبانق أمريكية                                                                                                              |
| ت : لط <b>فی قطیم</b> وعادل دمرداش               | بيتر ، ن . نوااليس وستيان ، ج ،                         | ٥٢ - العلاج النفسي التدعيمي                                                                                                                   |
|                                                  | روجسيفيتز وروجر بيل                                     |                                                                                                                                               |
| ت : مرسى سعد الدين                               | 1 . ف . النجتون                                         | ٣٥ – الدراما والتعليم                                                                                                                         |
| ت : محسن مصیلمی                                  | ج . مایکل والتون                                        | £6 – المقهوم الإغريقي المسرح                                                                                                                  |
| ت : على يوسف على                                 | چون بولکنجهوم                                           | ه۵ – ما وراء العلم                                                                                                                            |
| ت : مجمود علي مكى                                | فديريكو غرسية اوركا                                     | ٦٥ الأعمال الشعرية الكاملة (١)                                                                                                                |
| ت : محمود السيد ، ماهر البطوطي                   | فديريكو غرسية اوركا                                     | ٧٥ الأعمال الشعرية الكاملة (٢)                                                                                                                |
| ت : محمد أبق العطا                               | فديريكو غرسية لوركا                                     | ۸ه – مسرحیتان                                                                                                                                 |
| ت : السيد السيد سهيم                             | كاراوس مونييث                                           | ٩٠٠ - المحيرة                                                                                                                                 |
| ت : مىبرى محمد عبد الغنى                         | جوهانز ايتين                                            | ٦٠ - التصميم والشكل                                                                                                                           |
| مراجعة وإشراف: محمد الجوهري                      | شارلوت سيمور - سميث                                     | ٦١ - موسوعة علم الإنسان                                                                                                                       |
| ت: محمد خير البقاعي .                            | رولان بارت                                              | ٦٢ – لاَّة النَّمن                                                                                                                            |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                       |                                                         | ٦٣ - تاريخ النقد الأدبي المديث (٢)                                                                                                            |
| ت : رمسيس عو <b>مّن ،</b>                        | الان وود                                                | ٦٤ برتراند راسل (سيرة حياة)                                                                                                                   |
| ت : رمسیس عوش ،                                  | پرتراند راسل<br>مرتب                                    | ٥٦ - في مدح الكسل ومقالات أخرى                                                                                                                |
| ت : عبد اللطيف عبد المليم                        | أنطونيق جالا                                            | 77 – خمس مسرحیات اندلسیة                                                                                                                      |
| ت : المهدى أخريف<br>* د د السامة                 | قرناندو بیسوا                                           | ۱۷ – مختارات                                                                                                                                  |
| ت: أشرف الصياغ                                   | فالنتين راسبوتين                                        | ٨٨ - نتاشا العجوز وقصص أخرى                                                                                                                   |
| and take titled a falle tille take to .m.        |                                                         |                                                                                                                                               |
| ت : أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى             | عبد الرشيد إبراهيم                                      | ٦٩ - العالم الإسلامي في أوائل الترن العشرين                                                                                                   |
| ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد<br>ت : حسين محمود | عبد الرشيد إبراهيم<br>أوخينيو تشائج رودريجت<br>داريو فو | <ul> <li>العالم الإسلامي في اوالي الفرن العشرين</li> <li>٧٠ – ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية</li> <li>٧٧ – السيدة لا تصلح إلا للرمي</li> </ul> |

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

|                                          |              | •                              |                                                  |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| ط.،                                      | ت: نزاد م    | ت . س . إليون                  | ٧٢ – السياسي ال،                                 |
| <del>. می</del><br>اظم وع <i>لی</i> حاکم |              | چين . ب . توميكنز              | ٧٢ - نقد استجابة القارئ                          |
| ,                                        | ت: مسن پ     | ل ۱۰ . سیمینوالا               | ٧٤ - مىلاح الدين والمعاليك في مصر                |
| •                                        | ت: أهدد      | أندريه موروا                   | ٧٥ – فمن التراجم والسبير الذائية                 |
| بنت <sup>د</sup> ن<br>معود عبد الكريم    |              | مجموعة من الكتاب               | ٧٧ - چاك لاكان وإغواء التطيل النفسي              |
| عبد المتعم مجاهد                         |              | رینیه ویلیك                    | W - تاريخ النقد الأثبي العليث ج ٣                |
| حدود ونورا أمين                          |              | روبناك رويرتسون                | ١٧٠ - العيلة: التطرية الاجتماعية والقافة الكونية |
| ے۔ بہری اسین<br>لفائمی وہامبر حالاوی     |              | بوريس أوسينسكي                 | ٧٩ - شعرية التاليف                               |
|                                          | ت : مکارم ا  | الكسندر بوشكين                 | ٨٠ - بوشكين عند دنافورة الدموع،                  |
| مارق الشرقاوي<br>لمارق الشرقاوي          | •            | بندكت أندرسن                   | ٨١ الجماعات المتغيلة                             |
|                                          | ت : محمور    | میجیل دی اونامونو              | ۸۲ – مسرح میجیل                                  |
| •                                        | ت : غالد ال  | غوټلريد بن                     | ۸۳ – مختارات                                     |
| -                                        | ت : عبد الم  | مجموعة من الكتاب               | ٨٤ - موسوعة الأدب والنقد                         |
| =                                        | ت: عبد الرا  | مىلاح زكى أقطاى                | ٨٥ ~ منصور العلاج (مسرحية)                       |
| تمی یوسف شتا<br>تمی یوسف شتا             |              | جمال میر صادقی                 | ٨٦ - طول الليل                                   |
|                                          | ت : ماجدة ا  | جلال آل أحد                    | ٨٧ - نون والقلم                                  |
| , النسوقى شتا                            |              | جلال أل أحدد                   | ٨٨ - الابتلاء بالتغرب                            |
| إيد ومحمد محيى الدين                     | •            | أنتونى جيدنز                   | ٨٩ الماريق الثالث                                |
| براهيم مبروك                             |              | نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية | ٩٠ - وسم السيف (قميمن)                           |
| بثاء عيد الفتاح                          |              | بارير الاسوستكا                | ٩١ - للسرح والتجريب بين النظرية والتعلبيق        |
|                                          |              |                                | ٩٢ - أساليب ومضامين المسرح                       |
| مال الدين                                | ت : نادية ج  | كارلوس ميجل                    | الإسبانوأمريكي المعامس                           |
| هاپ علیپ                                 | ت : عبد الق  | مايك فيذرستون وسكوت لاش        | ٩٢ محدثات العولة                                 |
| مشما <i>وی</i>                           | ت : فوزية اا | مىمويل بيكيت                   | ٩٤ – العب الأول والصنعبة                         |
| حمد محمد عبد اللطيف                      | ت : سري م    | أنطونيو بويرو باييخو           | ٩٥ - مختارات من المسرح الإسباني                  |
| نقراط                                    | ت : إدوار اا | قصمص مختارة                    | ٩٦ ثلاث زنبقات ووردة                             |
| _                                        | ت : بشیر اا  | فرنان پرودل                    | ٩٧ هوية قرنسا (مج ١)                             |
|                                          | ت : أشرف     | نماذج ومقالات                  | ٨٨ - الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني            |
| , قنديل                                  | ت : إبراهيم  | ديقيد روينسون                  | ٩٩ - تاريخ السينما العالمية                      |
| المتحى                                   | ت : إبراهيم  | بول هیرست وجراهام تهمسون       | ١٠٠ - مساطة العولة                               |
|                                          | ت : رشید ې   | بيرنار فاليط                   | ١٠١ - النس الروائي (تقنيات ومناهج)               |
| ن الكتاني الإدريسي                       | ت : عز الدير | عبد الكريم الخطيبي             | ١٠٢ - السياسة والتسامع                           |
|                                          | ت: محمد ب    | عبد الوهاب المؤدب              | ۱۰۳ - قبر ابن عربی یلیه آیاء                     |
| -                                        | ت : عبد القا | برتوات بريشت                   | ۱۰۶ - اوپرا ماهوجنی                              |
|                                          | ت : عبد الع  | تينيين                         | ١٠٥ - مدخل إلى النص الجامع                       |
| _                                        | ت : أشرف     | د. ماریا خیسوس رویبیرامتی      | ١٠٦ - الأدب الأندلسي                             |
| بد الله الجعيدي                          | ت : محمد ء   | نغبة                           | ١٠٧ – منورة القبائي في الشعر الأمريكي المعاصر    |
|                                          |              |                                |                                                  |

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| ١٠٠ - ثلاث براسات عن الثبع الأنباسي               |                          | ت : محمود على مكى<br>.          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                                                   | چون بولوك وعادل درويش    | ت : هاشیم أحمد محمد             |
| ١١٠ - النساء في العالم النامي                     |                          | ت : منی قطان<br>                |
| ١١١ - المرأة والجريمة                             | فرانسيس هيندسون          | ت : ريهام حسين إبراهيم          |
|                                                   | أرلين علوى ماكليود       | ت : إكرام يوسف                  |
| ١١٢ - راية التمرد                                 | سادى پلانت               | ت: أحمد حسان                    |
| ١١٤ – ممرحيتا حصاد كونجي وسكان المستقع            |                          | ت : نسیم مجلی                   |
| ١١٥ - غرفة تخمن المرء وحده                        | فرچينيا وولف             | ت : سمية رمضان                  |
| ١١٦ - أمرأة مختلفة (درية شفيق)                    | سينثيا نلسون             | ت : نهاد (حمد سالم              |
| ١١٧ - المرأة والجنوسة في الإسلام                  | ليلى أحمد                | ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال    |
| ١١٨ النهضة اتسائية في مصر                         | بث بارون                 | ت: ليس النقاش                   |
| ١١٩ النساء والأسرة وقوانين الطلاق                 | أميرة الأزهري سنيل       | ت : بإشراف/ رؤوف عباس           |
| ١٢٠ - الحركة التمائية والتطور في الشرق الأوسط     | ليلى أبو لغد             | ت : نخبة من المترجمين           |
| ١٢١ - الدابل الصنفير في كتابة المرأة العربية      | فأطمة موسى               | ت : محمد الجندى ، وإيزابيل كمال |
| ١٢٢ - نظام العرربية القديم ونموذج الإنسان         | جوزيف فوجت               | ت : منیرة کروان                 |
| ١٢٢-الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدواية      | نينل الكسندر وفنادولينا  | ت: أنور محمد إبراهيم            |
| ١٢٤ - القصِ الكاذب                                | چون جرای                 | ت : أحمد قوَّاد بلبع            |
| ١٧٥ - التحليل المسيقي                             | سيدريك ثورپ ديڤى         | ت : سمحه الخول <i>ي</i>         |
| ١٢٦ - فعل القراءة                                 | قولقانج إيسر             | ت : عبد الوهاب علوب             |
| ۱۲۷ – إرهاپ                                       | صفاء فتحى                | ت : بشير السباعي                |
| ١٢٨ - الأدب المقارن                               | سوزان باسنيت             | ت : أميرة حسن نويرة             |
| ١٢٩ - ألرواية الاسبانية المعاصرة                  | ماريا دولورس أسيس جاروته | ت: محمد أبي العطا وأخرون        |
| ١٣٠ – الشرق يصعد ثانية                            | أندريه جوندر فرانك       | ت : شوق <i>ی</i> جلال           |
| ١٣١ مصر القيمة (التاريخ الاجتماعي)                | مجموعة من المؤلفين       | ت : اوپس بقطر                   |
| ١٣٢ - ثنافة العولة                                | مايك فيذرستون            | ت : عبد الوهاب علىب             |
| ١٣٢ - الفوف من الرابا                             | طارق على                 | ت : طلعت الشايب                 |
| ١٣٤ – تشريخ حضارة                                 | بارئ ج. کیمب             | ت: أحمد محمود                   |
| ١٢٥ - المختار من نقد ت. س. إلبوت (ثلاثة أجزاء)    | ت. س. إليوت              | ت : مامر شفیق قرید              |
| ١٣٦ ةلامو الباشا                                  | كينيث كونو               | ت : ســــر توانيق               |
| ١٣٧ - مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية              | چوزیف ماری مواریه        | ت : کامیلیا عبیعی               |
| ١٢٨ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف           | إيقلينا تارونى           | ت : وجيه سمعان عبد المسيح       |
| ١٣٩ – پارسېثال                                    | ريشارد فاچنر             | ت : مصملقی ماهر                 |
| ١٤٠ - حيث تلتقي الأنهار                           | هرپرت می <i>سن</i>       | ت : أمل الجبوري                 |
| ١٤١ - إثنتا عشرة مسرحية بينانية                   | مجموعة من المؤلفين       | ت : نعيم عطية                   |
| ١٤٢ - أَلَمْ سَكَنْدِرِيةَ : تَأْرِيخَ وَدَلَيْلُ | أ. م، أورستر             | ت : حسن بيومي                   |
| ١٤٢ - مضايا الثنابر في البحث الاجتماعي            | ديريك لايدار             | ت : عدلى السمر <i>ى</i>         |
| ١٤٤ - ماحبة اللوكاندة                             | كاراق جولدوني            | ت : سلامة محمد سليمان           |
|                                                   |                          |                                 |

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| ت : أحمد حسان                                    | كاراوس فوينتس                  | ه ۱٤ - موت أرتيميو كروث                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ت : على عبد الرؤوف البمبي                        | میجیل دی لیبس                  | ١٤٦ – الورقة الحمراء                                |
| ت: عبد الغفار مكاوى                              | تانكريد دورست                  | ١٤٧ - خطبة الإدانة الطويلة                          |
| ت : على إبراهيم على منوفى                        | إنريكي أندرسون إمبرت           | ١٤٨ – القصة القصيرة (النظرية والتقنية)              |
| ت : أسامة إسبر                                   | عاطف فضبول                     | ١٤٩ – النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس             |
| ت: منيرة كروان                                   | رويرت ج. ليتمان                | ١٥٠ - التجربة الإغربقية                             |
| ت : بشیر السباعی                                 | قرنان برودل                    | ١٥١ - هوية فرنسا (مج ٢ ، ج ١)                       |
| ت : محمد محمد الفطابي                            | نخبة من الكُتاب                | ١٥٢ - عدالة الهنود وقصيص أخرى                       |
| ت : فأطمة عبد الله محمود                         | فيواين فاتويك                  | ١٥٢ - غرام الفراعنة                                 |
| ت : خلیل کلفت                                    | <b>ن</b> یل سلیتر              | ١٥٤ - مدرسة فرانكفورت                               |
| ت : أحمد مرسى                                    | نخبة من الشعراء                | ٥٥١ - الشعر الأمريكي المعاصر                        |
| ت : مي التلمساني                                 | جي أنبال وألان وأوديت فيرمو    | ١٥٦ – المدارس الجمالية الكبرى                       |
| ت: عبد العزيز بقوش                               | النظامي الكنوجي                | ۱۵۷ - خسرو وشیرین                                   |
| ت : بشیر السباعی                                 | فرنان برودل                    | ۱۵۸ – هوية فرنسا (مج ۲ ، ج۲)                        |
| ت : إبراهيم فتحى                                 | ديڤيد هوكس                     | ٩ ه ١ - الإيديوالجية                                |
| ت : ھسين بپومي                                   | بول إيرليش                     | ١٦٠ الة الطبيعة                                     |
| ت : زيدان عبد الحليم زيدان                       | اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا | ١٦١ – من المسرح الإسباني                            |
| ت : مىلاح عبد العزيز محجوب                       | يوحنا الآسيوى                  | ١٦٢ - تاريخ الكنيسة                                 |
| ت بإشراف : محمد الجوهرئ                          | چورد <i>ون</i> مارشال          | ١٦٢ - موسوعة علم الاجتماع ج ١                       |
| ت : نېپل سعد                                     | چان لاکوټير                    | ١٦٤ - شامپوليون (حياة من نور)                       |
| ت : سهير المصادفة                                | أ . ن أفانا سيفا               | ١٦٥ حكايات الثعلب                                   |
| ت : محمد محمود أبق غدير                          | يشعياهق ليقمان                 | ١٦٦ - العلاقات بين المندينين والعلمانيين في إسرائيل |
| ت : شکری محمد عیاد                               | رابندرانات طاغور               | ١٦٧ – في عالم طاغور                                 |
| ت : شکری محمد عیاد                               | مجموعة من المؤلفين             | ١٦٨ - دراسات في الأدب والثقافة                      |
| ت : شکری محمد عیاد                               | مجموعة من المبدعين             | ١٦٩ - إبداعات أدبية                                 |
| ت : بسنام ياسين رشيد                             | ميغيل دابيبيس                  | ١٧٠ - الطريق                                        |
| ت : <b>هُد</b> ی هسین                            | فراتك بيجو                     | ۱۷۱ – وضع حد                                        |
| ت : محمد محمد الخطابي                            | مختارات                        | ۱۷۲ – عجر الشمس                                     |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام                          | ولتر 🖘 . ستيس                  | ۱۷۲ – معنى الجمال                                   |
| ت : أحمد محمود                                   | ايليس كاشمور                   | ٧٧٤ - صناعة الثقافة السوداء                         |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح                        | لورينزو فيلشس                  | ٥٧١ - التليفزيون في الحياة البومية                  |
| ت : جلال البنا                                   | توم تيتنبرج                    | ١٧٦ - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية                 |
| ت : حصة إبراهيم منيف                             | هنری تروایا                    | ۱۷۷ – أنطون تشيخوف                                  |
| ت: محمد حمدی إبراهیم                             |                                | ۱۷۸ - مغتارات من الشعر البوناني الحديث              |
| ت : إمام عبد ماماً : ت<br>الماماً : الماماً : تا | أيسوب                          | ۱۷۹ – حکایات ایسیب                                  |
| ت : سليم عبدالأمير حمدان                         | إسماعيل قصيح                   | ۱۸۰ - قصة جاويد                                     |
| ت : محمد يحيى                                    | فنسنت . ب . ليتش               | ١٨١ - النقد الأدبي الأمريكي                         |
|                                                  |                                |                                                     |

| leals at souls a s                           | <b>.</b>                     |                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| ت : ياسين <b>مله مانظ</b><br>مرود در المشرور | و.پ.پيئس                     | ١٨٧ - العنف والنبوءة                       |
| ت : فتحى العشرى                              | رينيه چيلسون<br>داده اروس    | ۱۸۲ - چان کوکتو علی شاشة السينما           |
| ت : دست <b>وقی</b> ستعید                     | هانز إبتدورش                 | ١٨٤ - القاهرة حالمة لا تقام                |
| ت: عبد الوهاب طوب                            | توماس تومسن<br>دردر ک        | ١٨٥ - أسفار العهد القديم                   |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام                     | میخائیل آنوود<br>روم         | ۱۸۱ – معجم مصطلحات هیچل                    |
| ت : علاء متصور<br>                           | بُزُدُج عَلَى                | ١٨٧ – الأرشنة                              |
| <b>ت : بدر ال</b> ديب<br>                    | القين كرنان                  | ١٨٨ - موت الأدب                            |
| ت : سبعيد الغائمي                            | پول دی مان                   | ١٨٩ – العمى والبصبيرة .                    |
| ت : محسن سيد فرجاني                          | <u>كونڤوشيوس</u>             | ١٩٠ - مماورات كونلوشيوس                    |
| ت : مصطفی مجازی السید                        | الحاج أبوبكر إمام            | ۱۹۱ – الكلام رأسمال                        |
| ت : محمود سالامة علاوى                       | زين العابدين المراغى         | ۱۹۲ - سياحتنامه إبراهيم بيك                |
| ت : محمد عبد الواحد محمد                     | بيتر أبراهامز                | ۱۹۲ – عامل المنجم                          |
| ت : ماهر شفیق فرید                           | مجموعة من النقاد             | ١٩٤ - مظارات من القد الأنجل - أمريكي       |
| ت : محمد علاء الدين منصبور                   | إسماعيل فصيح                 | ۱۹۰ – شتاء ۸۶                              |
| ت : أشرف المبياغ                             | فالنتين راسبوتين             | ١٩٦ - المهلة الأخيرة                       |
| ت : جلال السعيد المقناوي                     | شمس العلماء شبلي النعماني    | ١٩٧ – الفاريق                              |
| ت : إبراهيم سلامة إبراهيم                    | إدوين إمرى وأشرون            | ١٩٨ - الاتصال الجماهيري                    |
| ت: جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف هماد   | يعقوب لانداوي                | ١٩٩ – تاريخ يهود مصر في الفترة العثدانية   |
| ت: قىخرى لېيپ                                | ھىرمى سىيروك                 | ٢٠٠ - ضحايا التنمية                        |
| ت: أحدد الأنمباري                            | <b>جوزایا رویس</b>           | ٢٠١ - الجانب الديني الفلسفة                |
| ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد                   | رينيه ويليك                  | ٢٠٢ – تاريخ النقد الأدبى الحديث جــ٤       |
| ت: جلال السعيد المفتاوي                      | ألطاف حسين حالى              | ٢٠٣ – الشعر والشاعرية                      |
| ت: أحمد محمود هویدی                          | زالمان شازار                 | ٢٠٤ - تاريخ نقد العهد القديم               |
| ت: أحمد مستجير                               | لويجي لوقا كالماللي – سفورزا | ٢٠٥ الجيئات والشعوب واللغات                |
| ت: علی یوسف علی                              | جيمس جلايك                   | ٢٠٦ - الهيواية تصنع علمًا جديدًا           |
| ت : محمد أبو العطا عبد الرؤوف                | رامون خوتاسندين              | ۲۰۷ - ليل إفريقي                           |
| ت : محمد أحمد صبالح                          | دان أوريان                   | ٢٠٨ - شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي    |
| ت : أشرف المباغ                              | مجموعة من المؤلفين           | ٢٠٩ – السرد والمسرح                        |
| ت : يوسف عبد الفتاح فرج                      | سنائي الغزنوي                | ۲۱۰ مثنویات حکیم سنائی                     |
| ت: محمود حمدي عبد الغني                      | جوناثان كلر                  | ۲۱۱ فردینان دوسیسیر                        |
| ت : يوسف عبد الفتاح فرج                      | مرزیان بن رستم بن شروین      | ٢١٢ ~ قصيص الأمير مرزيان                   |
| ت : سید أحمد على الناصيري                    | ريمون فلاور                  | ٢١٢ - مصر منذ قوم تابلين حتى رحل عد الناصر |
| ت : محمد محمود محى الدين                     | انتونى جيدنز                 | ٢١٤ - قواعد جديدة المنهج في علم الاجتماع   |
| ت : محمود سلامة علاوى                        | زين العابدين المراغى         | ٢١٥ - سياحت نامه إبراهيم بيك جـ٢           |
| ت : أشرف الصباغ                              | مجموعة من المؤلفين           | ۲۱٦ - جوانب أخرى من حياتهم                 |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح                    | چون بایلس وستیٹ سمیٹ `       | ٢١٧ عن السياسة العالمية                    |
| ت : على إبراهيم على منوقى                    | غوايو كورتازان               | ۲۱۸ - رايولا                               |

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| ت : ملاعت الشايب                       | كازو ايشجورو                | ٢١٩ – بقايا اليوم                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| ت : علی پوسف علی                       | رین یا رکین<br>باری بارکر   | ۲۲۰ - الهيواية في الكون                                 |
| ت : رفعت سلام                          | ، تا تا<br>جریجوری جوردانیس | ۱۳۲۰ – شعریة کفافی                                      |
| ت : نسیم مجلی                          | رونالد جرای                 | ۲۲۲ – فرانز کافکا                                       |
| ت : السید محمد نفادی                   | یون<br>بول فیرابنر          | ۲۲۳ – العلم في مجتمع هر                                 |
| ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد       | برانكا ماجاس                | ۲۲۶ – دمار یوغسلافیا                                    |
| ت : السيد عبد الطاهر مبد الله          | جابرييل جارتيا ماركث        | ٣٢٥ – حكاية غريق                                        |
| ت : طاهر محمد على البريري              |                             | ٢٢٦ - أرض المساء وقصائد أخرى                            |
| ت : السيد عبد الظاهر عبد الله          | موسى مارديا ديف بوركى       | ٢٢٧ - المسرح الإسبائي في القرن السابع عشر               |
| ت : ماري تيريز عبد المسيح ولحالد حسن   | جانيت وولف                  | ٢٢٨ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن                     |
| ت: أمير إبراهيم العمري                 | نورمان کیمان                | ٢٢٩ - مأزق البطل المحيد                                 |
| ت : مصطفی إبراهیم فهمی                 | فرانسواز جاكوب              | ٢٣٠ - عن الذباب والفئران والبشر                         |
| ت : جمال أحمد عبد الرحمن               | خايمى سالىم بيدال           | ۲۳۱ – الدرافيل                                          |
| ت : مصطفی إبراهیم فهمی                 | تهم ستينر                   | 227 – مايعد المعلومات                                   |
| ت : طلعت الشايب                        | أرثر هومان                  | ٣٣٣ – فكرة الاضمملال                                    |
| ت : قۇاد محمد عكود                     | ج. سبنسر تريمنجهام          | ٢٣٤ – الإسلام في السودان                                |
| ت : إبراهيم النسوقي شتا                | جلال الدین مواوی رومی       | ه ۲۳ دیوان شمس التبریزی                                 |
| ت : أحمد الطيب                         | میشیل تود                   | ۲۳۷ - الولاية                                           |
| ت : عنايات حسين مللعت                  | روپین فیدین                 | ۲۳۷ – مصر أرض الوادي                                    |
| ت: يأسر محد جاد الله وعربي منبولي أحمد | الانكتاد                    | ۲۳۸ – العملة والتحرير                                   |
| ت: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق  |                             | ٢٣٩ - العربي في الأدب الإسرائيلي                        |
| ت : مسلاح عبد العزيز محمود             | کامی حافظ                   | <ul> <li>٢٤ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار</li> </ul> |
| ت: ابتسام عبد الله سعيد                | ك. م كوبتز                  | ۲٤١ - في أتنظار البرابرة                                |
| ت: مىيرى معمد حسن عبد النبي            | وليام إمبسون                | ٢٤٢ – سبعة أنماط من الغموض                              |
| ت: مجموعة من المترجمين                 | ليقى بروقتسال               | ٢٤٣ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جـ ١                      |
| ت : نادية جمال الدين محمد              | لاورا إسكيبيل               | ٢٤٢ – الغليان                                           |
| ت : توفیق علی منصور                    | إليزابيتا أديس              | ه ۲۶ – نسباء مقاتلات                                    |
| ت: على إبراهيم على منوفي               | جابرييل جرثيا ماركث         | ٢٤٦ – قصص مختارة                                        |
| ت : محمد الشرقاوى                      |                             | ٢٤٧ - الثقافة الجماهيرية والحداثة في مصر                |
| ت : عبد اللطيف عبد الطيم               | أنطونيق جالا                | ٢٤٨ – حقول عدن الخضراء                                  |
| ت : رقعت سلام                          | دراجق شتامبوك               | ٢٤٩ - لغة التمزق                                        |
| ت : ماجدة أباظة                        | دومنيك فينك                 | ٢٥٠ - علم اجتماع العلوم                                 |
| ت بإشراف : محمد الجوهرى                | <b>چوريون مارشال</b>        | ٢٥١ - موسوعة علم الاجتماع ج ٢                           |
| ت : على يدران                          |                             | ٢٥٢ – رائدات الحركة النسوية المصرية                     |
| ت : ھسن بيومى                          | ل. أ. سيميتوالا             | ٢٥٢ - تاريخ مصر الفاطمية                                |
|                                        |                             |                                                         |



طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ٢٠٠١ / ٢٠٠١





### Л. А. СЕМЕНОВА

# ИЗ ИСТОРИИ ФАТИМИДСКОГО ЕГИПТА

ترجع أهمية هذا الكتاب إلى كونه ، يقدم انا تاريخ دولة قامت على رؤية دينية متكاملة وبرنامج اجتماعي منبثق عن هذه الرؤية ومؤسس عليها .

والكتاب لأنه يتناول فترة تاريخية من فترات العصور الوسطى ، التى كانت تتميز داتمًا بارتكاز حكامها بل واعتمادهم فى تأسيس دولهم أو «خلافاتهم» أو إماماتهم على أرضية دينية ، فإنه هنا ، وأمام الفترة التاريخية التى يقوم بدراستها ، وهى العصر الفاطمى ، يتناول فقط هذه الفترة «الشيعية» من جميع جوانبها المذهبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واللاهوتية والبيروقراطية ... الخ فى ارتباطها بالظروف المحيطة بها ، والصراع الناشب حولها . كما يتتبع نشأة المذهب الشيعى وانقساماته ما بين اثنى عشرية وإسماعيلية ، ثم انقسامات الإسماعيلية إلى قرامطة وفاطميين ... الخ ، ويمضى بنا إلى تأسيس هذه الدولة الفاطمية على يد عبيد الله المهدى فى المغرب الإفريقى ، ثم محاولات هؤلاء الفاطميين المتكررة فى غزو مصر على امتداد نصف قرن ، قبل الغزوة الناجحة التى قام بها جوهر الصقلى .

والكتاب يظهر لنا بشكل جلى الانقسامات الدينية ، وما يتخفى وراءها من أهدافا سياسية أو عسكرية ، وما تسعى إليه من مصالح اقتصادية ودنيوية ، من خلال طرئ افتراضات واحتمالات واقتراحات نظرية وفلسفية تقدم للراغبين في استكشاف كن التاريخ وكشف خفاياه موضوعات جديدة ، من أجل المزيد من تطوير المعرفة التاريخي للإنسانية ليزداد وعيها بخطاها فوق الزمان والمكان .

لوحة الغلاف

